

## مي کلين بيرين

الانت المجزء الميرات

خسستة قرون مِنالغيًا مرة والعُلم

منتله الحسالعهبية مسرري قلعس جي قدم له: الشيخ حَداكبجامير قدم له: الشيخ حَداكبجامير

دَارالكاتبالعَرَيْ



لا مفالاة في القول بأن لكثير من علماء الفرب من مستشرقين وغيرهم ، يداً 'طولى في إبراز معالم تاريخ جزيرة العرب ، وفي كشف ما خفي من آثارها ، فضلًا عما لهم من فيضل في إحياء التراث الاسلامي، والشرقي ، بوجه عام .

ولقد تصدى لذلك منهم فئتان : فئة عُنيت بنشر المؤلفات القديمة ، ومنها ما يتعلق بتاديخ العرب وجغرافية بلادهم ، نشراً بلغ الفاية ، في تحقيق النصوص ، وتقريب إدراكها بالتبويب والترتيب ، ووضع الفهارس الكاملة ، لختلف موضوعات تلك النصوص ، مجيث اصبح هملهم - في هذا المجال - مثالاً مجنتذك ، في الجودة والدقة ، وبلوغ ما يتتوخس من نشر المؤلفات .

ومن الانصاف ، بل من الاعتراف بالفضل لذويه ، القول بأن كُلُّ مَعْني ِ بالبحث في تاريخ الجزيرة وجغرافيتها ، ما يزال عالة على ما

نشره اولئك المستشرقون وحققوء من المؤلفات القديمة عنها ، ولنتناول على سبيل المثال لا الحصر – كتاب ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي ، ويمتبر من أوفى المراجع عن الجزيرة بل عن البلاد الاسلامية في القرت السابع الهجري وما قبله ، فهذا الكتاب القيّم الضخم نشر ثلاث مرات، مرتين في القاهرة وبيروت ، والمرة النالثة وهي الاولى تولاها المستشرق الألماني ( فردنند وستنفلد ) منذ ما تقارب القرن من الزمان ، وشتان بين ما قام به هذا العالم المحقق من جُهُد واتقان في نشرته ، من حيث تحقیق النص ، والرجوع الی مصادره ، ومن حیث وضع الفهـارس المستوفاة الكاملة ، وبين ما قامت به داران كبيرتان تعتبران من أقوى دور النشر في البلاد العربية . هذا العالم الغربي الذي لم تَحُلُ عُجمته ، وبُعْدُهُ عَنِ العربِ وعَنِ بلادهم ، من أن يُتقدِم على مخطوطة قديمة أخرى ، تتعلق بجغرافية تلك البلاد ، وتبلغ مثات الصفحات ، مثل 8 معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري الأندلسي فينسخها بخط يده ثم يتولى مقابلتها بأصح ما يعلمه من نُستخ لتلك المخطوطة ، بعد أن يحصلها من مختلف مكتبات العالم ، ثم يقوم - بعد كــل ذلك - بنشرها على خير مـا عرف من طُرق النشر وأقربها للصحة ، وأيسرها للاستفادة ، بحيث لم يستطع ناشر عربيٌّ أتى بعده ، فوجد الطريق مُعَـبّـداً ، أن يبلغ مَـبـثلغ ذلك العالم الغربي في الدقة و الإثقان .

وقدُل ميثل ميثل هذا عن كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمداني ، الذي تولى نشره للمرة الأولى العالم النمسوي ( داود هنري ملر ) فأخرجه في سنة ١٨٨٤ م مستطاع آن ذاك في أتقن صورة ، وأونى تحقيق بعد أن أضاف إلى الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص ميثاليه . وعن طبعته ونسخ مخطوطة لم يطلع عليها نشرت ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) الكتاب بتحقيق العلامة الأستاذ محمد بن على الأكوع ، مؤرخ اليمن في هذا العصر .

بَلَ مَنَ ذَا الذي ينكر فضل المستشرق الهولندي « دي خويه » إذّ جمع عدداً من أمهات كتب الجغرافية القديمة ، ونشرها - بعد تحقيقها ، والمقابلة بين أصولها ، والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم ( المكتبة الجغرافية ) ?!

ان ما قام به هؤلاه العلماء الثلاثة عتبر جزءاً يسيراً بما قام به اخوانهم من العلماء الباحثين حيال التراث العربي الاسلامي ، بوجه عام ، ما لا تسمع المناسبة ؛ مناسبة كتابة هدذ المقدمة ، بالتوسع في الحديث عنه .

وقبل هؤلاء ، أتت فئة أخرى ، هي فئة الرواه من العلماء والمغامرين الغربين ، الذين كشفوا كثيراً من معالم جزيرة العرب وآثارها ، وعرفوا المجهول من مختلف أخبارها وأحوالها ، بعد أن جاسوا صحاريها ، واخترقوا فيافيها وقفارها ، ووصلوا الى اصقاعها النائية ، وتوغلوا في مجاهلها ، مدفوعين بدوافع مختلفة ، مستهينين في سبيل ذلك مجيع الاخطار والصعوبات ، مها بلغت من شدة وعنف ، ضاربين أروع الآمثال بصبرهم وجلاهم ، وتحملهم لنبط من حياة الشظف والقسوة ، وقل أن يجاديهم في تحمله في هدفا العصر .

ونجد أمثلة واضحة لمغامرات هؤلاء الرواد الاوائل في هذا الهجتاب الذي عُرِّبَه الاستاذ قدري قلعجي ، عن اللغة الفرنسية ودعاه د اكتشاف جزيرة العرب ، فأضاف – بعمله المشكور ، من تعربب ، ونشر – الى المكتبة العربية كتاباً جديراً بالقراءة ، لا من المعنيين بالبحث والدراسة في تاريخ الجزيرة وجغرافيتها وحدهم ، بل من كل قارىء عربي لم يتكن من قراءته بلغته الاصلية .

لا ادري أَيْوْ خَذُ قارىء هذا الكتاب \_ كما أُخِذْتُ \_ بوضوح

تصويره غاذج من مفامرات عدد غير قليك من الرحّالة الغربين ، بمن استهوتهم و جزيرة العرب ، بسحرها ، فهاموا في قفارها ، سعياً وداء المجهول من أخبارها ، حتى أصبحت سير هم وأخبار رحلاتهم جُزءاً من أساطير تلك الجزيرة ، في غرابتها واستهوائها المباحثين ا ولكنني لا أسك بأنه سيستمتع حقاً بما أبرزه هذا الكتاب من جوانب قوية ، من حياة بعض أولئك الروّاد ، وبما تميّزت به تلك الحياة - بنوع خاص من التضحية ، والاستهانة بكل مشقة ، في سبيل الوصول الى نتائج ، على كل باحث في تاريخ الجزيرة ، ودارس لأحوال عادت بفوائد جمّة ، على كل باحث في تاريخ الجزيرة ، ودارس لأحوال عادت بفوائد بحرف النظر عن بواعث السعي الموصول إليها .

وقد لا محتاج القارىء الى السير معه - في ثنايا الكتاب - لادراك الجوانب المهمة من نتائج تلك الرحلات ، كالكشف عن آثار الحضارة العربية القديمة في جنوبي الجزيرة ، والوصول الى حل رموز الابجدية الحسيرية و خط المسند ، حلا أضاف معلومات جديدة ، عن حلقة كانت مجهولة لدى العرب أنفسهم ، من تاريخ ذلك الجزء من بلادهم ، فبرزت بفضل معرفة قراءة و المسند ، في آثاره ، من محافد وسدود ، فبرزت بفضل معرفة قراءة و المسند ، في آثاره ، من محافد وسدود ، ودُول تعساقيت الحكم فيه ، كالدولة و المعينية ، و و السبئية ، و و العينية ، و و الحميرية ،

الاً أن بين ثنايا الوصف الموجـز لتلك الرحلات ـ في هذا الكتاب ـ لتَمـَحات قد يكون من فائدة القارىء أن يطيل الوقوف عندها .

فهذا الرحالة الذي عرف باسم و لويس فارتيا البولوني ، والذي قام برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الهجري ) فقامى في خلالها من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب ، وضروب الاهانة ، تجد فيا دون من أنباء رحلاته وصفا أخاذاً لميناء و جازان ، قد لا تجده في

أي مؤلَّف عربي ، ألنَّف في ذلك العهد او قبله ( ص ١٨ ) .

ثم هسدا الرحالة - رغم كل ما قاسى من ضروب العذاب - قدام الأبناء جلدته من الأوروبيين معلومات كانوا يجهلونها عن « مناسك الحج » وعن مدينتي « مكة » و « المدينة » على جانب كبير من الصواب ، في عصر كان أولئك لا يعلمون شيئاً في هذا الجال .

وتُبُر ذُ رحلة الربان الهولندي (فان دون بروكه) ميناة (اكمخا) أعظمَ ميناء في اليمن في مطلع القرن السابع عشر ، هذه البلدة التي اقترن اسمها عند الغربيين باسم (البُن ) مند كانت المرفأ التجادي لتصديره ، الى أن أوشكت أن تزول من الوجود في عصرة هذا .

ويصف هذا الرحالة الهولندي (ص ٨٣) مظاهر الترف في حياة ولاة اليمن من الاتراك ، إبّان سيطرتهم عليه ، ويُسجّل ظاهرة غريبة في حلايقة حكم هؤلاء لتلك البلاد فيقول (ص ٨٤) : « وكان هذا الباشا الكثير البذخ ، قد وستع سياسة الرهائن للاحتفاظ بسلطته على العشائر العربية . وبذكر أن عدد الرهائن قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء وأولاد ، من اخوة واخوات وأبناء عظهاء المقاطعات التي أخضعت بهدذ الوسيلة ، . هذه الظاهرة السيئة التي بقيت الى عهدنا هذا .

وقال أن نجد وصفاً \_ في الكتب التي بين أيدينا \_ أبدع ولا أقرب إلى الحقيقة من وصف « دكسيتر » لقوافل الحجاج ( ص ٩٣ ) وهو إنجايزي اختطف ثم بيع واستُرق وجاء إلى مكة في الربع الأخير مـن القرن السابع عشر .

وتتجلس القارىء بوضوح، قسوة الحياة التي يعانيها أولئك المغامرون في قصة ( بعثة جامعة غرتنجن ) التي بعثها ملك الدانمارك الى الجزيرة في عام ١٧٦٦ فلم يعد منها سوى العلامـــة نيبور ، وابتلعت الجزيرة الاربعة الآخرين ، إلا أن ما أسداه نيبور من يدر في ميدات البعث مخفق ألم الفجيعة بفقد تلك النخبة المختارة من العلماء المفامرين .

اما الرحالة الالماني وستيزن ، الذي ادّعى الاسلام ، وحبح عام ١٨١٠، ورسم مخططاً الهدينة المنورة ، والذي بواسطته عرفت اوروبة لأول مرة الكتابة الحيثيريّة ، فلم يكن أسعد حالاً من (بعثة جامعة غوتنجن). لقد توفي مسموماً في سجن ( تعز")!.

فيا سجله الرحسالة الداغركي الاستاذ وكارستين نيبور ، الذي وصفته المؤلفة – مجتى \_ بأنه النموذج الكامل الرائد العالم ذي النزعة الانسانية \_ تسترقف القارىء العربي ملاحظتان هامتان من ملاحظاته .

(۱) عن سكان الساحل الشرقي للخليج العربي ، حيث يقول ( ص١٦٠) : ولقد أخطأ جغرافيونا – على ما اعتقيد – حين صودوا لنا جزءاً من الجزيرة ، خاضعاً للقرس ، لأن العرب هم الذين يمتلكون – خلافاً لذلك – جيع السواحل البحرية للامبواطورية الفارسية ، من مصب الفرات الى مصب الاندوس ، على وجه التقريب ، ثم يسترسل نيبور في أيضاح هذه الملاحظة بإيراد الأدلة التاريخية التي شاهد صحتها وأدلتها ، ويسوق في معرض الحسديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك السواحل ( ص ١٦٨ ) قوله : « وكان نادرشاه قد رسم خطة تقضي بإلقاء القبض على هؤلاء العرب ، ونقلهم الى سواحل بحر قزوين ، وإحلال القبض على م ولكن مصرعه حال دون تنفيذ هسذه الحطة ، وحالت الاضطرابات المستمرة في بلاد الفرس دون اعتدائهم على حرية هؤلاء العرب » .

(٢) ويصف نيبور الحركة الدينية الاصلاحية التي شاهد تباشيرها في

اطراف الجزيرة ، وصف العالم المتجرد من كل غاية لا تحت الى الحقيقة ، في وقت كان علماء المسلمين انفسهم في جميع ولايات السلطنة المثانية ، تحارب تلك الحركة ، وتصبها بكل سوء ، فيقول ( ص ١٧٦ ) : ( إن اعداءهم يحاولون ان يظهروا مذهبهم بخظهر سيء ، وأن يعملوا على تبغيضه ، بتصويره على غير حقيقته ، وأن ينسبوا إليه ما لا يقول به او يدعو إليه ،

وقد أدرك هذه الحقيقة فيا بعد الرحالة الاسباني د دومنغو باديا اي للميخ ، الذي أسلم وسمى نفسه و الحاج على بك العباسي ، حيا جاء الى مكة حاجاً في سنة ١٨٠٦ ، وشاهد موكب الاهام سعود بن عبد العزيز في ذلك العام ، فقد سجل في مذكراته قوله ( ٣٠٣ ) : والحقيقة تفرض علي أن أعترف انني وجدت جميع الوهابيين الذبن تحدثت إليهم على جانب من التعقل والاعتدال ، وقد استقيت منهم كل المعلومات التي أوردتها عن مذهبهم ، — الى ان قال — : و ان الناس لم يفهموا المعنى الاصلاحي لهدم المزاوات وتقويض أضرحة الاولياء التي كان المؤمنوت يؤدون لها واجب الإجلال ، وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من العبادة التي لا تجب الا لله وحده ، .

ولعل من المفيد – ما دمنا بصدد الحديث عن هذه الدعوة الدينية الاصلاحية – أن نشير الى رأي للكاتب الفرنسي و الكسندر دوماس ، على جانب كبير من العمق في ادراك ما كان متوقعاً لتلك الحركة من الانتشار ، فقد قال ( ص ٣٤٧ ) : وإن الاصلاح لوشيك الحدوث ،

١ – أطلق خصوم هذه الحركة الاصلاحية كلة ( الوقاييين ) على القائمين بها أ تشويها لها ، وتتغيراً منها ، ولهذا فالفائمون بها ينفرون من هذه البسمية ، حتى بعد ان أصبحت علماً .

من القوقاز الى رأس زنجبار ... ان مثني مليون مسلم اليوم يتعادون ويتناذعون . تجمعهم نقطة عقائدية واحدة هي الحج .. ولكن المستقبل في غيرة كل ذلك الوهابيين وحدم ، ولمذهبهم الذي مختفي امامه الوف الاولياء ، وامام مبادئهم الحلقية التي تكاد تكون انجيلة ، ينمحي ذلك الانحلال الشرقي المنتشر في اكثر العواصم » . قال دوماس هذا القول ، والضعف يدب في مفاصل حكومة الامام فيصل بن توكي ، والسيطرة الخارجية تقطع اجزاءها جزءاً فجزءاً ، ومع ذلك فقد تحققت نبوءة هذا الكاتب .

وتقول مؤلفة كتاب و اكتشاف الجزيرة » ( ص ١٧٧ ) ، عن الرحالة و نيبور » : و وتكمن احدى مآثر نيبور العديدة في أنه أدرك الأهمية التي كانت الحركة الوهابيسة مزمعة ان تحرزها وهي ما نؤال في مهدها ، وفي أنه أعطى اوروبة عنها معلومات صحيحة وقد أمرها بغربال حكمه الموضوعي الدقيق ، ونزهها عن كل هوى » . ويحسن ان يضاف الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي يجد فيا سجله نيبور عن رحلته حقائق عن سكان شرق الجزيرة العربية ، وعن احوال ذلك القسم من بلادنا ، يلقي اضواء بدونها لا نتبين معالم تاريخ ذلك القسم ، على ما تتصف به تسجيلاته من ايجاز .

ولعل من أمتع فصول هذا الكتاب ، الفصل المتعلق ب و اكتشاف عسير ، – ص ٢٥١ – حيث تتجلى في هذا الفصل ما تتصف به المؤلفة من دوح علمية منصفة ، تتحرى الحقيقة ، فقد ربطت ببن الحديث عن إقليم عسير وبين حملة محمد على - والي مصر – القضاء على حكم آل سعود ، مشيرة الى ما جراته هذه الحملة المشؤومة على تلك البلاد من حراب ، وما نشرته بين قبائلها من فوضى ، ولن يعدم القادىء – بين فصول الكتاب الاخرى – من لحجات خاطفة تبوز الفزو التركي المصري لبلاد العرب بجراداً

من معاني الانسانية والاخلاق ، بخلاف ما أضفي عليه من صفات الدفاع عن الاسلام من قبل طائفة من المؤرخين ، المشوهين المحقائق ، وكيف يكون مدافعاً عن الاسلام من لا يتورع من اسناد الحكم في احدى المدينتين الكريمتين الى ( توماس كيث ) من فرقة ( الهايلندرؤ الا ٧٧ ) — ص ٢٣٢ — ولا يجد وازعاً من دين او خلق عن إتلاف المزووعات، وهدم المناؤل ، وقطع الرؤوس ، وصلم الآذان ، وذبيح الأسرى ، وغير فلك من مظاهر الهمجية والوحشية ، بما صوره الرحالة القرنسي و موريس تاميزيه ، الذي رافق الجمة المصرية الى عمير ، بكل مرارة وأسى .

لا يزال (إقليم عسير) مفتقراً الى مواجع تاريخية ؛ كغيره من أقاليم الجزيرة – باستثناء الحجاز – ولهذا فإن المجلاين اللذين سجل فيها هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقليم كاتباً لأحد اطباء الحلة الفرنسيين مشاهداته وملاحظاته يعتبران من المراجع المفيدة عن هذا الاقليم .

ولعل في سرد اسماء بعض المواضع التي مَرَّ بها الرحالة ، وسجل عنها بعض المعلومات ما يرسم لنا معالم تلك الرحلة .

سار الجيش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ١٧٣٤ مُتَجِهاً الى الطائف ، مار آ بِيَحْرَة - حَدَّاء - وادي فاطه - ق - بشر البرود ، وعندها شاهد ( تأميزيه ) أطلالاً وصقها بالأهمية ، من الناحية الأثرية ، وتحدث عنها بإسهاب - كما تحدث عن سكان قرية السيّل من قبيلة وعُمَيّبة ، بعد اجتيازه قرية الزّيّة ، ولما بلغ الطائف وجد مجال الوصف ذا سعة ، فرسم في وصفها صفحات فيها إبداع ، وفيها صدق تصوير ، ثم تابع فرسم في وصفها صفحات فيها إبداع ، وفيها صدق تصوير ، ثم تابع فرسم في وصفها حقحات فيها إبداع ، وفيها صدق تصوير ، ثم تابع فرسم في وصفها حقوب عسيير ، فجزع وادي ضراه ( ص ٢٦٢ : درة خطأ ) فوادي وادي ورَنية و بيا كم وادي و دَنية ص ٢٦٣ ) فوادي

هر جاب ، فوادي شهران ، حتى بلغ قريسة خييس مُشيَّط ، حيث دارت رحي المركة .

وعند المودة من الرحلة اتخذ رحالتنا ساحل تهامة طريقاً له ، مجتازاً بلدة أبي عَريش ، مُتابعاً رسم لوحاته لكل مكان يمر به ، مصوراً كل حادثة تلفت نظره ، ببراعة ووضوح .

لن نسير مع ( بركهارت السويسري ) مؤلف كتابي « رحلة الى بلاد العرب » و « ملاحظات عن البدو » الذي زار الحجاز عام ١٨١٤ و « دومنفو بادليا اي لبليخ الاسباني » المعروف باسم الحاج علي بك العباسي الذي شاهد مو حب الامام سعود بن عبد العزيز في مكة سنة العباسي الذي شاهد مو حب الامام سعود بن عبد العزيز في مكة سنة ما تزال معيناً موروداً للباحثين ، غير ان بما يستدعي العبعب ما لقيه الرحالة الاسباني ، الذي ظهر بمظهر وجيه من سلالة بني العباس ، من شريف مكة من حفاوة ورعاية ، قبل أن مجعلى بها من هذا الوالي أم أن وراء الامر ما وراءه ؟! إن بما لا شك فيه ان بلاهة شريف مكة – أينا كان باعنها – قد عادت بفائدة ذات أثر حميد على البلاد ، وعلى الباحثين في تاريخها ، بوجه خاص .

وماذا عن القسم الشهالي من نجد ، مقر أمارة ( آل رشيد ، ?

لقد زارت نبيلة انكليزية تدعى و الليدي آن بلانت ، هذه البلاد ، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، إبّان حكم الامير محمد بن عبدالله الرشيد ، أعظم أمير رشيدي ، امتد حكمه حتى شمل نجداً كلها . وقد اشتمل المجلدان اللذان تضمنا أخبار تلك الرحلة ، على الكثير الشيّق من

أنباء ذلك الحاكم ، ووصف بلاده في عهد حكمه . وأما ما قبل ذلك . فإن المعلومات الوافية عن تلك الامارة ما تزال تعوذ الباحثين !!

ولقد قام الرحالة الفنلندي و جورج أوغست والان و برحلتين الى مدينة حائل بين عامي ٤٥ و ١٨٤٨ في عهد الامير عبدالله بن رشيد ، وعسس الامارة الرشيدية ، وعكن القول اعتاداً على الغافج الموجزة التي نقلتها مؤلفة هذا الكتاب ( في الصفحات ٢٧٢ الى ٢٨٨ ) بما دونه من مشاهدات اثناء رحلته ، عن حائل ، وعن بلاط ابن رشيد ، وعن اسلوب حكمه – بأن المعلومات التي سجلها تصلح اساساً يعتمد عليه بمن يعنيه دراسة احوال تلك الامارة (٢)

من خلال هذه اللمحات القصيرة تبوز القارىء قيمة هذا المؤلف ، لا من حيث شمولة لمعلومات ودراسات تاريخية في مجال الريادة والرحلات ، بل لأنه يبسط امام القارىء العربي المعني بدراسة تاريخ الجزيرة - ميداناً واسعاً ، مهد الطرق ، واضح المعالم .

لقد قسرتنا مقتضيات العصر الحديث على مجاداة الغربيين في سنن الحياة اليوميسة ، في البيت ، وفي الشارع ، وفي المدرسة ، وفي كل مكان

(١) وقد ترجم الاستاذ محمد أنهم غالب ما يتملق بتلك الامارة ، ونشرته (دار العامة المبحث والترجمة واللشر) في الرياض سنة ١٩٦٧/١٣٨٦ ، غير أن قسماً كبيراً من الرحمة عما لا يتملق بامارة آل رشيد ، لم يعرب بعد .

(٢) وقد طبعت رحلته بعنوان: «صور من شالي جزيرة العرب في منتصف القرن التامع عشر » في بيروت سنة ١٩٧١ . بترجمة الاستاذ سمير سليم شبلي ، ومواجعة الاستاذ يوسف ابراهيم يزبك . ولكن القرجمة ... ويا للاسف ... مع كثرة أخطائها في كتابة الاسهاء العربية، لم تكن كاملة ، فقد حذف منها من النصوص ما جعل الباحث لا يعتمد عليها ، ومنها ما ورد في إشارات مؤلفة هذا الكتاب .

ألا يجدر بنا أن نسعى لمجاراتهم في مضار البحث والسعي لإدراك الحقائق العلمية ، بنفس الاسلوب الذي وطنن هؤلاء الرواد المغامرون أنفستهم على الأخذ به ، لتكييف حيانهم تكييفاً يكنهم من الوصول الى الغايات التي يسعون إليها ?

إن القادئ العربي كثيراً ما تعتريه حالة من الريبة والشك حيال كتابات الغربين عن العرب ، وهي حالة مع منافاتها للحكمة العربية القديمة : ( الحكمة ضالة المؤمن بلتقطها حيث وجدها ) لا تتفق مع المنطق القويم في شيء ، فالحق يجب قبوله ، أيّاً كان مصدره ، والباطل لا يتتوقف وقضه على معرفة مصدره ، وأولئك - يجركم بعده عنا ، وجهلهم لأحوالنا في الماضي - تشوب كتاباتهم عنا شوائب من الخطأ ، لا ينبغي أن تكون حائلا بيننا وبين المعرفة ، بل الأجدر بها أن تكون من الحوافز التي تدفعنا الى معرفة كل ما يكتب ، عن بلادنا وتاريخنا ، لنقبل الحق وننتفع به ، وننفي الزينف وناباه .

ثم الكيال – من قبل ومن بعد – لمن له الكيال .

حد الجاسر

الجزدالادل رفع السشار



## سنبه أبجزيرة العربة القارة المفقودة

إذا ما اتخذنا وجهة النظر الأوروبية ، وهذا ما سنفعله هنا ، أمكننا القول انه اعتباراً من القرن الحامس للميلاد ، وحتى يقظة الرغبة الكبرى في المعرفة خلال عصر النهضة ، لم يكن لأوروبة أية فكرة عن شبه الجزيرة العربية .

كانت قارتنا الأوروبية قد سادها جهل يكاد يكون مطبقاً ، بعد أن طغت على الحضارة الرومانية التي عرفتها ، موجات الغزو البوبوية في القرنبن الرابع والحامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من المعرفة القدعة في المخطوطات التي كانت تنسخ فيها بكثير من الصبر . كانت أوروبة تتقدم متخذة مركز ثقل قاري لها في اكس - لاه شابيل أو في وافس ، أما العالم الإغريقي - اللاتيني ، فقد كان البحر الأبيض المتوسط قلبه النابض .

كانت التجادة ، والحروب ، فيا سلف ، ما بين سواحل هذا البعر الذي نشأت حوله أولى حضارات العالم . وكان أغنياء الإغريق والرومان يستهلكون يومياً أفاويه الهند ، والكهنة مجرقون أمام آلمتهم بخود بلاد العرب ، والجيوش تحارب القرس أو هنيبعل ، ولكن بالنسبة إلى أوروبة البرابرة ، لم يكن البحر حوى حد" وسود لا يمكن تجاوزهما .

إن هذا الفاصل ما بين أوروبة من جهة ، والشرق من جهة أخرى، قد ازداد عملًا منذ أن ظهر الإسلام . فمنذ أن جهر محمد بالنبوة سنة ١٦٢٣ ، أعلن الجهاد المقدس في الشرق . وقد أوقف ذلك ، بادىء ذي بدء ، نشاط التجاد الذين تهببوا السفر إلى بلاد تسودها الحروب ، وسرعان ما أصبح على جانبي البجر الأبيض المتوسط لا حضارتان متباعدتان.

ثم اجتاحت الجيوش الاسلامية في اندفاعها الجهار الذي لا يقاوم سورية. ( ٦٢٣) ، وفلسطين ( ٦٢٠) ، وبلاد ما بين النهوين ( ٦٤٠) وأرمينية وجودجيسة وقوقاذية ( ٦٤٢) ، ثم بسلاد الفوس ، وكردستان ، وآذربيجان ، وعيلام ( سوزيائ ) وفارسيستان ، حتى بلاد آمود اريا ( الاوكسوس ) حيث أوقفت تقدمهم مقاومة الأيراك .

ولم تقف الجيوش العربية عند سواحل البحر الأبيض المتوسط ، واغا اجتازت هذا البحر واحتلت الجزر الواقعة في القسم الشرقي منه ، كما انها غزت ، في الوقت ذاته ، جميع البلدان الساحلية : مصر (٦٤٣) ، وليبيا ، وطرابلس الغرب ، والمغرب ، ولم تتوقف إلا عند شاطىء المحيط الأطلسي .

وبعد فترة من الهدوء الموقت دامت ثلاثين سنة ، بسبب النزاع على الحلافة ، بلغت الجيوش العربية في حربها مع الأتواك واحات أفغانستان ، وأبواب الصين ، ومقاطعة السند كلها في بلاد الهند (٧٠٧) ، أما في غربي البحر الابيض المتوسط الذي احتلت جميع جزوه ، فقد أخضعت قرطاجة العاصية ، وسحقت البرابرة ، واتجهت من هناك شطر اسبانيا فاحتلتها بكاملها (٧١٠) ، ثم تدفقت موجة الفتح العربي منها إلى ناربون (٧١٩) ، وقرقاصون ، ونيم ، وبروفانسية ، وصعدت نهري الروث والصون حتى بورغونية ، وأخيراً حتى اللوار ، وهناك تمكن شادل والصون حتى بورغونية ، وأخيراً حتى اللوار ، وهناك تمكن شادل ماوتل من إيقاف زحف الجيوش الإسلامية في بواتبه (٧٣٢) ، واضطرها ماوتل من إيقاف زحف الجيوش الإسلامية في بواتبه (٧٣٢) ، واضطرها

لَىٰ التراجع حتى فاربون . وأوقف الزحف العربي في الوقت ذاته أمام . بيزنطية سنة ( ٧٤٣ ) ، فكانت تلك هي الحسدود التي 'قد"ر له ألا . يتخطاها أبداً .

لقد وضعت موجة الفتح المتدفقة فاصلًا مادياً ما بين أوروبة وبلاه السرب . وقد أنشأ العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في إمبراطوريتهم التي كانت تضم السائيسة ، حضارة باهرة ؛ فاتنة ليس بأبهتها فحسب ، بل بازدهار العلم والفكر أيضاً . ويخيل إلينسا أن الغرب أخذ آنئذ يتعرف إلى بلاد العرب ، مهد الإسلام الذي كان الفربيون يرتادون جامعاته .

على أن هذا التعرف لم يكن كافياً ، لأن العرب المنتصرين ، الحارجين من الصحراء العربية كانت انتصاراتهم قد تغلبت عليهم . فقد جعلت منهم الاسكندرية ومكتبتها الشهيرة قوماً متعلمين ، وهؤلاء العرب الذين فتنتهم المعرفة ، والبحال ، والترف ، والذين كانت اعواصهم قد غدت بغداد ، والقاهرة ، وطليطة ، لا مكة والمدينية ، أخذوا مجتقرون الأرض الجحود اللاهبة ، التي خرج منها اجدادهم لغزو العالم .

لقد اصبحت الجزيرة العربية مهملة من جديد ، ولم يعد يهتم بالتعرف إليها ابناؤها الذين استوطنوا - خارج حدودها - بلداناً نشأت فيهـا أقدم حضارات العالم

ولكن بعض الرواد المسلمين ، حاولوا بعد انقضاء عدة قروت على . ذلك ، التعرف إليها من جديد . فزار ابن بطوطة في سنة ١٣٢٨ مكة ، واليمن ، وظفار ، وعمان ، ولذا أمكننا اعتباره اول رائد عصري لشبه الجزيرة العربية . بيد ان هذا الاستكشاف الكثير النواقص لم تفد منه أوروبة التي لم تستطع قراءة ما كتبه ابن بطوطة وغيره من اغلب المؤلفين المسلمين ، إلا خلال القرن التاسع عشر حين كانت معرفتها ببلاد العرب قد تجاوزت ما كتبه المؤلف القديم .

دخل الصليبيون من بلاد بيزنطة ، إلى بلاد فلسطين وحدود الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية ، فهل أتاح لهم ذلك أن يتصلوا اتصالاً مباشراً بشبه الجزيرة الجمهول ، الغامض ?

لقد ساد السلام سنة ١٨٨١ ما بين بملكة القدس التي كان مجكمها بودوان دي انجو الرابع ، وجيرانها المسلمين . وكان هذا الملك الشاب الذي قرض البوص اطرافه ، شخصية مسيحية اسطورية ، تتغلب لديها القيم الروحية على كل شيء آخر .

على ان صاحب إحدى افطاعاته المعروف باسم رينولد دي شاتيون ، ذا الدم الفوار ، سيد الكرك ، الذي مثله رينه غروسه فارساً قاطع طرق ، تنم ملامحه عن التوحش ، وبمثلاً للطبقة الاقطاعيسة الدموية السلابة في الغرب ، تحول في الشرق إلى بدوي فرنسي لا يفهم الحرب إلا في سبيل الغزو . . . إن رينولد هذا لم يكن يشبه مولاه ، وقد دفعته روح النهم والطبع المستبدة به ، التي أثارها ما كان يسمه عن الكنوز المكدسة في معبد المدينة ، إلى القيام بتجاوز الحدود ، ودخول شبه الجزيرة العربية ، غير مكترث بالمعاهدات التي كان مولاه ملك القدس قد وقع عليها .

تقدم رينولد ورجاله في صيف عام ١١٨١ في القسم الصحراوي من شبه الجزيرة المجاور لتخوم اقطاعته ، ولم يتمكن من بلوغ المدينة ، ولكنه فاجأ قافلة آمنة متجهة من دمشق إلى مكة ، وسلبها كل ما كانت تحمله . أسف بلاط القدس لنبأ هذه الغزوة كل الأسف ، وتملكته من جرائها الحيرة ، واشمأز بودوان الرابع من هذا العدوان كل الاشمئزاز ، ولكنه

عبر عن حمل صاحب اقطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان صلاح الذين و اضطر مرغماً إلى النسليم بالحرب التي أعلنها دي شاتبون على العرب بتلك الطريقة .

واغتنم دي شاتيون فرصة تساهل مولاه ، فاحتل ميناه حربياً واقعاً على خليج العقبة ، ونقل إليه على ظهور الجال ، سفناً فلسطينية مفككة ، أعاد تركيبها فيه . وما كادت هذه السفن الخس الكبيرة تصبح جاهزة ، حتى وجهها مع خس سفن هجومية صفيرة ، فحاصرة جزيرة و غراي ، لاشغال الجيوش الإسلامية ، وأرسل العدد الأكبر من قطع اسطوله يجوب شواطىء البحر الأحمر ، ويعكر صفوها ، ويلقي فيها الذعر من منة ١١٨٢ الى سنة ١١٨٣ .

نزلت قوات رينولد دي شاتيون على احد شواطىء الحجاز ، واستعدت. للزحف على المدينة .

ولكن صلاح الدين ، من جهته ، أمر بتفكيك بعض السفن ونقلها من مصر إلى البحر الأحمر ، لانجهاد العرب المروعين . واستعد أمير السطوله القيام بهجوم معاكس على سفن رينولد ، فأسر السفن التي كانت تحاصر جزيرة وغراي ه ، ثم أخه يطارد جنوده وأدرك السفن التي كان مجارتها مجاولون الالتحاق بالجنود المتوجهين لمهاجمة المدينة المقدسة ، ودمرها . وعند المضايق الصحراوية الواقعة على بعد مديرة خمسة أيام من البحر الأحمر ، ومسيرة يوم واحه إلى المدينة ، هوجم الجنود الثلائمائة من القراء على معظمهم . وأعدم في مكة والمدينة عدد من المائة وسبعين وتم الفرادين به المسلمين ، جندياً الذين نجوا من الموت في المركة ، واقتيد الباقون أسرى إلى مصر، ومولم و مربوطين على ظهور الجال ، وقد أديرت وجوههم نحو ذيولها وصولهم و مربوطين على ظهور الجال ، وقد أديرت وجوههم نحو ذيولها

إممانا في إذلالهم ، بين قرع الطبول والصنوج ، وهتاف الشعب . وقد حزت اعناقهم فيا بعد . »

وهكذا ظلت شبه الجزيرة العربية مصونة الحمى . ولم تلبث فلسطين ان حقطت بكاملها في ايدي المسلمين

وجاء فتح الأتراك العثانيين فغمرت جيوشه البلقيان ، وبيزنطة ، وشرقي البحر الأبيض المتوسط ، وبسط الحلفاء الأتراك سلطلنهم على معظم البلدان الإسلامية ، ولكن شبه الجزيرة العربية ، ظلت ممتنعة على الفتح التركي ، بفضل صحرائها التي هلكت فيها عطشاً الجيوش التي وجهها السلطان سلمان سنة ١٥٥٠ .

وبما أن الأتراك كانوا قد اعتنقوا الإسلام ، فقد ظلت إمبراطوريتهم ، بالنسبة إلى الاوروبيين عالماً مغلقاً معادياً، شأن الامبراطورية العربية ، ووقفت اوروبة والاسلام وجهاً لوجه كعالمين كل منهما غريب عن الآخر ، يتعذر تداخلها مادياً وروحياً ،

وهكذا أسهمت القطيعة ما بين ساحل البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن غزوات البرابرة ، وحرب الاسلام المقدسة الهجومية ، ونسيان الحضارة الاسلامية لمهد روادها الأول ، ومقاومه الجزء الصحراوي من شبه الجزيرة العربية لغزوة رينولد دي شاتيون ، الغزوة المسيحية الوحيدة ، والعداوة الدينية المزمنة ، كل هذه أسهمت في ان يسدل ما بين اوروبة الناشئة وشبه جزيرة العرب ، ستاد كثيف من الجهل الشديد .

لقد كان كل ما يعرفه الأوروبيون ان النبي محمداً ولد في شبه الجزيرة المربية ، وان اسم المدينتين المقدستين فيها مكة والمدينة . وكان يسود اعتقاد خاطىء بأن جثمان النبي محمد معلق في الهواء في معبد مكة . ولم تكن اية سفينة اوروبية تزور سواحل شبه الجزيرة العربية ، ولم يكن يدخلها اي مسيعي ، إلا إذا اعتنق الاسلام ، وتخلق بأخلاق العرب ، وساكنهم .

على ان الاهتمام بالتبشير بالانجيل في بلاد الحبشة المسيحية ، القاب بوسل الحزيرة العربية ، كان قد حدا بالبابا يوحنا الثالث إلى ان يوسل اليها الراهب الدومينيكي ، غليوم آدم ، الذي يرجح انه كان فرنسياً ، فتمكن من مسايرة حدود شبه الجزيرة العربية .

لقد توجه هذا الراهب فعلًا إلى هرمز الواقعـــة في مدخل الخليج العربي ، ومنها إلى عدن حيث مكث سنتي ١٣١٣ و ١٣١٤ ، ثم أبحر نحو جنوبي إفريقية ، بعد ان قضى تسعة اشهر بين ظهراني السكان المسيحيين في جزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا ، وتوفي في البـــلاط البابوي في آفينيون .

يدلنا هذا على أن غة عدداً صغيراً جداً من الاوروبيين لم يكن يجهل جهلاً تاماً شؤون المحيط الهندي في القرن التاسع عشر ، وأحوال الملاحة والتجدارة فيه ، والدور الاستثنائي الذي كانت غثله عدن ، والمطامع التي كان يستثيرها هذا المرفأ الكبير . وقد برهن هذا الراهب ، في الوقت ذاته ، عن بعض الآراء الفلكية السابقة لعصره ، إذ انه قدر في الوقد ان الأرض كروية ، وان في الامكان الوصول إلى الجانب في آن واحد ان الأرض كروية ، وان في الامكان الوصول إلى الجانب الجنوبي من إفريقية الذي كان موقعه مجهولاً .

ولكن هـــذه الحالة النادرة تؤلف الشذوذ المثبت المقاعدة ، والمبين المجهل المطبق الذي كان يتخبط فيه الأوروبيون فيا يختص بشبه الجزيرة العربية .

فعسب ، بل لأنه كان يشكل إطاراً لحضارتين : حضارة إسلامية بمدنها المقدسة الفامضة ، وحياتها الاجتاعية ، وعاداتها ، وسكانها ، وحضارة عريقة في القدم لم يكن يعرف الناس إلا تخييناً ، انها كانت من أغس الحضارات في العالم القديم . فكانت الرغبة في المعرفة هي التي أهابت. بأوروبة إلى اكتشافها من جديد .





## من خلال كتب لقدماء

اضطرمت نارحب الاطلاع ، والمعرفة ، والاكتشاف في أواخر القرن الحامس عشر . فأعار ملوك البرتغال القباطنة المعروفين بالجرأة والاقدام ، مراكب سيروها على طول ساحل افريقية الغربي لاكتشاف بلدات جديدة . وبينا كان هؤلاء بمخرون عباب البحاد عكف آخرون على مطالعة ما اكتشفوا من كتب الأقدمين ، وعثروا في خلالها على الناديخ القديم ، والمعارف التي اكتسبها البشر قدياً .

وأبقظت هذه الاكتشافات العقول ، فأخذت تتساءل عن كل شيء : عن النجوم ، وشكل الأرض ، والشعوب ، والعادات ، والقارات الجهولة ، والقارات التي كانت معروفة فيا مضى .

وطفق الناس يقرأون التوراة بأعين جديدة ، فأدركوا انها تضم بسين دفتيها تاريخاً الى جانب الحكمة والدين .

عندئذ سقط الحجاب عن وجه من وجوه شبه الجزيرة العربية · كان قد أهمل في عالم النسيان منذ ما يقارب العشرة قرون ، وأخذ ينبعث من خلال الرقوق المصفر"ة ·

قرأ الناس في التوراة ، في سفر الملوك ، ان سليمان ، وقد أدرك ان

في الامكان الابحار الى بلاد اوفير نزولاً بالبحر الأحمر البحث عن الاثروات المدهشة ، بنى اسطولاً في مبناء ايزيون جابر ، وان مراكب عادت من بلاد اوفير حاملة ادبعاية كن ذهباً ( سفر الملوك الاصحاح ١١ الرقم ٢٨ ) . فأين يقع ميناء سليان هذا ؟ وأين تقع بلاد اوفير هذه بنوع خاص ؟

ولكن الأمر الذي يغري المخيلة ، زيارة ملكة سبأ التي اجتذبتها شهرة سليان الحكيم ، فأقبلت تزوره ، تصحبها حاشية غفيرة غنية التجهيز ، وجمال تحمل الطيوب ، وكميات كبيرة من الذهب والحجارة الكريمة قدمتها الى سليان ( ملوك ص ١٠ آية ٢ و ١٠ ) . فما هي مملكة سبأ هذه التي كانت على هذا الثراء الأسطوري ?

لا شك في أن الناس كانوا يعرفون الرواية الحبشية التي تسذكر ان ملكة سبأ كانت احدى ملكات بلادهم ، وانهم يتحدرون بوساطتها من سليان الذي لا يمكن ان يكون قد رفض القيام نحو الملكة الضيفة بواجب اللياقة الاول الذي كان في وسعه أن يقوم به.

وقد ورد في التوراة اسم بملكة الحرى باسم سبأ ربما كانت واقعة في بلاد الحبشة

ولكن الناس كانوا قد أخذوا يقرأون من جديد كتب الاغريق التي كانوا يجدون نسخاً منها في بطون مكاتب الأديرة حيث كانت قد اجتازت القرون الوسطى .

ثم أن الكثيرين من كتاب الاغريق كانوا قد كتبوا عن شب جزيرة العرب. فقد استقى هيرودوس مؤرخ القرن الحامس قبل الميلاد من مصر ، معلومات طريفة عن شبه الجزيرة العربية ، وأغنامها الغريبة ذات الأليات الدهنية الضخمة ، وطيوبها الشهيوة : كالبخور ، والصبو، وخيار شنبر ، والقرفة ، والكافور ، واللادن ، وسمع من المصريسين

روايات عن الأخطار التي تعترض سبيل من يقومون بجمع نتاج هذه الطيوب. فالأفاعي المجنعة تحمي أشجار البخور ، ويقتضي ابعادها عنها بالدخان ، وعلى من يريد جمع خيار شنبر من احدى البحيرات ، ان يكسو جسمه كلياً بجلود الثيران اتقاء السعات الحيوانات المجنعة ، ويجنى الكافود من وكنات الطيور الجارحة بذبح ثور ، ونثر لحمه إرباً في أسفل الصخور العالمية ، فتحمل الطيور حملاً ثقيلاً من اللحم ، الى وكناتها فتهوي لثقل الحمل ، جاعلة العطر الثمين في متناول طالبيه . أما اللادن فيعلق بلحى الماءز فيا هي ترعى الشجيرات التي تحمله .

ولكن من الواضح ان هـذه الروايات كانت تحتــوي على شيء من الخرافة .

وبعد انقضاء عصر على ذلك ، مجت ثيو فراست تلميذ ارسطو ، وقله اعتاد ان يضتن الفلسفة ملاحظات علمية. عن كل شيء ، في كتابه الذي أسماه ، تاريخ النبات ، عن طيوب بلاد العرب الشهيرة . فلم يكتف بوصف شجيرات الصبر والبخور ، بل أورد معلومات مفصلة عن زراعتها والمتاجرة بها فقال : «تحدث شقوق في الشجيرات يقطر منها سائل صمغي بقطرات شبيهة باللؤلؤ . ويكوسم كل واحد نصيبه من الصبر والبخور بالطريقة ذاتها ، ويتركها في عهدة رجال يقومون بجراستها ، بعد أن يكون قد نصب على كومته لوحة كتب عليها عدد الكيلات في الكومة ، يكون قد نصب على كومته لوحة كتب عليها عدد الكيلات في الكومة ، وغن الكيلة الواحدة . ويقبل التجار ، فاذا رأى أحدهم كومة أعجبته ، كالما ووضع غنها مكان البضاعة . ثم يأتي الكاهن فيأخذ ثلث الثمن الإله ، تاركاً ما تبقى ، في أمان لصاحب البضاعة ، حتى بأتي فيأخذه . »

وتحدث ثيوفراست عن السبئيين من سكان جنوبي شبه الجزيرة العربية ، واصفاً إياهم كمحاربين ، او زراع او تجاد ، يسافرون على وجو البحاد على ظهر سفن ، او على زوارق من جلد . ولكن اكثر نشاطاتهم مكسباً

تقل المقر الذي يستخرج منه أقوى العطور، الى البلدان الجاورة.

و في مستهل القرن الأول للميلاد، رسم المؤرخ اليوناني ديودور صورة اكثر حياة ، لبلاد العرب ، بلاد الطيوب ، والسَّكَان السبئيين فقـــال : وتفوح في طول البلاد وعرضها روائح عطر طبيعي ... وتنمو على طول الساحل اشجار البلسم، والقرفة وهي نبتة من نوع خاص، لطيفة المنظر عندما تقطع ، ولكنها سريعة الذبول . وفي داخل البلاد غابات كثيفية ، تنمو فيها أشجار البخور والصبر الضغمة ، وأشجار النخيل ، والكافور ، وغيرها من الأشجار ذات الروائح العطرية , ومن المستحيل تمييز خواص كل شجرة منها وطبيعتها بسبب وفرة عدد أنواعها ، وضغامة كميات العطور المستخرجة منها . والعطور المستخرجة تبدو كأنهنا سماوية وغمير قابلة التفسير ، وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من الحواس لدى كل من يشمتها ، حتى ان المسافرين ، لا يفوتهم التمتع بهذه المتمة ، رغم كونها على مسافة بعيدة من الساحل ، اذ تحمل الربح التي تهب من اليابسة في الصيف ، روائع الأشجار العطرية فتوصلها الى الجزء المجاور لها من البعر . . والذين يتمتعون بهذه الروائح العطرية يخيسل إليهم وكأنهم تذوقوا طعام الحلود . وأمَا السبئيون فأنهم متقوقون على جميع العرب الجحاورين، وغيرهم من

الشعوب ، بثرواتهم وبذخهم بنوع خاص . وهم في الواقع ، يحصاون على أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والصفقات التجارية ولهذا السبب ، ولكون بعد بلادهم قد جعلهم في مناى عن الغزو زمناً طويلا ، تواكمت لديهم اكوام الذهب والفضة ، ولاسيا في سباً حيث يقوم القصر . والأقداح المختلفة التي يستعملونها مزينة بنقوش ذهبية وفضية ، وقد استعملوا الاسرة ، والمشاجب والقوائم الفضية ، واتسبت سائر أنواع الأثاث التي استعملوها بفخامة لا يكاد يصدقها العقل ، وانتصبت في مقدمة منازلهم عجوعة من الأعمدة الطويلة ، بعضها مذهب والبعض الآخر مزدان بتبجان

نحمل رسوماً فضة ۽ .

من المحتمل ان تكون ملكة السبئين قد سبقت بعشرة قرون عصر الملكة الحارقة العظمة التي قامت بزيارة الملكة سليان . ولكن السبئين اليسوا الشعب الوحيد الذي اشتهر في جنوبي شبه الجزيرة العربية . فقد تحدث الجغرافي اليونافي سترابون حوالي مستهل القرن الميلادي الأول ، عن الشعوب الأربعة المامة ، ناقلا معلومات كان قد أوردها ايراتوستين الفلكي الاسكندري الكبير ، الذي عاش قبل ذلك بثلاثة قرون . وهذه الشعوب الأربعة هي أولا المعنيون في القسم الواقع على ساحل البعر الأحر ، وأكبر مدينة من مدنهم قرنة أو قرنانة . ويجاورهم السبئيون وعاصمتهم للمرور ، وعاصمة ملكهم مدينة غنة ، وأخيراً ، في اقصى الجهة الشرقياة المرور ، وعاصمة ملكهم مدينة غنة ، وأخيراً ، في اقصى الجهة الشرقياة المحرموتيون ومدينتهم سبتة . وكانت كل مدينية من هذه المدن خاصمة لزعم واحد ، مزدهرة كل الازدهار ، تزينها المعابد والقصور . . .

وكان السبئيون وجيرانهم ينقلون بالقوافل البخود، والأفاويه المستوردة بالقوارب من بلاد الهند، ويوصلونها عن طريق و الجرعاء، إلى الحليج العربي، وعن طريق غربي شه الجزيرة العربية الى خليج العقبة ومدينة البتراء.

ويذكر سترابون ان السبئين قد جمعوا ثروات طائسة من المتاجرة الطيوب، فاقتنوا أواني مطبخ ذهبية وفضية، ومزهربات، وشجباً، وأكواباً كبيرة ذات أغطية. وكانت ماكنهم بادية الفخامة، والروعة، كسيت أبوابها وجدرانها وسقوفها بالفسيفساء الذهبية والفضية والعاجيسة المزدانة بالحجارة الكرية.

ولا يدهش القارىء اذ يعلم من المؤرخ نفسه ان الامبراطور الروماني أوغسطس ، كان قد وطد العزم سنة ٢٤ قبل الميلاد ، على أن يستولي على تجارة القوافسل هذه التي تكسب سكان الجزء الجنوبي من شبسه الجزيرة العربية تلك الثروات الاسطورية ، وعهد الى القائد لـ آثيليوس غالوس بقيادة حملة لهذا الغرض. وقد كانت حملة شاقة ، عزنة رغم انها كانت مظفرة في بادىء الأمر . وقدكن هذا القائد على الرغم من الأمراض التي فتكت بجيشه في ذلك المناخ اللاهب ، الرطب في المنطقة الساحلية ، من احتلال مدينة نجران . واستطاع ورجاله ، بعد ذلك بستة أيام ، من قهر العرب غير المسلحين تسليحاً جيداً ، على مقربة من أحد الأنهر . ثم توجهوا ومعهم دليل من أهالي البلاه نحو مدن العربية السعيدة . وكان السير ، بالنسبة الى أفراد ذلك الجيش ، مضنياً عبر ذلك البلد الفقير ، الشديد الحرارة ، المحروم من الماء ، تكتنفهم الصحراء من كل جانب ، وربا بضلهم الدليل في مسالك غير موثرق منها ، وقد بلغوا مدينة مريابة فعاصروها ، ولكن العطش كان قد أخذ يتهددهم بالفناء . فهل كانت تلك فعاصروها ، ولكن العطش كان قد أخذ يتهددهم بالفناء . فهل كانت تلك المدينة هي مأرب عاصمة السبشين ؟ ان الإجابة على هذا السؤال لا تزال حتى اليوم موضوع جدل . فقد أدعى الرومانيون انهم بلغوا مدينة تقع على مسيرة يومين من بلاد البخور .

ولكن الجيش وقد استبد به اليأس والمرض ، وتهدده العطش بالفناء ، وخشي خيانة الدليل ، اضطر الى التراجع قاطعاً في شهرين الطريق التي. استغرقت ستة اشهر في الذهاب.

وأصدر الملك أوغسطس مخطوطة في عدة نسخ تباهى فيها بالظفر الذي أحرزه ، ولكن ذلك لم يحل دون اخفاق الرومانيين اخفاقاً نهائياً في السيطرة على التجارة العربية ، فقد دافعت طبيعة بلاد السبئيين عنهم دفاعاً أفضل من دفاع أسلحتهم امام هجوم الرومان الذين لم يكن قد قهرهم أحد بعد ، وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار ، الى طبيعة هذه الارض غير المضياف ، التي لا يستطيع العيش فيها الا من اعتدادوا اقتحام الصعاب .

لقد كانت شبه جزيرة العرب حسب رواية ابراتوستين بالفعل، تتألف

من جزأين كبيرين يختلف كل منها عن الآخر كل الاختلاف، ففي الجهة الجنوبية العربية السعيدة التي يقول « ان عدة أنهر ترويها ثم تختفي في السهول والبحيرات، وهي خصبة التربة، يكثر فيها العسل والماشية وتنعدم فيها الحيول والبغال والحناذير، وفيها كل اصناف الطيور الا الدجاج والأوز، أما في الجهة الشهالية فتقع العربية القفراء « وهي بلاد وملية، قاحلة، ينبت فيها بعض النخيل ، والاقنئة ( شوك اليهود ) والطرفاء، وتنعدم فيها المياه الا مياه الآبار، ولا يقطنها غير البدو من العرب وهم رعاة ابل ».

واذا كان لدى الناس في مستهل القرن الأول للميلاد هذه الفكرة الموجزة عن طبيعة البلاد ، وسكانها ، وحضارتهم ، فلم يكن لديهم فكرة واضعة عن شكل شبه الجزيرة العربية اذ لم يكونوا قد تعلموا آنذاك وسم الحرائط .

لقد ذكر هيرودوت ان سيلاكس وعدداً من البحارة اليونانيين نؤولاً عند أمر داريوس ، ملك الفرس (حوالي سنة ٥١ ق. م.) استطاعوا ان يدوروا حول شبه الجزيرة العربية ، ابتداء من مصب نهر الأندوس في بلاد الهند حتى بلاد مصر التي بلغوها عن طريق الجزء الأعلى من البحر الأحر . لقد كان الناس يدركون اذن ، منذ زمن بعيد ، ان شبه الجريرة العربية يقع على أحد حدوده بحر يتمكن المرء من بلوغ بلاد الجريرة العربية يقع على أحد حدوده بحر يتمكن المرء من بلوغ بلاد المند عن طريقه . ولكن بينا نعرف اليوم ان البحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، والحليج العربي تتصل ببلاد العرب ، كان الاقدمون يتصورون عمراً واحداً يحد السواحل العربية بكاملها ، ويطلقون عليه اسم مجر أديتريا (أي الأحمر ) .

ولم يتمكن الملاحون الاغريق حتى القرن الشاني الميلادي من اعطاء فكرة واضعة عن شكل الساحل الحقيقي في مجمله ، لأنهم لم يكونوا قد تمكنوا بعد من القيام بدورة كاملة حول شبه الجزيرة العربية .

لقد كان العرب ، في الواقع ، يعتبرون مضيق باب المندب شديد. الحطورة ، ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم ، ولم تكن الملاحة في المحيط المندي الواقع ما وراء هذا المضيق ، بمكنة الا باتجاه الرياح الدورية فيه . وتهب هذه الرياح الدورية من شهر شباط (فبراير) حتى آب (اغسطس) من الجهة الجنوبية الغربية ، دافعة السفن نحو بلاد المند ، أما خلال الأشهر الستة الأخرى فانها تهب من الجهة الشمالية الشرقية باتجساه شبه جزيرة العرب . ولم يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عديدة ، استخدام هذا النظام الذي تتبعه الرياح الدورية .

لهذا السبب أورد الملاحان آغاتا رشيد وآرتميدور وصفاً دقيقاً مفصلًا ، لشاطىء البحر الأحمر ، وموانئه ، وصغوره غير البعيدة عن وجه الماء ، وسلاسل سواحله ، وسكانه ، دون ايراد اي ذكر لميناء حضرموت لكونه واقعاً ما وراء مضيق باب المندب .

وقد توصل هيبالوس في القرن الثاني قبل الميلاد، الى اكتشاف وسيلة. لتنظيم دحلة بجرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر، بجيث يتم الوصول إلى باب المندب حين تكون الرياح الدورية ملاغة الهبوب. ومنذ ذلك الحين. فقط، بدأ الإغريق يقومون بوحلات بجرية منتظمة الى بلاد الهند، واستطاعوا ان عخروا على مقربة من ساحل حضرموت.

ونجه في المؤلفات التي وضعت في مستهل التاريخ المهلادي عدداً متزايداً من المعلومات عن داخل البلاد . فقد أورد المؤرخ الروماني بليني في القرن الثاني للميلاد لوائح باسماء القبائل ، والمهدن ، والقرى في القسم الأوسط من شبه جزيرة العرب ، وبرهن عن معرفة ادق بالسكان ، الحضر منهم والبدو .

ویذکر کتاب ، دورة حول مجر أریتیریا ، لمؤلف مجهول ، اسمساء

الطرق التي كانت تربط ما بين بملكة سبأ والبتراء من جهـــة ، وبينها وبينها وبينها وحضر موت والجرعاء على الخليج العربي من جهة اخرى .

وأخيراً نجلد في كتباب بطليموس أطلساً حقيقيناً مجتوي تعليقات وشروحاً، وقد 'نسقت فيه المعلومات المجموعة حتى أيامه، تنسيقاً دقيقاً.

ان رجال عصر النهضة لم ينظروا الى هذا الكتاب كمجموعة معارف فحسب ، بل اعجبوا بما احتواه من الاكتشاف العمامي الذي سمح بأث تعين على الورق مواقع الاماكن المعروفة المختلفة . ولم يحكن ذلك بمكنا الا بتقسيم العمالم بصورة اصطلاحية بمتوازيات خطوط العرض ابتداء من خط الاستواء : وبمتوازيات خطوط الطول ابتداء من نقطة حددها الجغرافي في جزيرة فيترول . وبالنسبة الى هذه المتوازيات أمكن تحديد المواقع الجغرافية للأماكن المختلفة ، ووضعها على الحارطة .

والجزيرة العربية التي رسمها بطليموس مدودة عرضاً نحو الاسغل ، وضيقة في الاعلى . وقد رسم فيها الجغرافي أربعة أنهر كبيرة ، وسلاسل جبال وعدداً كبيراً من الاسماء .

لقد أدهشت هذه المعرفة رجال عصر النهضة . ولكنهم كانوا قد تعلموا في مدرسة المؤلفين القدماء ان يتحروا صحة المعرفة ، وان يصروا على التحقق بأنفسهم ، رافضين الاستاع الى الروايات . فلم يكتفوا بالاطلاع على ما كتب ، ولكنهم تحرقوا شرفاً الى الرؤية بأعينهم . ومن ثم منشأ ذلك الشوق الملح الى السفر الذي سمح برؤية أراض جديدة ، وأناس جدد ، وعادات جديدة ، وكلها موضوعات للملاحظة والتأمل في وسعهم تقديها لمواطنيهم . ولكن أوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة اكتشافات عديدة فكيف السبيل الى دخول الشرق الاسلامي ، الشرق المعادى ?

ومع هذا ، فقد وجد رجل كتب ما بلي : ﴿ أَنَ الرَّغَبَةُ أَلْتَي أَهَابِتَ

والكثيرين الى رؤية المالك الدنبوية ، هي التي يبدو انها قد دفعتني الى العمل نفسه . وعا ان المالك والمقاطعات الاخرى كلها قد أعلن عنها الكثيرون ، عقدت الهزم على رؤية المقاطعات والمالك التي لم يقم اجدادنا بزيارتها إلا فيا ندر . واتكالاً على معونة الله انجرنا من البندقية عند هبوب رياح ملائمة ، .

كان هذا سنة ١٥٠٣، وكان ذاك الرجل لودفيكو دي فارتيا.



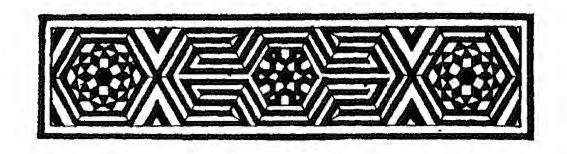

## لود فيكودي فارتيما

هل سبق أحد لودفيكو دي فارتبا في زبارة بلاد العرب ? يعتقد احد المعاصرين ان كابوت ، الرحالة الكبير ، قام بزيارة مكة بين سنتي ١٤٧٦ و ١٤٩٠ ، ولكن الشكوك تحوم حول صعة ذلك . على ان هناك أمراً لا يتسرب إليه الشك وهو أن الملك جان عاهل البرتفال قد. ارسل إلى شبه الجزيرة العربية سنة ١٤٨٧ بدرو دي كوفيلها الذي كان يتكلم العربيـــة ، للتحقق من إمكانية الذهاب إلى الهند مروراً بالبحر الأحمر . وقد بلغ أحد موانئها عن طريق برية بالانضام إلى قافلة من المفاربة متوجهة إليها من القاهرة ، وأمجر منهـــا على ظهر مركب إلى عدن ، ومنها إلى بلاد الهند . وما كاد يعود إلى القاهرة حتى تلقى أمراً من مليكه بالذهاب إلى بلاد الحبشة، وقد قام بذلك قيــاماً حسناً الى درجة أنه أقام فيها مدة ثلاثين سنة كاملة . وقد روى كوفيلها لكاهن سفير برتغالي مثــُل بلاده في الحبشة من سنة ١٥٢٠ ألى سنة ١٥٢٦ قصة أسف اره المليئة بالحوادث مضمناً إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام بها الى مكة والمدينة . فهل قام ، حقيقة ، بتلك السفرة ? إذا كانت هذه السفرة قد تمت بالفعل فإنها على كل حال لم تؤد شيئاً على معاوماتنا عن شبه جزيرة العرب ، لأنه لم يكتب عنها شيئاً .

وقد كتب المدعو ادنولد فون هارف ، خلافاً لذلك ، قصة رحلاته التي ادعى القيام بها الى كولونيا ، فالبندقية ، فالاسكندرية ، فالقاهرة ، فجبل سيناء ، وزعم انه اجتاز من هنالك شبه جزيرة العرب الحو عدن ، وأبحر منها الى سوقطرة ، فسيلان ، وزار بلاد الهند ومدغشقر ، وقطع جبال القمر ، واكتشف منابع نهر النيال الذي تتبعه حتى القاهرة ، وعاد منها الى اوروبة ماراً بفلسطين وسورية وتوكية .

ولمكن مثلما تتيح لنا الفرصة اليوم ان نرى كيف يقوم الصحافيون المعاصرون « بتقبيل » رواياتهم » والتأثير على القراء الذين لا دراية لهم بتحري المعرفة ، يبدو ان عدداً من الناس صدق رواية ارنولد فون هارف آنذاك ، على اننا نستطيع اليوم ان نتبين اخطاءه ، وعدم الترابط المنطقي في روايته ، والحماقات التي ارتكبها فيها ، حين نقارنها بالمعلومات المكتسبة . ومن الظاهر انه لم يزر إلا القاهرة ، وسيناء ، وفلسطين وسورية . ولحائه قد استقى بعض المعلومات عن بلاد بعيدة ، أواد ان يعرضها ، وكأنه شاهدها بأم العين ، دون ان يفهم ما رواه عنها ، ويدقتي فيه .

لقد كسب منها ، في حكم الأجيال الآتية ، لقب اول موزع للأنباء الكاذبة . اما لودفيكو دي فارتيا ، فإنه يبدو ، على العكس ، صادق الرواية ، موضوعيًا ، إيجابياً ، رغم انه لم يتمكن من تجنب إيراد بعض الأخبار التي سمع بها اثناء رحلته الى بلاد الهند ، كأنها أخبار شهدها بأم العين .

ليس اصل لودفيكو دي فارتيا معروفاً ، فبعض من يستشهدون به يدعونه «البولوني » ، وبعض آخر يطلق عليه اسم «الروماني » ، فقد كتب احد مؤوخي الاكتشافات في القرن الثامن عشر انه «كان دومانياً من أسرة باتريزي النبيلة ، ولكنه اشتهر باسم لويس فارتيا البولوني الذي انتحله في مذكراته » .

ومها يكن من امر ، فانه ما من قصة رحلة لاقت ، طوال نصف ، قرن ، مثل النجاح الذي لاقته قصة رحلته . فقد تعاقبت طبعاتها وترجماتها خلال ثلاثين عاماً دونما انقطاع ، وظهر منها بعض الطبعات في القرن السابع عشر .

وما يزال كتابه شائعاً حتى اليوم ، لاسيا وان مؤلفه قد برهن عن كونه قاصاً رائماً ، فضلا عن كونه شاهد عيان اميناً ، وما ذلك لانصرافه إلى الأدب ، إذ كان على المكس بعيداً كل البعد عن اللجوء إليه ، متحاشياً كل التحاشي وصف جمال الأشياء ، فقد كتب عن دمشق ، رمن المؤكد ان المرء لا يستطيع وصف جمسال المكان وجودته » ، ولكنه يمتاز من غيره بأنه لم يحاول قط ان يدهش ، وان يضغم ما يراه ، وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن المعلومات التي يفيد نقلها ، فيذكر وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن المعلومات التي يفيد نقلها ، فيذكر ومنتوجاتها التي يراها في الأسواق ، واذباء ملابس اهلها ، وصورة صحيحة عنهم ، وعاداتهم . ويكمن سحر روايته ، في دقة الملاحظة وصحتها ، وفي ما قنسم به من واضح الوصف ومحكمه ، هذا عدا عما في مغامراته من وافيح الوصف ومحكمه ، هذا عدا عما في مغامراته من وافيح الوصف ومحكمه ، هذا عدا عما في مغامراته من وافيح الوصف ومحكمه ، هذا عدا عما في مغامراته من المنتق الروائي الخيالي .

لقد غادر البندقية سنة ١٥٠٧ فبلغ القاهرة ، ثم بيروت ، فطرابلس ، فعلب ، واخيراً دمشق حيث أقام مدة لتعلم العربية . وتعرف في مصر وفي سورية إلى المهاليك ، اولئك الجنود الذين كانوا يقومون بمهام الشرطة لحساب السلطان التركي . وكانوا في الحقيقة من الأسرى المجويين ، والقالاشيين ، والصربين ، والبلغاريين ، وغيرهم من الأوروبيين الالمان ، والقطالانيين ، والصقليين ، والايطالين ، الذين كانوا 'ينقلون الى مصر بعد ان اعتنقوا الاسلام ، وكان هؤلاء الجنود بما عرف عنهم من عدم اكتراث بالواجبات الدينية ، وروح القوضى ، والرغبة في المثاكسة قد استثاروا احتقار المسلمين وكرههم ، ويروي لنا دي فارتيا نقسه السلوك القاسق احتقار المسلمين وكرههم ، ويروي لنا دي فارتيا نقسه السلوك القاسق

الذي كانوا يسلكونه تجاه نساء دمثبتي .

ولكي مجنق دي فارتيا رغبته في وؤية اشاء جديدة ، لم عبد افضل من التعرف الى ضابط من ضباط الماليك ، عبد إليه ولمل ستين من وجاله بحراسة قافلة حباج متجهة الى مكمة مؤلفة بما يقارب خسة آلاف شخص ، وخسة وثلاثين ألف جل ، ومرافقته في الذهاب والاياب ، فقبل الضابط ، وأصبع دي فارتيا من الماليك ( بقوة المال واشياء أخرى . . كنت أعطيه إياها ) .

لذا فقد قدّر له وذلك إذا صع على جانب عظيم من الأهمية ، أن يتعرف الى مدينتي الإسلام المقدستين ، وقبر النبي ، وحرم الكفيسة ، وأعظم شعيرة من سُعائر الدين الإسلامي وهو الحج .

فقد بلغ ، في المرحلة الأولى من الرحلة ، الى مزيريب في حودان .
وكانت هذه المنطقة المتاخة للمناطق الزراعية والمتحضرة ، داغمه التعرض لغزوات بدو الصحراء . وكان الرومان قهد اضطروا الى إنشاء حدود محصنة لإيقاف هذه الغزوات . وقد أدرك دي فارتيا الذي بقي ثلاثة ابام في مزيريب كل الادراك ، طباع البدو الذين التقى بهم لأول مرة ، والأحوال السائدة في منطقة الحدود هذه ، فكتب يقول : و عندما يحين موعد جمع المحاصيل الزراعية ، يراهم النهاس في الصباح الباكر على مقربة من المدينة التي يجدون فيها الحنطة والشعير مدروسين ، نظيفين ، وغم اعتقاد الناس في الليل السابق انهم على بعد مائة ميل من المدينة ، فيملأون اكياسهم ويذهبون بها ، ويحدث لهم أن ينطلقوا ليلة ونهاراً فيملاون الى بيوتهم المدينة المي صهوات الحيل دونما استراحه ، وعندما يصلون الى بيوتهم يسقونها حليب النوق البادد المرطب ، ويبدو كأن هذه الحيول تطير يسقونها حليب النوق البادد المرطب ، ويبسدو كأن هذه الحيول تطير

د واعلموا ان معظم هؤلاء الناس ــ ما عدا زعماءهم ــ يركبون الحيل. بلا سروج ، ويرتدون نوعاً من القمصان . وجهاز حربهم رمح من القصب الهنسدي يتراوح طوله بين عشرة أشار واثني عشر شبراً ، وينتهي في طرفه بقطعة من حديد . وإذا ما أرادوا ان يقيموا سباقاً رأيتهم لاصقين عتون خيلهم ، خفاف الحركة كأن بهم نشوة ، قصار القامات ، سمر الوجوه ، صوتهم شبيه بصوت النساء . وعددهم كبير الى درجة يتعذر معها تقديره ، والمنازعات والحروب تظل قائة بينهم . وهم يسكنون الجبال ، وعندما يسمعون بمرور قافلة باتجاه مكة ، بأتون التصدي لها وسلبها ، وينقه ون امتعتهم ونساءهم واولادهم وخيامهم على ظهور الجال ، بيوتهم شبيهة بخيام المحاربين ، وهي مصنوعة من الصوف الحشن » وقد اختبر مع القافلة المر القسري المرهق لبوغ احد الآبار ، اثناء اجتيازها منطقة قاحلة ، حيث قضى ثلاثون شخصاً نحبهم عطشاً ، وحيث أبحيازها منطقة قاحلة ، حيث قضى ثلاثون شخصاً نحبهم عطشاً ، وحيث الأعناق .

ولم يكن دي فارتيا ليعرف ان القافلة كانت تجتاز آنذاك والنفود ، وهو جزء من الصحراء عتد عرضاً في شمالي شبه الجزيرة العربية . وقد اضطرت القيافلة ايضاً الى الوقوف في وجه البدو الذين كانوا مجاولون تقاضي بعض المال عن المياه المستقاة من آبارهم ، أو غزو القافلة . وكان الماليك يبدون شجاعة فائقة في هذه المناسبات ، فلم تفقد القافلة سوى رجل واحد وامرأة واحدة .

ولم يورد دي فارتيا في كتابه اسماء المواقع المختلفة التي مرت بهــــا القافلة مكتفياً باسم مزيريب نقطة الانطلاق ، وباسمي مكة والمدينة اللتين كانت القافلة تقصدهما .

ويذكر دي فارتيا ان القافلة بلغت وادي سدوم وعمورة بعد مسير اثنين وعشرين يوماً . ومن الواضع ان ذلك ليس صحيحاً لأن هاتين المدينتين تقعان على شاطىء البحر الميت وقد سبق لدي فارتيا ان اعلمنا انه ليس بالرجل الذي يستقلي معلوماته من الكتب . ولكنه يوود هنا

خليطا بما يتذكره من التوراة فيقول ان سكان هاتين البلدتين لا بد ان يكونوا قد ارتكبرا ضروباً من المعاصي ، حتى أنزل بهم ذلك العقاب ، لأن كل ما يحيط بـــذلك المكان من أراض قاحل لا ماء فيه ، ولا ينتج أي شيء . ويضيف الى ذلك قوله : • لقـــد كانوا يعيشون على المن ، وبما انهم لم يعترفوا بنعمة الله ، وبسبب آتامهم القاحشة ، عاقبهم الله بأعجوبة منه ، ولا يزال المر ويرى اطلال هاتين المدينتين ، .

ان في ما كتبه دي فارتيا صدى للعقيدة الاسلامية ، فلا يزال المسلمون حتى يومنا هذا ، يعتبرون هاتين المدينتين القديمتين المهدمتين ، كدينتين لعنهما النبي . ولا شك في ان دي فارتيا قد خلط هذا النوع من الاعتقاد بما تذكره من معاقبة العبرانيين في الصحراء لتذمرهم من الرب ، ومن معاقبة سدوم وعمودة .

إننا نظن ، إذا أخذنا بعين الاعتبار ايام السير المذكورة ، ان المدينتين الواقعتين في ثلاثة المحاس المسافة ما بين دمشق والمدينة ، لا يحكن ان تكونا سوى مدائن صالح والعلا . وقد مر بها دي فارتيا متوهما انها سدوم وعورة ، ولم يخطر بباله ان هناك حضارة عريقة في القدم ، لا تزال في حاجة الى من يكتشفها .

ومر بسفح جبل يواوح محيط دائرته بين عشرة اميال واثني عشر ميلا ، فكتب : « هناك يسكن ادبعة او خمسة آلاف يهودي ، وهم عراة عاماً ، يوادح طول الواحد منهم بين خمسة وستة أقدام ، اصواتهم شبيهة بأصوات النساء ، لونهم أميل الى السواد منه الى السيرة ، لا يأكلون للا خم الغنم ، ولا شيء لديهم غيره . وهم مختونون يجهرون بيهوديتهم . وعندما يتمكنون من القياه القبض على احد المسلمين ، يسلخون جلاه حياً ، . وأغلب الظن ان هؤلاء اليهود إما ان يكونوا عشيرة خيبر او عشيرة دغتي ، الذين شهدوا أياماً عصبة في القرن التاسع عشر .

واخيراً بلغ دي فارتيا المدينة. وكان يُظن في اوروبة ان جمّان



مسجد الكيمة في مك نقلًا عن صورة فوتوغرامية: لكراجفكي في الجلة الجنورانية

النبي محمد معلق في الفضاء في البيت الحرام بنكة . فكان لفارتبا الفضل في تصحيح هذا الاعتقاد الخاطيء إذ رأى بالقعل قبر النبي في المدينة .

وصف المسجد بأنه مربع ، ينتصب فيه الربعاية همود ابيض من الحجر المحرق ، وذكر أنه رأى فيه ما يقارب الثلاثة آلاف مصباح كلها موقدة دائماً ، وفي أحد أركانه برج مربع مكسو بالحرير منطبق بأعراش من النعاس ، يدخل إليه من باب صغير ، برى على كل جانب من جانبيه ما يقارب العشرين كتاباً من كتب سيرة النبي ، وأحاديثه ، ووصاياه ، وأعمال عظاء المسلمين المدفونين فيه وما ثرهم ، وهو يضم في الحقيقة : قبر النبي والحليفتين أبي بكر وهر ، ويذكر دي فارتبا ان ها البرج يضم ايضاً ، قبور علي وعنان وفاطمة بنت النبي ، ومن الواضح أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا يختص بالإمام علي ، أما فاطمة فلا يعتقد بدفنها هناك إلا الشيعة ، وأما عنان فقبن في مدفن آخر من مدافن المدينة .

ويقول دي فارتيا انه لم ير وأصحابه وهم ذوو عقول راجعة ، الأنوار التي يؤكد المسلمون انهم يوونها تنبعث ليلًا من قبر النبي .

على ان دي فارتيا أحسن دون ما تحيز وصف الشعائر التي كانت عارس في مكة ، وأعجب بالمدينة المقدسة المحاطة بالجبال . وذكر أب الأراضي التي تقع حولها قاحلة ، وان المواد الغذائية تأتيها من القاهرة عن طريق ميناه جدة الواقع على البحر الأحمر ، ومن بلاد الهند وبلاد فارس، وسورية ، وانه يردها كميات كبيرة من الجواهر والأفاويه من بلاد الهند وبلاد المبشة ، وكميات كبيرة من منسوجات القطن والكتان والحرير من بلاد البنغال ، وان تجارة الجواهر ، وأصناف الأنسجة الحريرية والقطنية ، بلاد المبنة المزدحمة بالناس ازدحاماً لا مثيل له في أي مكان آخر ، ناشطة نشاطاً لم ير مثله في حياته ، وان العطور تباع بالجلة تحت قباب المسجد الكبير ، بينا تباع الجواهر بالقرب من بابه .

يعرف بما كتبه بوركهاودت ان الكعبة ، قدس أقداس مكة ، وقد أعيد بناؤها كلياً سنة ١٩٢٧ . أما دي فارتيا فقد رآها في حالتها القديمة . وقد ذكره المسجد المستدير ، الرائع كل الروعة ، بمدرج الكوليزيه في رومة . وفي فسعة مكشوفة في وسطه ، برج صغير يقدر كل من جوانبه بما يواوح بين خس وست خطوات ، أحيط بنسيج من الحرير ولأسود هو الكعبة . ويمكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة ، يقع أسفله على ارتفاع قامة رجل ، وقد وضع على كل من جانبيه إناء مليء بالعطر . وترى حلقة ضخمة في كل دكن من أدكان البرج .

ويروي لنا رحالتنا كيف ان الجيع ، قبل بزوع شمس الثالث والمشرين من شهر ليار ( مايو ) أخذوا يطوفون حول الكعبة مقبلين نواياها ، وبعد الفراغ من ذلك ، جعلوا يقتربون من بئر و زمزم ، التي تقع على بعد اثنتي عشرة خطوة منها ، وهم يسيرون القهقرى . وفيا يستففر المؤمن الله بصوت مرتفع يلقي على رأسه ثلاثة أسطل من الماء ليبتل حتى اخمص قدميه ، لا يستثنى من ذلك احد ولو كان مرتدياً ثوباً من ذهب ، لأن ماء هذه البئر يعد مطهراً الخطايا ، ويتوجه الجمهور بعد ذلك إلى أسفل جبل و مئنى ، لتقديم الأضاحي ، فيقوم كل مؤمن بنحر عدد من الخراف يتراوح بين اثنين وخمسة ، ويحتفظ بشيء من لجمها لاستعاله الشخص ، ويوزع ما تبقى على الفقراء ، والفقراء كثيرون ، يتناذعون لا اللحم فيحسب ، بل قشور الخيار التي تلقى اليهم على الرمل .

وفي اليوم التالي بعد ان يقوم الحاج بإعلان التوبة ، يسرع الجميع بالعودة إلى البالية . ويلاقون في منتصف الطريق جداراً كو مت في أسفله كمية من الحجارة الصغيرة ، على كل واحد أن يقوم يرمي احداها كأنه يرجم بها عدواً غير منظور .

ويشرح دي فارتبا هذه الشعيرة الدينية فيقول إنها رمز لطاعـــة السحق ، ودليل على الرغبة في الاقتداء بها . فقد جاء في التعاليم الاسلامية، أن الشيطان حاول إقناع إسحق بعدم اللحـاق بأبيه ابرهيم العازم على. التضحية به ، فطرده اسحق مرتبن ، وفي المرة الثالثة رجمه بالحجارة لكي. تتم مشيئة الله .

ويذكر دي فارتبا ايضاً ان الجمام يغزو مكة ويجدث اضراراً جسية ، ولكن ما من احد يقدر على قتل حمامة واحدة ، لأنهم. يعتقدون أنها تتسلسل من الجمامة « التي كانت تكلم النبي محمداً بوصفها الووح القدس ».

ويذكر لنا اخيراً ، انه رأى في احد جوانب المسجد وحيدي قرن حين كانا قد أهديا الى سلطان مكة . وتبدو هذه الرواية من قبيل. الحرافات ، وأن لا أساس لها من الصحة ولكنها ليست كذلك لأن من المؤكد أن وحيد القرن موجود في غابات بلاد الحبشة الكشفة .

\*

كانت الدروبة مزمعة إذن ، منذ ذلك الحين فصاعداً ، أن تعرف شيئاً ، ولو مختصراً ، عن كيفية تأدية فريضة الحج الشاقة ، الحج الذي هو من أوكان الدين الإسلامي ، ويجعل من المؤمن مسلماً حقيقياً جديراً بالجنة .

وبما يثير الإعجاب موضوعية الرحالة ، الذي يلاحظ للمرة الأولى. متعاثر مجهولة ، والذي يحسن السؤال ، وفهم المعنى الرروحي لمناسك الحيم .

وقد كان مزمعاً ان يطلع مواطنيه على مجالي جزء آخر من بلاد. العرب ، بعد ان أطلعهم على الجزء الصحراوي منهـــا ، وعلى المدينتين المقدستين . وما هذا الجزء إلا العربية السعيدة .

لم يفكر رحالتنا المماوك قط بالعودة مع القافلة إلى دمشق ، وفياً كان يشتري ذات يوم يعض البضائع لرئيسه ، اتهمه احد النساس بأنه

ليس مسلماً ، وعبثاً أقسم و برأس النبي ... ، انه مسلم ، واضطر الى مرافقة متهمه الى منزله للتفاهم معه ، وحين دخل المنزل أفهمه متهمه ، باللغة الإيطالية ، أنه سبق له أن قام بزيارة لايطاليا ، وانه رآه هناك . فشر فشرح له دي فارتيا أنه أسلم في القاهرة ، وأصبح من الماليك . فسر متهمه المسلم بذلك ، وأحاطه بالإكرام والاحترام . ثم دار الحديث بينها عن شؤون الساعة ، فعلم دي فارتيا ان السبب في تناقص تدفق الثروات في تلك السنة على البلاد عما سبقها من السنين ، عائد الى ان مراكب ملك البرتغال كانت قد اخذت تصل المحيط ، وتبلغ حتى خلجان فارس والعربية ،

كان ذلك ، في الواقع ، سنة ١٥٠٩ . وكان الملاحون البرتغاليون قد توغاوا في رحلاتهم الاستكشافية طوال ساحل إفريقية الغربي ، الى درجة ان فاسكو دي غاما ، أفلح بين سنتي ١٤٩٧ و ١٤٩٩ في الدوران حول رأس الرجاء الصالح . وبتجاوزه الطرف الأقصى من شبه الجزيرة الأفريقية: ألفى نفسه في المحيط الهندي ، وبصعوده ، بحذر كلي في بادىء الأمر ، الساحل الافريقي الشرقي ، بلغ الشواطىء العربية .

وهكذا ، فيا كان دي فارتيا يتعلم العربية في دمشق ، كان فاسكو دي غاما ، من جهة الجنوب يساير السواحل العربية . وعندما علم دي فارتيا بذلك تظهر بالاستياء الشديد وبالعداء نحو النصارى ، وطلب من صديقه المسلم ان يساعده على التخلص من القافلة ، ومن وجوده في سلك المهالك ، ليتمكن من التوجه الى ملوك الجنوب ، أعداء البوتغاليين ، وتعليمهم صنع المدافع . واتفقا على خطة . وبينا كان رئين الأبواق يتعالى داعياً المهاليك الى الالتحاق بفرقتهم ، وصوت المنادي بنذر المتخلفين بعقوبة الأعدام شنقاً ، كان دي فارتيا مختبئاً في شقة الحريم الحاصة برحج التاجر المسلم وابنة أخيه ، مستودعاً الله روحه ، مذعوراً كل الذعر من ذلك الاندار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافلة ، وأحاطته الذعر من ذلك الاندار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافلة ، وأحاطته

رُوج مضيفه وابنة أخيه الفاتنة بفائق العناية ، وأسلمتاه ، حسب توصية رب البيت ، الى قافلة متجهة الى مصر عن طريق ميناء جدة .

ولم يكد يبلغ جدة ، حتى أم المسجد ، واستلقى فيه ارضاً متظاهراً بالمرض ، وبقي فيه اربعـــة عشر يوماً لا يخرج منه إلا ليلا لشراء الطعام . واخيراً ، وجد سفينة متجهة الى بلاد الفرس فركبها بعد ان تدبر أمره مع قبطانها .

ويتحدث دي فارتيا عن الصغور القريبة من وجه المساء ، وعن السدو الصعوبات التي تتخلل الملاحة ما بين جدة وجزيرة قمران ، وعن البدو العراة ، الذين يرجمون بججارة مقاليعهم ، من ينزل من الرجال ليشتروا لهم طعاماً ، وأخيراً عن دخوله الى ميناء جيزان الجيل الذي عد فيه خساً واربعين سفينة ، وأدهشه ان في البلاة عنباً ، ودراقن ، وسفرجلا ، وتفاحاً ، ورماناً ، وليموناً ، وبرتقالاً ، في وفرة جديرة بالجنة .

ورأى في جيزان ايضاً كميات وافرة من اللحم ، والحنطة، والشعير ، والذرة البيضاء التي يصنع الأهلون منها خبزاً بمتازاً . وذكر ان الناس يمشون شبه عراة ، ولكنهم يعيشون كمسلمين .

وأخيراً وصلت السفينة التي كانت تمضر على محاذاة سواحل باب المندب الى ميناه عدن . ويقول عنها دي فارتبا انها الله مدينة سهلية تحصيناً وآها في حياته ، ترتفع الجبال على جانبيها ، والأسوار على الجانبين الآخرين منها ، تشرف عليها خمس قلاع ، ويقدر سكانها مجمسة أو ستة آلاف بيت . وترسو السفن في مينائها في أسفل احد الجبال ، ويرتفع في أعلى هذا الجبل حصن منيع . والحر فيها شديد الى درجة ان السوق تقام فيها في الساعة الثانية بعد منتصف الليل . والسفن التي ترسو فيها تأتيها من بلاد الهند ، والحبشة ، وبلاد فارس ، ولا ترسكاد السفانع التي تحملها ، والبحارة الذين على ظهرها ، ثم ينتزعون أشرعتها البضائع التي تحملها ، والبحارة الذين على ظهرها ، ثم ينتزعون أشرعتها البضائع التي تحملها ، والبحارة الذين على ظهرها ، ثم ينتزعون أشرعتها

ودفتها ليتأكدوا من انها لن ترحل قبـــل تأدية الضريبة المتوجبـــة السلطان .

كانت سفن البرتغاليين تطوف المحيط ناشطة امام عدن في سنة ١٥٠٩ وكان انطونيو دي صولدانيا قد اكتشف جزيرة سقطرى سنة ١٥٠٩ ولما نزل دي فارتبا في عدن كان الناس يشعرون بخطر البرتغاليين الذلك لم يكد احد رفاقه ، لسوء طالعه ، يوجه اليه شتيمة ، وكانت هذه الشتيمة توجه عادة الى الكفار ، حتى اتهم بأله نصراني يتجسس لحساب البرتغاليين ، وألقي القبض عليه ، وسيق في اليوم ذاته الى قصر السلطان كي يعدم . وقد تأخر تنفيذ الاعدام به لغياب السلطان . وفي اليوم الثالث وصل الى عدن خسون أو ستون مسلماً هربوا سباحة من السفن التي وقعت في ايدي البرتغاليين ، وهجموا على قصر السلطان يزيدون. قتل دي فارتبا ورفيقيه السعينين معه ، ولكن حارسهم انقذهم بإغلاق الباب في وجوه المهاجين .

وبعد انقضاء خمسة وستين يوماً سيقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان الذي كان منهمكاً باستعراض الجيوش التي يستعد لارسالها لمحاربة سلطان صنعاء التي تبعد عن روضة مسيرة ثلاثة ايام . ولم مجسل انشغال بال دي فارتبا بالمصير الذي سيؤول إليه دون ملاحظته الجيش ، وتعداده . فقد رأى ان الثلاثة آلاف جندي المؤلفة منهم فرقة حرس السلطان من اصل الثانين ألفا الذين يتألف منهم ألجيش كله ، كانوا أحباشاً تم شراؤهم في الثامنة من عمرهم ، ودربوا على القتال ، مسلحين برماح مجملونها باليد وسيوف قصيرة عريضة ، مجمل كل منهم مقلاعاً لف حول رأسه لإلقاء المجارة ، وضع بينه وبين الرأس عود من الخشب يدعونه مسواكاً ينظفون به اسنانهم ، يوتدون ثياباً من نسيج أحمر او ملون بلون آخر ، فوقها سترة قطنية تقيهم ضربات الأعداء . ويجعلون لهم ، عادة ، حتى الأربعين او الحسين من عمرهم ، قرنين مصنوعين من شعرهم ، ويشبهون

الجداء . ويذكر دي فارتيا ان خسة آلاف جمل ترافق الجيش .

وهنا تبدأ بالنسبة إليه ، مرحلة تجارب . فحين استعلمه السلطان امره ، أفاد بأنه مسلم ، ولكن حين طلب إليه ان يؤدي الشهادتين ، أوتج عليه ، ولم يعرف ان يتفوه بكلمة واحدة ، وهو يقول انه لم يعرف ما اذا كان ذلك خوفا من العقاب ، ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . فالقي في السجن ، وقيد بالسلاسل الحديدية ، ولم يعط إلا دغيقاً من خبز الذرة صباحاً وآخر مساء

ولكي يتبع احد الثلاثة فرصة الهرب لرفيقيه ، تم الاتفاق فيما بينهم على ان من تقع القرعة عليه ، يجب ان يتظاهر بالجنون وقسه وقعت القرعة على دي فارتبا .

ويدعي ان الملكة رأته من نافذتها ، وهو يقوم بضروب من الشذوذ ، فرقت لحاله لا سيا وان بياض يشرته أثر فيها كل التأثير . فكان يتلقى الضربات صامتاً ليجيد تمثيل دوره ويستعجل مناسبة الهرب لرفيقيه ، ومن جهة اخرى كان ينال ما يغدقه عليه سراً حسن التفات الملكة وتحقيق ووصفتها . ويزعم رحالتنا انه رفض النزول عند رغبة الملكة وتحقيق امنيتها بأن تحيل منه جنيناً أبيض البشرة ، خشية ان يظل محتجزا ، ولو محظياً ثرياً ، إذ لم يكن له سوى امنية واحدة وهي استمادة الحربة والاستزادة من المعرفة .

وقد أخرجته الملكة من السجن ، وظل مدة في القصر ، ثم قارض واستأذن الملكة بالذهاب لاستشارة ولي من أولياء الله يقيم في عدن ، لعله يشفيه ، فوافقت الملكة على طلبه ، وشقي من مرضه طبعاً ، وقام بزيارة عدة مدن بإذن من القصر .

ومر بلحج ، وصنعاء ، وتعز ، وذمار التي نتبينها بسهولة ، ولكنه ذكر ايضاً امكنة يصعب التحقق من هويتها : دمتة ( دمنه ? ) والمقارنة ﴿ الْمُقْرِنَةُ ﴾ وريولم ( هل هي رعة أم يويم ? ) واياز (حيس ? ) .

لقد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنها هيرودوت في القرن الخامس من قبل الميلاد ، التي تزن إلية الواحدة منها حتى الأربعين ليبرة ، والتي تبلغ من السمنة درجة تجمل سيرها عسيراً . ورأى منطقة دمنة القاحلة التي يسكنها قرم فقراء ، ولكنه وصف سوق إياز ٢ التي تودها كيات من الأفاويه والأقمشة القطنية والحريرية ، والثار الميتازة ، كالعنب ، والدراقن ، والسفرجل ، والتين ، والجوز ، والعنب الممتاز . وذكر ان جبلين متقابلين تعلوهما قلاع حصينة يطلان على المدينة . ولم يستطع جبلين متقابلين تعلوهما قلاع حصينة يطلان على المدينة . ولم يستطع يؤمنون بوسالة النبي عمد ، ولكنهم ، رغم ذلك يقتتلون فيا بينهم بعنف ، يؤمنون بوسالة النبي عمد ، ولكنهم ، رغم ذلك يقتتلون فيا بينهم بعنف ، والواقع ان هذه الحصومة ناشئة عن خلاف مذهبي ما بين الطائفة السنية والزيديين الذين لا يعترفون بالحلفاء الثلاثة الأول كخلفاء شرعيين النبي والذين يتزهمهم آغا خان ٣ .

ان باقوت الجفرافي المسلم بذكر ان والمقرنة ، قلعة في المين ولكن دي فارتبا يقول انها مدينة جميلة جداً ، واقعه على هضة مرتفعة ، يصعد إليها من طريق لا يستطيع اثنان ان يسيرا فيها جنباً الى جنب ، هواؤها بمتاز ، ومعظم سكانها من البيض ، وهي تنتج كثيراً من المحاصيل الغذائية ، وتكثر فيها مياه الصهاديج ، وفي ههذا المكان الستراتيجي الرائع مجنفي السلطان كنزه من الذهب ، ذلك الكان الذي يعجز اكثر من مائة جل عن حمله ..

ويعبعب دي فارتبا بأسوار صنعاء الضغمة ، عاصمة اليمن حالياً ،

۱ و ۲ - لعلما سوياز .

٣ ــ ينزعم آغا خان الإحاعيليين في سورية أما في شبه الجزيرة العربية فتتبعه فئة عليلة يدعون الباطنية ــ ليــوا من الزيدية ــ ويقيم بقاياها في حواز ونجران.

ووفرة غارها ، وكثرة ينابيعها ، وبساتينها ، وكرومها ، وتبدو له تمز مدينة قديمة السيدة مريم المستديرة في رومة ، وقصورها الرائمة ، ويقول انهم يصنعون فيها كيات وفيرة من ماء الورد .

ويصف زبيد الواقعة على بعد مسيرة نصف يوم من البحر الأحمر بأنها مدينة تجاربة ممتازة ، تباع فيها كيات من السكر والفواكه ، وتباع فيها ايضاً مقادير كبرى من الأفاويه المستوردة من بلاد بعيدة .

ويعود اخيراً الى عدن ، حيث يتارض من جديد ، وينام في المسجد حتى يقيض له قبطان سفينة يوافق على إيصاله الى بلاد الحبشة . وبعد أن يكث فيها فترة قصيرة من الزمن ، يبحر الى بلاد الفرس ، ومنها الى بلاد الهند ، مقارماً إغراء زواج عرض عليه ، ووعوداً بإغداق الثروات الطائلة عليه ، بجيباً الصديق الذي حاول بذلك استبقاء : و اعلم انني لا اطوف العالم سعباً وراء الكسب والاثراء ، بل مدفوعاً بدافع الميل والاطلاع . »

لقد كانت خاقة رحلته سبباً لأكثر ما اكتسبه من الشهرة . وفعلا ، عندما كان في كلكته في بلاد الهند ، كان البرتغاليون الذين شادوا حصناً في جزيرة سقطرى قد تمكنوا من النفر منها مباشرة الى سواحل الهند ، وقد علم انهم استوطنوا كانونور ، واخذوا يشيدون فيها قلعة . فتمكن من اللحاق بهم في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من سنة ١٥٠٥ دون ان يستثير الشبهة . وحذر نائب ملك البرتغال من المنود الذين كانوا يتأهبون لمحادبته ، وقد تسلحوا تسليحاً قوياً بالمدافع التي كان جنديان برتغاليان هاربان قد صنعاها لهم . وأهلته الشجاعة التي برهن عنها في المعادك التي نشبت فيا بعد ، لأن ينعم عليه ملك البرتغال دون مانوئيل برتبة فارس عام ١٥٠٨ .

وعاد من لشبونة الى رومة ، فأثابته جامعهة البندقية على روابته

المدهشة المليئة بالأحداث ، واكتسب في رومة حماية أسرتي كولونا وسفورزا العظيمتين ، وكذلك حماية الكاردينال كادفاجال الذي موال ترجمة مؤلئه الى اللاتينية .

على ان خاتمة حياته مجهولة مثل بدايتها ، ولا يمكننا الا ان نفترض افتراضاً انه توفي ما بين سنتي ١٥١٢ و ١٥١٧ .

ويضُم كتاب دي فارتيا خارطة تظهر فيهــــا شبه جزيرة العرب كما رسمها بطليموس وهي ممدودة عرضاً في الجهة الجنوبية بصورة غريبة .

لقد أعطى مواطنيه ، وصفاً مقتضياً ، ولكن صحيحاً ، لما تمتاز به شبه الجزيرة العربية وفي الدرجة الأولى: مدينتاها المقدستان موطنا البي محد ، والحج إليها ، ومفارقة جغرافية بين العربية القفراء في الشمال ، والعربية السعيدة في الحنوب ، وتجارتها مع المند والحبشة ، وبلاد فارس ، ومصر ، ومنتوجاتها من العطور ، وسكانها من البيض والأرقاء السود ، وحضرها وبدوها .

لم يكن ما اكتسبه من معرفة ، علمياً بل كان موضوعياً ، ودقيقاً الى أقصى درجة بمكنة ، لا سيا وقد صدر عن رجل لم يكن يملك أية وسيلة للاستعلام سوى عينيه وذكائه : وقد أحسن دي فارتيا استخدام كليهنا معاً .

وكان كل شيء ما يزال بعد في حاجة الى أن بُكتشف ، ولكن ذلك لم يعن ان هذا الفدر الذي اكتسب من المعلومات لم يكن تلقيناً صحيحاً .

## الجزدالناني روادمصسيادفة



## الاستدى

سيكون القرن السادس عشر كلياً عصر السيادة البعرية البرتغالية على البعود الساحلية لشبه جزيرة العرب ، حتى تؤسس شركات الهند الهولندية والانكليزية في أوائل القرن السابع عشر ، فيكون ذلك ايذاناً بالصعوبات التي ستعترض السيطرة البرتغالية بل بأفول نجمها .

كان البرتغاليون يأملون بعد افتتاح الطريق البحرية الى الهند ، مروراً برأس الرجاء الصالح ، أن محولوا إليها لمصلحتهم المتاجرة بمنتوجات بسلاد الهند . وكانت هذه المتاجرة تتم فيا مضى عن طريق بلاد العرب ، والحليج العربي ، والبحر الاحمر ، الى الموانىء التركية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ، بطريق برية بجرية مشتركة . فكان البرتغاليون اذن يهدفون الى سد مداخل الحليج العربي والبحر الأحمر ، كي يتم نقل البضائع بوساطتهم من وكالاتهم التجارية المنشأة على السواحل الهندية والعربية إلى لشبونة .

وقد رأينا ان الحطوة الأولى التي قاموا بها هي التركز في كلكته على الساحل الهندي . ومن هنالك ، قرروا القيام بمراقبة حركة النقـــل التجارية في الحليج العربي . فشيدوا حصناً في هرمز ، وآخر في البحرين ، وثالثاً في همان على طرف شبه جزيرة العرب ، وكان لا بد ، بعد ذلك وثالثاً في همان على طرف شبه جزيرة العرب ، وكان لا بد ، بعد ذلك

من التأكد من مدخل البحر الأحر ، لذا فقد ظهر اسطول بوتغالي سنسة اعام عدن بقيادة الفونسو دي البوكرك. وقد قام هذا الاسطول بمعاولة هجوم عند الفجر . ولكن الميناء المحاط بأسواره المنيعة أبدى مقاومة شديدة . وكان ألفونسو دي البوكرك قد رسم خطة بجاول فيها الاستيلاء على جثان النبي محمد في المدينة ، وطلب كنيسة القدس فدية له . فلما أخفق في هجومه على عدن صعد البحر الأحمر ثانية ولم يقم بمحاولة اخرى غير الاستيلاء على بعض السفن . وقد اكتفى البوكرك ، فيا بعد ، بفوض المراقبة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي وأس الفرتك ورأس غردفوي .

اتخذ البرتغاليون مراكز في مسقط على الساحل الجنوبي في سعمار ، ومطرح ، وقريات .

ومن الطبيعي ان هذه السياسة التجادية الهادفة الى تقوية حركة النقسل المتجادي بحراً باتجياه لشبونة ، على حساب الموانى والتركية في الشرق ، سيبت لهم معاداة الاتراك ، الذين ما كادوا يستولون على مصر ، حتى وجهوا تباعاً حملتين بحريتين ( ١٥٢٩ و ١٥٣٨ ) لمحادبة البرتفاليين في المحيط الهندي . والكن النتيجة الأولى والأخيرة التي حصلوا عليها ، كانت الاستيلاء على اليهن التي بلغوها عن طريق ساحل البحر الأحمر ، في كلتا الحلتين .

ومها يبد الأمر غير متوقع ، فقد أفاد الفرب من الجلة التركية في سنة ١٥٢٨ ، الحصول على قصة هذه الجلة مع وصف مختصر للطرق التي سلكتها في البعر الأحمر وفي اليمن ، بقلم أحد ابناء البندقية . فقد كان الأتواك ، متاجين بالفعل ، إلى فنيين في الملاحمة لجلتهم هذه ، فأسروا في ميناه الاسكندرية ، بجارة سفينة بندقية ، ولم يخلوا سبيلهم الا عند عودتهم منها . وقد نشرت قصة هذا الكاتب المجهول منذ سنة ١٥٤٠ في مجموعة ايطالية لقصص الرحلات .

كان الأتراك قد استولوا في اليمن ، على العاصمة صنعاء ، وعلى المدت الرئيسية فيها ، وكانوا مسيطرين على طرق المواصلات الكبيرة عبو البلاد . ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك ، ميالة الى البرتغالين . وظلت عدن حتى سنة ١٦٣٥ ، خاضعة للرقابة التركية ( باستثناء فترة العصيان الذي أعلنه العرب عليهم سنة ١٥٤٧ ) . ولكن على طول الساحل كانت تتعاقب سلطنتا الشحر وظفار التابعتان قانونياً لباشا صنعاء ، وبينها سلطنة قشن التي كافت تتبعها جزيرة سقطرى . وبما ان البرتغالين كانوا يكتفون بالحصول على قاعدة بجرية في سقطرى كانت هذه السلطنة ميالة يكتفون بالحصول على قاعدة بجرية في سقطرى كانت هذه السلطنة ميالة .

وكان البرتفالين ، عدا عن أهدافهم التجارية ، رغبات في القيام بحرب صليبية ، أو بحملة تبشير ، وقد وجهت جهود التبشير الى بـلاد الحبشة ، ومن ثم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة الموجهة إلى ساحل البحر الأحمر الفربي بين سنة ١٥١٥ وسنة ١٥٢٨ .

ولكن حاكم الهند البرتفالي الدون استيفاد دي غاما ، قام بوحمة ارتياد حقيقية إليها سنة ١٥٤١ ، اصطبعب فيها الدون جواد دي كاسترو الضابط والرياضي والعالم الفذ ، لذا فقد كان الكتاب الذي وضعه باسم و روتيرو ، أول مؤلف وضع على أساس الملاحظة العلمية ، والمعلومات الدقيقة التي فكن وجل غربي من إيرادها عن البحر الأحمر . لقد طبق جواد دي كاسترو في كتابه هذا طرائق جديدة ، ألهمته إياها عقلية عملة صرفة .

إلا أن هذه المخطوطة القيمة لم تصلنا إلا بعد أن مرت بظروف غربية . فقد وقعت في يد قرصان انكليزي على ظهر سفينة برتغالية ، فأخذها إلى بلاده وباعها من السيد وولتر والبه نحو آخر القرن السادس عشر ، ثم ترجمت الى اللفة الانكليزية ، بعد انقضاء ثمانين سنة على وضعها ، ونشرت سنة على وضعها ، ونشرت سنة على وجموعة انكليزية لقصص الرحلات .

ولم تقم أية مجازفة اخرى على الشاطىء العربي ، غير مجازفـــة لوبو صوارز دي البرغاريا أمام جدة سنة ١٥١٧ ، ومجازفـة دوي غونسلافز دي كاميرا الى الخا ، وأدى ذلـك الى معرفة سواحل هــذا البحر معرفة أفضل .

وبما أن البرتغاليين لم يبذلوا أي جهد للتوغل في داخل البلاد ، كان الأسرى وحدهم هم الذين استطاعوا أن يكشفوا الحجاب أمام عصرهم عن بعض نواحي شبه الجزيرة العربية .

كان الأتراك في الواقع ، يستولون على ما أمكنهم الاستيلاء عليه من الأسرى ، ويقبلون الافراج عمن تدفع لهم عنهم فدية مالية هامة . وكان البرتغاليون بدورهم يبيعون الأسرى الذين يقعون في أيديهم ، كما تشهد على ذلك ، هذه الحادثة الطريفة الجديرة بالذكر ، وهي أن أحد الجنود رأى بين الاسرى العرب رجلا يهودياً كان قد انجده ذات يوم ، فسأل القبطان أن يحسم من مرتبه المبلغ اللازم لافتدائه ، وأفرج عنه .

وكان يدخل شبه جزيرة العرب ، ولا شك ، عدد من النصارى ، الذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام ، ولكن هؤلاء كانوا يقيمون في بلاد العرب ، ولم يكن للاختبارات التي يقومون بها أية فائدة للغرب .

وَهَكَن بِعضَ مِن أُوفَدُوا خَصِيصاً ، مِن الاهتداء الى طرق فريدة عبر السلاد . ولكن لم يزد أي منهم في معرفة عصرهم ببلاد العرب . فسلا يكفي المرء أن يسافر ، بل عليه أن يلاحظ ويروي . وهذا ما قام به بعض الأسرى الذين وقعوا في أيدي الأتراك ، فقد اجتاز أحدهم شبسه الجزيرة من الغرب إلى الشرق ، واكتشف اثنان آخران منهم حضرموت الداخلية وشاهدا المرة الأولى ، خرائب عربقة في القسدم ، تشهد على الحضارة العربية ما قبل الاسلام .

وضع قصة الرحــــلة ، التي فرض القــدر على الأبوين اليسوعيين بائز ومونصرات القيام بها ، الأب بائز نفسه ، في كتابه المعروف بتاريخ بلاد

الحبشة ، ولكن هذه القصة التي حفظت في خزائن المحفوظات البسوعية ، لم تنشر الا في مطلع هذا القرن .

كانت الارسالية التي انشئت في بلاد الحبشة قد تعرضت لمذبحة لم تدع إلا كاهناً واحداً في قيد الحياة. فتقرر ارسال الأب مونصرات الطاعن في السن يصحبه الآب بائز ، لتجديد هذه الارساليـة . فأبحرا سنة ١٥٨٩ باتجاه الحبشة ، ولكن سفينتها غرقت في مياه جزيرة خوريا موريا ، فأسرهما العرب الذين يقطنون الساحل واقتادوهما إلى ظفار، فانهما بأنهــــما جاسوسان ذاهبان الى بلاد الحبشة لإقناع ملكها بمحاربة الأتراك ، وتقرر سوقهما إلى حضرة ملك البلاد ، وهذا ما سمح لمها بأن يكونا أول أوربيين رأيا مدن وادي حضرموت، ولكن بعد أية مشقات؟ فقد أجبرا بادىء ذي بدء ، على السير وراء الجمال ، ثم أركب على الجمال بعد أن سال الدم من أقدامها، وعجز عن السير الأب مونصرات الطاعن في السن، واجتازا منطقة صحراوية . ولم يستطيعا ان يأكلا الجراد المقلى الذي قدم لهــــها . وأخيراً ، وصلا ، بعد انقضاء عشرة أيام الى وتويم ، حيث هـدد الشعب برجمها . ولكنها استقبلا استقبالًا اهدأ في مَشْنَنُ ، حيت مثلا بين يدي و الملك ، الذي يقيم في قلعتها . فقامت عممة الترجمة بينه\_ وبين الملك، امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع ثمانيــة من البرتغاليين ، واعتنقت الاسلام .

وعلى الرغم من ان السلطان كان راغباً في أن يبت في أمرهما بنفسه ، اضطر الى أن يسلم أسياده الأثراك جميع الاسرى . لذلك أدسل الكاهنان الى صنعاء ، بعد أن امضيا أربعة أشهر في حضر موت ، ليمثلا بين يدي الباشا .

يذكر بائز في وصفه للبلاد ، انها لا تستحق أن تسمى بالعربية السعيدة ، ولكن ما تراه كان يقول لو اجتاز العربية القفراء ? يقول بائز إن معظم الأرض بائر ، وان السكان لا يزدعون سوى الذرة البيضاء التي لا تغل

إلا غلالاً هزيلة ، وأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد ، ولكنه ، رغم ذلك ، وأى شميراً وقبحاً وبلحاً ، وتعرف السجينان كلاهما إلى القهوة ، فقال عنها بائز : « ماه يغلى مع قشرة غمرة يدعونها البن ، لأن سكان جنوبي شبه الجزيرة العربية يستعملون القشرة لا الحب نفسه ، ويلاحظ بائز أن من عادات سكان حضرموت بأن يدهنوا شعرهم الأجعد بالسمن ، وقد شهد مناحة قامت بها النادبات طوال شهر كامل ، على ابنة السلطان التي أمتدت اليها يد الموت ، فقال انهن يذرون الرماد على شعرهن سرتين في اليوم ، المتدت اليها يد الموت ، فقال انهن يذرون الرماد على شعرهن سرتين في اليوم ، ويختمعن على سطح احد المناذل ، وينتظمن في صفين ، ويلطمن صدورهن ، وينتجن ، ويتعانقن .

أما قبور الفقراء فأكوام من الحجارة في حين تشاد القباب على قبور الأغنياء .

وعند بلوغ كمينن المتاخمة المتلكات التابعة لسلطان الشحر أودع الأسرى في قلعة ، واقيم عليهم حراس فيا كانت الجالي تروى . ثم ساروا في صحراء قاحلة أدبعة أيام وأدبع ليال . وفي اليوم الحامس بلغوا بشرا أخذوا عندها قسطاً من الراحة . وفي اليوم السادس بلغت القافلة الصغيرة مكاناً يدعى « بلقيس » ، سمع فيه المكاهنين اليسوعيين بالتفرج على أطلال أبنية كبيرة جداً أقيمت بالحجارة التي تحمل كتابات قديمة كان سكان البلاد لا يستطيعون قرامتها . كانت تلك الحرائب ، التي كان سكان تلك المنطقة يدعونها عرم بلقيس ملكة سبأ . وقيل لبائز أنها أطلال مدينة قديمة عظيمة ، وانه كان لملكة سبأ هناك قطعان كبيرة من الماشة .

وكان الأوروبيون يعرفون الاسطورة الحبشية التي ترقي أصلهم إلى ايرم قامت ملكة سبأ بزيارة سليان الحكيم ، ولم يكونوا قد انتبهوا التباها كافياً إلى ما كتبه إواتوستين عن بملكة السبشين في جنوبي شب الجزيرة العربية . فقال بائز آنئذ في نفسه ، وكان محقاً فيا قال : و إذا صح أن هذه المدينة مدينة ملكة سبأ ، كان ذلك دليلا على أن بملكتها



« سقاية » في شبام بحفرموت الله عن صورة فوتوغرافية استسارك في » . كتساب « رحسلة إلى حفرموت » .

لم تكن تشمل بلاد الحبشة فحسب بـل بلاد العرب أيضاً. وكان لا بد أن تنقضي ثلاثة قرون ، على كل حـال ، حتى يتوصـل أوروبي آخر إلى تأمل تلك الأطلال الباقية من بملكة السبنيين العريقة القدم ، الطائلة الثراء ، وبلقي على نفسه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز ، ويجد له جواباً.

وأخيراً بلغوا صنعاء عن طريق مارب، ولم يكن قد سبق بائز ومونصرات إلى وصف صنعاء أحد من الأوروبيين، وكانت صنعاء التي ألغاها دي فارتيا مزدهرة، يوم زارها، قد أخذ نجمها بالأفول تحت الحكم التركي، ولم يبق فيها سوى ألفين وخمسماية بيت، خمسمائة منها بيوت يهود.

بقي الكاهنان في صنعاء خمس سنوات ونصف ، سجينين في بادى، الأمر مع ستة وعشرين بوتفالياً ، وخمسة نصارى هنود أسروا في مليندة ، ثم سخرا للعمل في البساتين ، وأخيراً أجرا الى « هندي من عبدة الأصنام » . وأرسلا في نهاية المطاف الى المخا سيراً على الأقدام حيث تم افتداؤهما .

إلى جانب هذه الرحلة ذات الفائدة الجزيلة تظهر الرحلة التي قام بهما مانوثيل دي آلميدا ، المؤرخ اليسوعي ، سنة ١٦٣٣ ، الذي وقسع هو بدوره في الأسر ، ذات فائدة ثانوية , فقد سيق من عدن إلى خنفر ولحج ليس الا . وبما يلفت النظر ، في ما كتبه ، تأخر عدن التي رأى فيها مقابل كل اثني عشر او خمسة عشر بيتاً خرباً بيتاً واحداً قاغاً . ولم يكن ذلك نتيجة للمصار الذي فرضه البرتغاليون فحسب ، اذ لم يكن هذا الحصار ذا أثو كاف لينشر الحراب في عدن ، بل لازههار ميناء المخا ايضاً ، كما سنوى ،

إن هاتين القصتين اللتين كتبها رجلان مثقفان ، واللتين حفظتا طويلًا في خزانة المحفوظات ، لعلى درجة من الصحة لا يمكن ان يتسرب إليها الشك ، في حين ان بعض القصص التي ظهرت في أيامنا هذه مختلف في

شَأَنْهَا اختلافاً كبيراً، وهي موضوع رببة .

أما القصة التي كتبها غريغوريو داكوادرا ، فإن ما أورده فيها من معاومات تاريخية قد ثبتت مطابقته للوقائع التاريخية التي عرفت اليوم بفضل مصادر أخرى ، وفي وسعنا بعد أخذ كل شيء بعين الاعتبار ، كما برهن عن ذلك بكنفهام ، أن نثق بها ونصدقها .

لم يكتب غريغوريو داكوادرا هو نفسه قصة مغامراته ، بـل كتبها دامياو دي غويس الذي سممه مراراً يرويها ، ولكن فائدتها للعلم ، أقل لسوء الحظ من غرابتها التي تجعلها جديرة بالأذكار ، لأن غريغوريو لم يقم برحلته لكي بدون ملاحظاته ، والطريق التي كان أول من سلكها انما فرضتها عليه الأقدار المعاكسة . لقـــد كان يقود سفينة شراعية ذات صاريين ، وطبقة واحدة ، في قسم من الأسطول معقود لواؤه لديوارته دي ليموس ، يمخر على مقربة من الساحل الافريقي في سنة ١٥٠٩ . فانقطع ليموس ، يمخر على مقربة من الساحل الافريقي في سنة ١٥٠٩ . فانقطع قلس السفينة ذات ليلة بينا كانت راسية في مقديشو ، ولما استيقظ اليحارة ، كانت الأمواج قد جرفتها إلى عرض البحر . وفيا كانوا يقطعون رأس غردفوي ، شاء سوء طالعهم أن تدفع الأنواء سفينتهم نحو زيلم عيث وقعوا في الأسر .

أرسل داكوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية ( لملك عدن ) الذي كان يمتلك عدداً كبيراً من الأسرى . فتعلم العربية ، وكسب ما يقوم بأوده وأود رفاقه من صنع قبعات ملونة كالقبعات التي ما يزال اليمنيون يعتمرونها حتى اليوم .

وبعد انقضاء بضع سنوات ، تغلب أحد الملوك المجاورين على و ملك عدن ، فأفرج عن داكوادرا ورفاقه البرتغاليين الخسة الذين كانوا ما يزالون في قيد الحياة . ويورد التاريخ المحلي ذكر هذا النزاع في سنة ١٥١٦ ، ويذكر إن الملك المجاور الماكان حاكم مكة .

وقـــد تظاهر داكوادرا بأنه مسلم ورع يرغب في زيارة قبر النبي ، فرافق الملك الجديد الى المدينة ، فوصاوها بعد أن كان قد انقضي يومان على رحيل قافلة دمشق . وفيا كان مسلمنا المزعوم يقوم بأداء الشعبائر الدينية المفروضة على من مججون الى قبر النبي ، استبدت به فجأة حماسة لميانه المسيعي ، وجعلته في حالة اختطاف ، وقد تأثر المسلمون بذلك. الانفعال العاطفي المفاجىء الذي أصاب ذلك الحاج ، واعتبروه وليـــاً من أولياء الله . لذا ، فقد مُكن من الحصول على إعانــة مالية ، وأدزاق لادعائه بأنه يريد الذهاب إلى كربلاء لزيارة قبر حفيد النبي ، ولكنه ضل الطريق ، وتاه في الصحراء حتى أعياه التعب ، واستبد به الجوع والعطش. وبعد ان تلا صلاة سأل فيها الله ألا يميته في ذلك القفر ، استعد لأن يستودعه روحه ، ولم ينسَ أن يستغفره آثامه . وأحس فجأة أن أناساً غير منظورين يرفعونه ثم ينزلونه على رأس تلة من الرمال . ولما استعاد فيها ، فأوصلته الى بلاد وبابل، ، حيث أدرك البصرة ، وتوجه منهما الى المند ، ومن ثم عاد إلى بلاد البرتغال في سنة ١٥٢٠ ، ولم يلبث ان. انخرط في سلك الآباء الكبوشيين .

وكانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برحلة ثانية تقطع فيها شبه الجزيرة العربية من العُرب إلى الشرق ، بين المدينة والعراق الحالي

لقد نمكن داكودرا من إماطة اللشام عن طبيعة شمالي بلاد العرب الصعراوي ، وعن وجود النفود الكبير الذي ضل فيه السبيل .

ولكن القصة التي اكتسبت ، في ذلك العصر ، أكسبر قسط من الشهرة ، كانت « قصة الرحلات الشهيرة التي قام بها السيد فنسان لبلان من الثانية عشرة حتى الستين من عمره ، الى أقطار العالم الأربعة ، ، فقد

طبع منها في باريس ثلاث طبعات ما بين سنتي ١٦٤٨ و ١٦٥٨ ، وترجمت الى الانكليزية في سنة ١٦٦٠ . والسؤال الذي يفرض نفسه على المرء هو مل هذه الرحلات قد تمت فعلًا ، أم انها رحلات من نسيج الحيال ؟

يصور فنسان لبلان نفسه رجلًا مصاباً بجنون السفر . فقد وجد وهو ابن بجهز مراكب في مارسيليا ، أن أشد رغبات اللهو المستبدة به ، رغبة التسكع في مركب والده حين يكون راسياً في الميناء . وتمنى ان يقوم برحلة على ظهره ، ولكن أباه لم مجقق له تلك الأمنية ، ولا ديب ، ويقول فنسان :

د ولكنني وقد رأيت ذات يوم من سنة ١٥٦٧ ، وأنا لم أبلغ الرابعة عشرة من عمري ، مركب والدي يستعد للإمجاد نحو الاسكندوية ومدينة القاهرة العظيمة ، تسلطت على تلك الرغبة النبيلة ، رغبة ارتياد العالم ، فوطدت العزم على الاختباء فيه من غير علم أبوي". »

وقد وافق القبطان على خطة ابن سيده ، وأوصله الى القاهرة حيث بقي ثمانية اشهر وهو أصغر من ان يقوم بملاحظات مفيدة ، ولكنه تعلم قليلا من العربية . ثم أبحر بانجاه مرسيليا ، إلا أن المركب الذي كان على ظهره غرق قرب جزيرة كاندي ، ولم ينج من دكابه ومجادته سوى خسة اشخاص أحده فنسان ، آواهم القنصل الفرنسي الذي كان يعرف أباه .

ووصل الى المرفأ مركب من مرسيليا . فأخبره أحد البحارة وقد دهش لرؤيته في قيد الحياة ، أن أبويه قد ذرفا على فقده دموعاً اغزر من الدموع التي سكباها على غرق المركب ، وأنها أقاما له جنازاً . ولكن فنسان الولد لم يفكر قط في ركوب المركب الى بلده ، بـــل كان يريد الذهاب الى القدس .

لبَّى البعـاد طلبه ، وأوصله الى طرابلس ثم إلى دمشق . ولكنها

قاخرا في احد المرافي، فاقلعت السفينة وتركتها، وكان لا بد لمها من كسب معيشتها ، فاقتاء البحار الحدث الذي بسط عليه حمايته ، إلى مذيريب على طريق القوافل من دمشق الى مكة . وهناك ذهب به الى منزل شقيقه الذي كان قد أسلم مرغماً ، واتخذ لنفسه اسم مراد ، وكان يعيش في تلك القرية كما يعيش الأتراك . فعرض مراد عليها أن يأخذهما إلى مكة ,مع القافلة التي ستمر بمذيريب في طريقها اليه ، ليقوما بالمتاجرة فيها . فاعدوا الزاد والبضائع ، وانضموا الى القافلة التي لم تلبث أن وصلت .

سلك فنسان لبلان ذات الطريق التي سلكها دي فارتيا من قبله ، بما في ذلك موقع سدوم وعمورة ، وهو لا يطلعنا على اكثر بما أطلعنا عليه دي فارتيا . ويقول انه رأى قبر النبي ، ويؤكد انه ليس مغلقاً في الغضاء . وقد بهرته كميات الجواهر والثروات الطائلة التي كانت قد أهديت الى هذا المكان المقدس . ورأى مثلما فعل دي فارتيا وحيد قرث في الى هذا المكان المقدس . ورأى مثلما فعل دي فارتيا وحيد قرث في مكة ، ولم يفهم كما لم يفهم دي فارتيا من قبله أية حقيقة من الحقائق الدينية التي رآها في ذلك المكان ، بل ظل يجهل كل شيء ، على وجه التقريب ، عن الدين الإسلامي .

انه لم يأت مكة إلا لكي لا يفترق عن الرجل الذي لا نصير له غيره. وقد قال البحار لأخيه ذات يوم ، إنه يريد الذهاب بشيء من البضائع الى جدة ليبيعها فيها ، فتسلم منه ستة جمال محملة ولكنه اعتبرها ملكاً له دون ما وادع من ضمير ، بذريعة أن أخاه مارق عن دينه ، وقرر التوجه الى العربية السعيدة ، ومن هناك الى بلاد القرس ، بقصد المتاجرة . وذلك ما دفع فنسان الى الكتابة فيا بعد : وحينشذ علمت أنني في صحبة وجل موغل في الشر ، ولكن ماذا كان في وسعه ان يغمل غير اللحاق به ، سعيداً بعدم تخليه عنه .

وقد قطعا منطقة تهامة الساحلية ، ومر"ا يجيزان ، وذبيد والقطيف المحتى بلفا عدن ، ويذكر فنسان انها مر"ا يجييع بلدان شبه جزيرة العرب ، متاجرين ، زائرين مدناً جميلة عديدة ، وكثيراً من المالك والسلطنات ، تحدوهما الرغبة الملحة لبلوغ بلاد الفرس . ونفهم من قصته أنها اجتازا حضرموت التي يذكر اسماء موانثها : ظفار ، وسلالا ، وقنا ، وسلطنة الفرتك ، وانه قطع منطقة زراءة اشجار البخور ، الذي يورد التفاصيل عن جمعه وعن خواصه ، وعن الذباب الصغير الذي يتكاثر على ثره الناضج ، وعن الحيوانات التي تتسلق اشجاره وتعبث بثارها . وهكذا يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس ، ويتابع منها دحلاته الى اقطار المسكونة الأربعة .

ان المرء إذ يفكر في ان معظم هذه القصة مشوش ضعيف المعلومات، يجد نفسه مازماً على ألا يتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث ، دون مذكراتة فيا بعد . وهي لا تخلو من النقد المستحب ، ومن الاسماء التي يمكن التعرف إليها ، ومن المعلومات التي يمكن تشبيها بالمعلومات التي أوردها دي فارتيا : كوحيد القرن في مكة ، وقلعة المقادنة في بلاد اليمن ، حيث يخفي الملك كنوزه لكونها حصناً طبيعياً يتعذر الوصول إليه . وتذكرنا التفاصيل التي يوردها عن اشجار العطور بما ذكره كتاب الإغريق عن ذراعتها .

ولكن إذا أنعمنا النظر في قصة هذا الملاح الصغير عن كتب ، وجدنا ، انه يعرف اشياء كثيرة . يعرف ان العربية السعيدة كانت تدعى « سبأ » في الأصل ، وان العربية البتراء سميت هكذا باسم مدينة البتراء التي ، كان يقطنها الأنباط فيما سلف . ولا شك في أنه لم يتعلم هذه الأمود

القَطِيف لا تقع على هذا الساحل ، بل على ساحل البحر الشرق ( خليج العرب)
 شرق الجزيرة ، وإذن قهذه الكلمة غير صحيحة ، قبل هي طيف ام سليف ام رأس الكتيب ?

من البدو ، بل تعلمها من كتب المؤلفين اليونان أنفسهم . وهكذا لا يكون ان يكون قد رأى هنالك ميناء قانا ، كما أن نظره لم يقع على سلطنة القرتك بالذات ، لأن هـذا الاسم ليس وارداً إلا في كتب البوتغاليين ، ولم يذكر إلا في خرائطهم .

وعندما يذكر وحيد القرن الذي رآه في مكة يستشهد بدي فارتيا ، الأمر الذي يدل على أنه قد قرأ قصة رحلته .

وما من ريب في أن هذا الملاح يعرف أشياء كثيرة إنما عثر عليها في بطون الكتب . وهو لا يعلم ، بزيد الأسف ، انه لا يمكن أن يعتبر كل ما في الكتب حقائق راهنة · فالاعتقاد يسود اليوم بأن جنوبي شبه الجزيرة العربية لم يكن فيه قط خيار شنبر ، وشجر كافور . فقد شمل هيرودت في وصفه لشبه جزيرة العرب ساحل البحر الأحمر الغربي . ومن جهة اخرى لا نجد لدى فنسان لبلان أية معلومات جديدة ، ذات قيمة لم ينقلها عن الكتب .

لقد انضحت الحقيقة إذن ، وهي أن فنسان لبلان بطل قصص خيالية ، وأن رحلاته التي ، دونها بيير برجرون الباريسي بأمانة رواية عن لسانه ، ليست إلا من نسبج خيال هذا الاخير . وليس صاحب هذه القصة بجاراً لا يفكر إلا في القيام بالمغامرات ، وإغاه هو رائد من رواد المكتبات عكن من تنسيق المعلومات المستقاة من كتب الأقدمين ، والبرتغاليين ، ومن دي فارتيا ، ووضع نوعاً من الجغرافية العالمية في شكل قصة خيالية .

ليست قصة رحلة فنسان لبلان إذن الى المدينتين العربيتين المقدستين ، والعربية السعيدة حوالي سنة ١٥٧٠ ، سوى تجميع للمعلومات المكتسبة حتى ذلك الحين . فلنجل ذكر يبير برجرون لأنه مهر بتأليف رواية خيالية ، غنية بالمعلومات بالنسبة لمعاصريه .

ولكن الرحلات الحقيقية التي قام بها الأسرى كانت وحدها على جانب من الأهمية بالنسبة الى الاحال الصاعدة ، لأنها زادت من المعلومات عن النفود والعربية القفراء ، وحضرموت الداخلية ومدنها المزدحمة بالسكان ، وخرائب مأرب ، ويعود الفضل الرئيسي الى الأب بائز الذي كان أولى من تمكن من وواية الكتابات ، والآثار العبرانية التي خلفتها حضارة جنوبي شبه جزيرة العرب العربقة في القدم ، والذي استطاع ان يتبين المسألة التي فرضت نفسها فيا بعد على المؤدخين وعلماء الآثار ، ولو لم يحفظ هذا الكتاب المام في خزائن المحقوظات المنسة ، لأثار سبيل العلم ، ولجنب نبيور الشطط الفادح فيا بعد .





## المنافسة ماكين شركات الهند

كان البرتفاليون منذ ايام فاسكو دي غاما قد استأثروا دون أية منافسة ، بالسيادة على الطريق البحرية الى الهند ، طريق الأفاويه والعطور . ( وحدث في سنة ١٥٩٥ أن اجتازت احدى السفن الهولندية المرة الاولى ، وأس الرجاء الصالح ) . فقد كان المهولنديين امتيازات استثار في موانى ، الشرق . وبينا كانت مصلحتهم توجب عليهم بحساملة الاتواك ، كانت مصلحة البرتغاليين تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الموانى ، الشرقية كي بحصلوا على حصتهم من التجارة البحرية الكثيرة المغانم ما بين الهند وشبه جزيرة العرب ، وبين أوروبة . الأجل هذا ، سعى الهولنديون الى الحساب ود الملوك المحليين . وكانت هذه السياسة التجارية المختلفة . الى الموانية المختلفة . عن سياسة البرتغاليين مزمعة ان تخلق منافسة شديدة بل عسدادة بين المجانبين .

تأسست الشركة الهولندية للهند الشرقية سنة ١٦٠٢ ، لكن لم يكن ا مقدراً للهولنديين أن ينشئوا مع شبه جزيرة العرب نفسها علاقات كتلك التي أنشأها البرتفاليون . ولن يظهر منهم ( لكونهم من أتباع المذهب البروتستانتي ، خلافاً للبرتفاليين الكاثوليك ) لا صليبيين ، ولا مرسلين ، ولن ينشئوا أية قلعة ، بل سيكتفون بارتياد اربعة موانىء هي : المخا ، وعدن ، والشحر ، وقشن . وفي بعض الاحيان مرفأي الحديدة ومسقط. وسيقنعون بإنشاء وكالتين تجاريتين وحسب في المخا والشحر ، وسيكونون وكلاء تجاريين لإحدى الشركات ليس إلا .

ولم يوسل أول مركب هولندي الى بلاد العرب إلا في سنة ١٦١٤ ، لأنهم وجهوا أولى جهودهم نحو بلاد الهند .

في هذه الاثناء ، كان الانكايز قد قاموا بتأسيس شركة انكليزية للهند الشرقية مدفوعين الى ذلك بالسياسة التجهدارية ذاتها . فأرسلوا في سئة ١٦٠٩ السفينتين « الصعود » و « الرجاء الصالح » اللتين بلغتا عدن بعد وحلة استفرقت سنة كاملة . وكان قائدهما الكسندر شاريه ، والوكيل التجاري الرئيسي فيها جون جورداين .

كان حاكم عدن تابعاً للباشا التركي في صنعاء . وقد استقبل شاربيه عند نزوله الى الميناء استقبالاً حسناً ، ولكنه استبقي فيه حتى ورود أواسر الباشا الذي سمح بابتياع المواد الانكليزية ، على ان جون جورداين الذي استبطأ عودة القائد الى ظهر السفينة ، احتجز مبعوثي الحاكم ، عند ثذ أفرج العدنيون عن شاربيه ، ولكنهم ؤادوا الرسوم الجمركية ، مهددين جون جورداين ، في حال رفضه تأديتها ، بإرساله الى صنعاء لمقابلة الباشا . ولكن جورداين الذي لم يكن بالرجل اللين العربكة ، كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء .

وقد سرّه أن تنتهي مدة بقائهم في عدن ، وهو يصف المدينة بقوله : « إنها مكان حصين ممتنع ، وأنها محاطة بسور ذي أبراب ثلاثة مغلقة ،

جمل الباب الاكثر تعرضاً من بينها للغزوات من القلز ، وهو سهـــل

الانزال عند الطلب ، وتحيط بالميناء جبال تعلوها قلاع ، ومراكز مراقبة، وتحميه من جهة البحر جزيرة شاهقة تقع على مرمى بندقية من المدينة ، أقيم عليها حصن منيع يتعذر افتتاحه إلا اذا نفدت منه المؤن ، لأن موقعه يجعله حصيناً ، فهو جبل أشبه بالقلعة الجبارة . »

لكن عدن التي احتلها الأتراك سنة ١٥٥٨ واستعادها العرب منهم ، ما احتلها الآتراك مرة ثانية سنة ١٥٥١ ، لم تكن في ذلك الوقت سوى مدينة مهدمة خربة ، وخلاصة القول انها « مدينة مزعجة ، لا يرتاح الانسان إلى سكناها ، إذ ما من خضار ينبت بين أسوارها ، وليس لسكانها إلا التمتع بمرأى صغورها الوعرة ، ومنازلها المهدمة .. وقد قيل لنا انها لم تر أمطاراً منذ سبع سنين » . ولا مياه عذبة فيها بسل آباد ذات مياه ملحة كمياه البحر .

ويقول جون جورداين إن الميناهين الكبيرين هما المخا وجدة ، أمسا عدن فقي تأخر تجاري ، لا تأتيها في السنة إلا سفينسان أو شلاث من بلاد الهند او من الحليج العربي ، تقترب من ساحلها لبيع الحام ، والعائم ، والمنسوجات القطنية ، ثم تعود منها محملة بالصمغ العربي ، والبخور ، والصبر ، والفوه ، هذا النبات الذي يباع في الهند كصباغ أحمر .

ان النظام التركي الذي يعيد هذا الميناء ذكره الى الحاطر ، ذو طابع ميز . فالحاكم \_ وهو الذي سيلقي القبض فيا بعد على ميدلتن ورفاقه \_ شاب يوناني الأصلل اعتنق الاسلام ، وعلى شاكلته جميع الاتراك ذوي المناصب الهامة في هذا البلد ، والكل عبيد للباشا . ولا يتجاوز عدد أفراد الحامية في المدينة والحصون معا الثلاثانة جندي ، لكنهم ، رغم ذلك ، قد ملأوا أفئدة الأهلين وعباً بحيث لا يجسر أحد على النظر إلى وجه تركني

وعندما علم شاربيه أن في المحا المكانية المتاجرة ، قرر الابجار إليها ، موقناً من أن جوردان سيلحق به بعد القيام برحلته إلى صنعاء .

وبدأ جوردان رحلته إلى صنعاء مصطحباً امين سر الحاكم والترجمان

ومرتدين عن النصرائية أحدها فرنسي والآخر ايطاني . وقسد رآى في طريقه تتابع المناطق المقفرة تارة ، والبقاع الفاتنة الشديدة الحصوبة طوراً . فيعد منطقة الحوطة التي ينبت فيها القطن ، وجميع أصناف الفواكه ، والتي تسقي فيها الجداول مزووعات الحبوب ، اجتازوا منطقة صحراوية قاحلة نشر فيها قطاع الطرق المول والرعب . ثم قطعوا جبلا شاهقاً كئي المجارة ، ثم سهلا شديد الحصب . وقد أعجب بمدينة و اب ، القائمة على عمد أكمة ، تحرسها قلعة منتصبة في أعلى تلة مقابلة لها ، وبدت له هدن المدينة مزدجمة بالسكان . ، وأدهشته خصوبة أراضيها الحارقة التي يقول عنها : و انهم يزرعون فيها القمح طوال السنة ، ويدعون أنهم يحصدون كل ثلاثة أشهر مرة . ويبدو لي ان ما يقولونه صحيح لأنني وأيت بأم العين في آن واحد قبحاً مزروعاً أخضر ، وقبحاً يجري بذره ، وقبحاً غرباً من النضج ، وقبحاً قد تم نضجه وآن أوان حصاده .

ومن ثم أخذوا يصعدون جبلاً. والوصول إلى نقيل سمارة السمارة الربعاً وعشرين ساعة من الصعود. ولكنه اكتشف هنالك زراعة البن اوعلم ان حبوب هذا البن بضاعة تجادية عظيمة الأنها تشعن إلى مدينة القاهرة العظيمة وإلى جميع انحاء تركية وبلاد الهند. وبعد ان أدهشته هذه المنطقة الجبلية التي ترويها الينابيع وتنبت فيها الحبوب والقواكه المجتازوا منطقة مقفرة حيث حلوا في أحد الحانات المرابعة الكثيرة الجنان المشديدة الازدحام بالسكان التي لا أسوار لها الرائعة الكثيرة الجنان على ان الماء غير موجود في المدينة وإنما في آباد خارجها وفعه بواسطة الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع لهم الويسيلونه كل صباح في ميزاب لملء عهاريج المدينة الوعد ما تقسيليء هذه الصهاديج الروى ميزاب لملء عهاريج المدينة وعندما تقسيليء هذه الصهاديج الدينة وعندما تقسيليء هذه الصهاديج المدينة وعندما تقسيليء هذه الصهاديج الدينة المعاديج المدينة وعندما المساتين كل يوم .

١ النقيل - في لغة اليمنين - هو العقبة - الممر الصخري بين مضيقي جبل.

وأخيراً بدت لهم صنعاء في سهل بديع المنظر و ذات منازل ومعابد وأبراج جميلة، وبساتين رائمة، وقد وجد ان السكنى فيها ممتعة، وان هواءها معتدل، بارد في الصباح كما في بلاد الانكليز.»

وتستخرج من حبل واقع على مقربة من صنعاء ، كما يفعلون في ذَمَار ، كبيات من الأحجار الكريمة المتنوعة ، كالعقيق الياني ، والعقيق الأحمر ، وغيرهما من ضروب الأحجار الثمينة . أما الحكم التركي فأنه يلقى فيها مقاومة شديدة .

ولا يسيطر الأتراك إلا على المدن والطرق الرئيسية التي تشرف عليها القلاع ، ومحتفظ الباشا بعدد من وجهاء العرب كرهائن تضمن له ولاء العشائر ، وتسديد الضرائب ( ويلاحظ جودداين ان التجادة في أيدي الهنود من تجار منطقة كُيجرات ، الذين يديرون وكالات عامة لبيع الأقبشة التي تأتي بها السفن من بلاد الهند ، وتفرغها في مرافىء عدن والحا ، وجدة .)

\*

وقد مر في طريق عودته بتعز ، ولكنه لم يتمكن من زيارتها ، وكتب في تعليل ذلك قائلًا: «كان الناس قد ازد هموا لرؤيتنا إلى درجة النا لما خرجنا لرؤية المدينة كدنا الا نستطيع الرجوع لكثرة الجماهير التي كانت تزحمنا . »

واضطر جورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتفالي عجوز متنكر لنصرانيته ، أدعى أنه قد باع نفسه من الشيطان ، وروى له قصصاً غريبة. كثيرة وجدها جورداين مسلية .

وأخيراً التحق بسفينته في المخا ، وقد عجز عن الحصول على تخفيض للرسوم الجمركية ، وإذا كان قد قال اذناً ببيع بضائعه ، فقد أمر بعدم العودة الى اليمن إلا إذا حصل على اذن رسمي صادر عن القسطنطينية . ولكنه وجد الاسعار غير مناسبة ، فأقلع باتجاه الهند .

لا شك في ان الاتراك تخوفوا من رؤية الانكليز يتدخلون في تجارة الحدة التي كانوا قد احتكروها . لذا فقد ألقوا القبض على هنري ميدلتن الذي أرسلته الشركة ذانها على رأس ثلاث سفن ، فور وصوله إلى عدن تنفيذا للأمر الذي كان قد أصدر إليهم بإلقاء القبض على جميع المسيعين الذين قد أباد .

وقد قام ميدلتن بدوره ، برحلة الى صنعاء ، ولكنه كان أسيراً مع الربعة وثلاثين من مجارته ، وقد تمكن أحد الضباط من الفرار ، واعتنق الإسلام بحار صفير أدركه المرض ، وقام ميدلتن بتدوين مذكراته ، فيا بعد ، اعتاداً على ذاكرته .

يذكر ميدلتن انهم أحسوا ببرد قارس في الجبل ، وان سهل صنعاء بدا له وكأن النيران قد التهمت ما فيه ، وكأن الجبعارة قد نثرت في كل مكان منه ، ولكنه ألفى المدينة حسنة البنيان .

ولما أخلى الباشا سبيلهم بعد انقضاء ستة اسابيع ، عادا بطريق ذمار ، فتعز ، والمخا ، ولما رأى انه قد احتفظ به وبرفاقه تحت المراقبة في حالة انتظار لجأ الى الفرار والتحق بسفينته ، وبعد ان نجح في اختطاف رفاقه ، قذف المدينة بقنابل مدافعه انتقاماً وتشفياً .

\*

بعد انقضاء اربع سنوات على ذلك ، جاء الهولنديون الى عدن .
كان الحاكم الهولندي العام في مقاطعة و بانتام ، من أهمال الهند قد قرر إرسال السفينة و ناسو ، بقيادة بيتر فان دون بروكه لاستطلاع الامكانات التجادية مع شبه جزيرة العرب . وقد استقبله حاكم عدن استقبالاً حسناً . قام قائد الحامية يزيارة السفينة ، وعند الظهر سأل القبطان ان ينزل الى المنساء ، ويحل ضيفاً في قصر الحاكم . في ذلك الحين تعرف هان دن بروكه الى أدوع خطر من اخطار البلاد العربية ،

آلا وهو العاصفة الرملية . فقد كتب يقول : « عند الظهر ، أقبل من الماب الساب فلام شديد شبيه بسيل مدرار من المطر ، تصحبه حمرة شديدة كحمرة أتون متقد ، غلكنا منه العجب وأفزعنا النظر إليه . فأرسل الحاكم يقول لنا بأن نلقي مرساتين أو ثلاثاً غير المراسي التي كنا قد ألقيناها . ولما زالت العاصفة كانت السفينة قد كسبت بطبقة من الرمل الأحمر تبلغ سماكتها ثبخانة أصبع . وقد اتجهت العاصفة نحو بلاه الحبشة . وهين نزلت الى البو ، وسرت في صحبة الحاكم إلى قصره وقد أدت القوات العسكرية لنا كل واجبات التحية والإكرام ، قال لي إن السحابة القاقة جاءت من بحر الرمل ، وان هذه العاصفة الرملية كثيراً ما تدفن قوافل كاملة برجالها وجمالها ، وعندما يعثر عليهم يكونون قد تحولوا الى مومياءات . »

كانت تلك هي المرة الأولى التي ينكشف فيها لأوروبي بصورة غير مباشرة ، الربع الحالي ، وهو الصحراء الوسطى الشاسعة ، فالصحراء التي كاد ان يفقد فيها داكوادرا حياته ، والتي خلفت على حدودها قافلة دي فارتيا ثلاثين من رجالها قضوا عطشاً ، لم تكن سوى النفود ، القسم الرملي الجسم الذي يتوغل عرضاً في شمالي شبه الجزيرة العربية ، ولم تكن الربع الحالي .

لقد تمكن فان دن بروكه بوصفه من رعابا أمير اورانج حليف سيد القسطنطينية العظيم وصديقه ، من الإقامة في مسكن مريح بانتظار جواب باشا صنعاء على طلباته ، وبما ان الجواب ورد سلباً ، فقد أبحر نحو ميناء الشعر . ولم يكتف سلطان الشعر التابع للأتراك باستقباله استقبالاً حسناً ، معلناً له ان المنطقة ستكون مفتوحة دائماً أمامه كلمة قصدها كتاجر محتوم ، بل منحه أذناً بأن يوكل عنه اثنين أو ثلاثة من رجاله ليتعلموا العربية حتى موعد عودته في الفصل المقبل .

ان وصفه لميناء الشعر وصف مجاد حقيقي ذكر فيه بدقة موقع عرضه

بالنسبة الى خط الاستواء ، ومرساه ، وقلعته الحصينة ، التي تمثل دورآ بارزاً في مقاومة الهجوم ، والتي لا فائدة لها في حالة قصف الميناء بقنابل المدافع .

وذكر فان دن بروكه ان ميناء الشعر هو ميناء السلطان الرئيسي ، ولكن مكان إقامته مدينة حضرمويت ، ولا ريب في أنه يعني حضرموت وهو اسم المنطقة الداخلية .

أما عن السكان فقد قال : ( انهم ذوو استقامة ، ولطف ، يحبون مصادقة الغير ، متواضعون ، ذوو طبيعة هادئة ، ومؤمنون إيماناً ثابتاً برسالة النبي محمد . ونساء الطبقة العالمية محبيات ، شديدات الإغراء ، جيلات الحميا ، رشيقات القوام . ويقوم ذوو الفتيات بتزويجهن من الغرباء مقابل قليل من المال ، وهن في سن مبكرة . (ويذكر الدكتور ب. سرجنت ان هذه العادة ما تزال جارية حتى يومنا هذا لدى عشيرة هموم ، ولكن لا ريب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) هموم ولاحظ فان دن بروكه ان الكثيرين من عسدة الأوقان من هنود وأعجام يقيمون هنائه ، ومعظمهم من الصناعين . ويقول ان المرفأ الذي وأعجام يقيمون هنائه ، ومعظمهم من الصناعين . ويقول ان المرفأ الذي رأى فيه ثلاثة عشر أو اربعة عشر مركباً ، تؤمه سفن كثيرة في كل سنة ، من بلاد الهند ، وبلاد فارس ، وجزر كوموروس ، ومدغشقر ، وملندة .

وقد ترك مناك رجلين ، وتوجه نحو قشن حيث أحسن السلطان استقباله ، ورافقه الى قصره بجراسة ألف جندي يحمل كل منهم على كتفه سيفاً كبيراً مسلولاً . وسمح له على الفرر بأن يترلا هناك عدداً من وجاله حتى عودته . ولكنه قدر ان من الأفضل له أن يستأذن بالانصراف بعد ان علم ان بين ذلك السلطان والبرتغاليين الذين يقصدون بلاده سنوياً روابط صداقة ، وانه من أعداء الأتراك ، فعاد الى بنتام .

وفي السنة التالية قرر مجلس الإدارة ورئيسه جان بيبترز كوين ، ان يقوم فان دن بروكه برحلة ثانية بحثل فيها سفنه مواد غذائية البيع ، فوصل ميناء الشعر في كانون الثاني (يناير) من سنة ١٦١٦ حيث وجد الرجلين اللذين كان قد تركها هناك ، ثم ذهب الى المخا في هذه المرة ، فوجد في مينائها ثلاثين سفينة منها الكبيرة ومنها الصغيرة ، بين هندية ، وفارسية ، وعربية .

وبعد ان شرح نواياه لرسل الحاكم ، استقبل في قصره بالطبل والمزمار، وبعد ان شرح للحاكم نواياه مرة ثانية ، خلع عليه الحاكم حسب عادة البيلاد ، ثوباً من الحرير الموشى بالذهب ، واستؤجر له وارفاقه منزل مزود بكل ما يلزمهم ، وحددت نسبة الرسوم التي ينبغي له تأديتها لباشا صنعاء عن جميع الصفقات التجارية التي يعقدها ، بثلاثة في المائة . ولم يتبق عليه إلا أن يقرغ البصائع ويبيعها بأسعار ملاغة مقابل ريالات فهسة رنانة .

وشهد فان دن بروكه وصول قافلة من حلب فالسويس كانت مؤلفة من ألف جمل محملة عبني ألف ريال ، ومئة ألف د دوكا ، مجربة وبندفية ومغربية ، وأنواع المخامل ، والأنسجة الحريرية ، وأنسجة دمشق المعروفة بالدامسكو ، وأفشة البروكار التركي الموشى بالذهب ، والجوخ ، والقرمز ، والزعفران ، وبضائع نورمبرغ ، وقد استغرق وصولها شهرين كاملين . وأى في عداد البضائع المنقولة بالسفن القصدير ، والفضة الحام ، والجلد رأى في عداد البضائع المنقولة بالسفن الفصدير ، والفضة الحام ، والجلد الموسكوفي ، والفوة . وجميع هذه البضائع ، كان الفرس والعرب والمنود يقومون بشرائها مقابل البضائع التي جاءوا بها من بلدانهم . ورأى فان دن بروكه خلال مسدة إقامته أيضاً ، وصول اربعين ورأى فان دن بروكه خلال مسدة إقامته أيضاً ، وصول اربعين

ورأى فان دن بروكه خلال مسدة إقامته أيضاً ، وصول اربعين سفينة قادمة من بلاد الهند ، وبلاد فارس أو من إفريقيسة . ويقول انها وكانت محملة بالأنسجة القطنية والنيلج ، والقرنفل ، وجوز الطيب ، والدارصيني ، وخشب الصندل ، والصبر ، والعاج ، والعنبر الرمادي ،

والزباد ، والحزف والحرائر من صنع بلاد الصين ، والسكر والآرز ، والتبغ وجوز الهند ، والعبيد ، والاماء ، والزنجبيل اليابس ، وألياف جوز الهند ، واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة ، أو في السويس أو في القاهرة . واخيراً رأى في عداد المواد التي كان يجري الاتجار بها ، دالبن ، وقد قال انه نوع من الحبوب السوداء التي يصنع منها سائل أسود يشرب حاراً . وقد تعرف هو ايضاً للمرة الأولى الى القهوة ، على الرغم من انه لم ير مزروعاتها خلال رحلته .

ولو فكر فان دن بروكه بذلك ، لما نمكن أي شيء غير رؤية مزروعات البن من اعطائه فكرة أحسن عن تجارة البن في الآزمنة القديمة ، تلك التجارة التي أكسبت السبئين ، وسطاءها ، خلال حقبة طويلة من الزمن ، ثروات طائلة .

أورد فان دن بروكه عن المخا معلومات فنية دقيقة وموقعها العرضي بالنسبة الى خط الاستواء ومرساها ، ويذكر انه رأى قلعـــة صفيرة مستديرة الشكل ، شيدت بالحجارة الزرقاء في عهد السير هنري و ميدلتن ».

وذكر أن والخاء لم تكن سوى قرية يقطنها بعض الصادين مند اربعين أو خمسين سنة خلت . ولكن عندما استولى الأتواك على البلاد ، ازدهرت تدريجياً لأن مراكب عاهل القسطنطينية الأعظم التي تأتي من السويس في كل سنة محملة بالبضائع الثمينة ، كانت تتعرض لأخطار جمسيمة لدى اجتيازها مضيق باب المندب في طريقها إلى عدن ، وأضاف الى ذلك سبباً آخر لنمو المخا وازدهارها هو الحصار الذي كان البوتغاليون قد فرضوه على مدخل البحر الأحمر .

كان ميناء الخا قد أصبح ميناء دولياً . وكان الحاكم فيه وما ينيف على الثلاثاثة جندي أتراكاً ، وما تبقى من الجنود عرباً ، اما السكان فقد كانوا ينتمون إلى جنسيات متعددة ، ثلاثة آلاف من البانيانيين

العاملين في التجارة وبيع الآلات الحديدية والصرافـــة والصناعـة ، وعدد من اليهود ، والهنود ، والأعجام والأرمن .

وكانت الحرارة شديدة ليلا ونهاراً بجيث انه لم يكن ليستطيع العيش لو لم يكن يسكب عليه الماء باستمرار .

وبعد انقضاء شهر واحد ، أرسل الباشا من صنعاء كتاب اعتاد الى المولنديين ، أمر فيه رعاياه والحكام باستقبالهم في كل مكان مثلها يستقبلونه هو ، وأمر قبطان مراكبه بمرافقة فان دن بروكه على رأس عشرين جندياً تركياً للمحافظة على سلامته ، وإيصاله إلى قصره . وفي اليوم التالي بدأوا رحلتهم على ظهور الحيل .

وقد مروا في طريقهم بمدن موزع ، وحاسب ، ويغروس ، وقال عن هذه البلدة انه يتعذر الاستيلاء عليها ، كالمقرنة التي أورد ذكرها دي فارتها ، لانه نيرقى إليها في شعب لا يكاد يتسع لشخصين معاً ، وقد أهدى اليه حاكم هذه البلدة معطفاً من الجوخ جاءه في أوانه لأن البرد القارص كان قد اخذ يتهددهم .

وعند وصوله الى تعز استقبل استقبالاً فخماً ، وقد تجول فيهسا ووقعت من نقسه موقعاً حسناً . وأى فيها ستة ابراج شاهقة ، ومسابد عديدة ، ومدفناً وائماً لأحد الباشوات ، بدا حديث البناء ، وقبل له انه كلف اكثر من مائة ألف ويال ، ووجد انها مركز تجاري هام .

وتابع طريقه في الجبــل فأدهشه ، والبلاد آنئذ في بدء شهر آذار ( مادس ) ، ان يرى أعمال الحراثة والبذر قائمة ، فيا كان حصاد الحنطة الناضجة على قدم وساق .

لقد لاحظ ، مثاما فعـــل جورداين من قبل ، خصب التربة الحارق العادة ولاسيا في منطقة تعز ، هذه التربة التي يذكر امين الريحاني انهــا تعطي اربعة مواسم في السنة الواحدة . واجتاز اب ، ومقدر ، ونقيل سماره ، حتى بلغ ذمار التي استقبله . حاكمها المجري الأصل الذي أقامه الاتراك عليها استقبالاً فخماً ، وقد ذكر انها مدينة فقيرة بالمدافع ، وأن أحد الايطاليين كان قد شاد لحاكمها قصراً من الحجارة الزرقاء .

واخيراً ، بما ان فان دن بروكه كان في طريقه الى صنعاء ، أهدى إليه حاكم هذه المدينة جواداً رائعاً ، مزيناً بالذهب والفضة ، ليدخل مدينة صنعاء وهو معتل متنه ، وقد استقبل فيها بتظاهرات الجنود ، ورفع البيارق ، وجاء الباشا ومائتان من الوجهاء على ظهور الحيل للقائه ، وقد ارتدوا حللا من الذهب والفضة ، ينبعث منها لألاء عجيب في أشعة الشمس المائلة نحو المغيب .

واستقبله الباشا على الفور في قصره الذي لم يبلغه إلا بعد شديد عناء ، لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على جوانب طريقه ، وعندما أجاب على الأسئلة المتعلقة بما يهدف إليه من وراء رحلته ، أكد له الباشا انه يرحب به كل الترحيب ، وسأله أن يأخذ قسطاً من الراحة قبل متابعة المحادثات بعد ان خلع عليه كساء من البروكار الذهبي ، وأكرم مثواه ، وقدم له أفخر الأطعمة ، كما انه من جانبه ، قدم الى الباشا كثيراً من الهدايا التي كان قد جاءه بها .

ولا شك في ان مظاهر الترف التي أتى على وصفها كانت تدل على خوق رفيع . من ذلك وصفه لتلك الحديقة التي حوت كل اصناف الفواكه: ولوز ، ودراقن ، وليمون ، وعنب ، وورود لا حصر لانواعها ، ومتنزهات عديدة ، وفوارات مياه وسرادق بديعة ، ولإتمام اللوحة و فهد مخيف مدجن ، يأكل فتات الحبز من على المائدة دبون ان يؤذي احداً ، ثم يأتي على وصف المدينة ؛ اسوارها الحصينة ، وابراجها ومساجدها ويضيف الى ذلك ذكر الحامات الحارة ( الحامات التركية ) حيث كائ الرجال بغتساون أولاً قبل ظهور الشفق ، ثم تغتسل النساء من بعده .

ويلاحظ أن الحركة التجارية ناشطة يقوم بها البانيانيون ، والهنود ، والغوس ، واليهود ، وأن النساء محجبات توافقهن الاماء العديدات ، كما هي الحال في تركيا . والاماء هؤلاء جلهن من المسيحيات اللواتي يختطفهن الاتراك من انحاء الشرق . وبهذه الوسيلة عمرت هذه البلاد ، .

وكان الباشا نفسه مجري المنشأ ، وقد عبن بمنصب نائب عن سيد القسطنطينية العظيم لمدة ثلاث سنوات . ولكنه في الواقع كان متربعاً على كرسي الحكم منذ تسع سنوات ، وقد سمع الناس يقولون انه سمم رجلين كانا قد أرسلا للحلول محله .

وكان هذا الباشا الكثير البذخ قد رستم سياسة الرهائن اللاحتفساظ بسلطته على العشائر العربية . ويذكر فان دن بروكه أن عدد هؤلاء الرهائن كان قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء وأولاد من اخوة واخوات وابناء عظهاء المقاطعات التي أخضعت بهذه الوسيلة ولم تعد تقوم بأي عصيان. وقد رأى فان دن بروكه ، الى جانب البذخ التركي ه كنزاً عظها ، وبقايا عديدة من الماضي ، ولاسيا منزلا كبيراً يقال انه بني على عهد فوح ، كانت تقيم فيه زوجات الباشا تحت حراسة بعض الحصيان ، ورأى ايضاً بالاضافة الى ذلك ، معبداً رائماً في مدخله قطعة كبيرة من الحشب منزلة في بوابة من القلز يقال انها من بقايا فلك نوح . وقسد أروه بئراً قالوا ان يعقوب قام مجفرها ،

ورأى فان دن بروكه على مقربة من بئر يعقوب « أثراً قديماً اختفى. اليوم ، وهو معبد مربع مقام على قطعة من الارض منبسطة ، مجتوي على. مائة عمود يؤلف كل منها حجرة واحدة ،

وعلى الرغم من أن الباشأ استقبله استقبالاً فنضاً ، فقد أخبره أنه لا يستطيع أن يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجاله في الخا ، لأنه لم يأت بكتاب من سيد القسطنطينية الكبير ، إذ كأن أثمة الإسلام مخشون أن يرسخ الأجانب أقدامهم شيئاً فشيئاً على مقربة من مكة . وكأن البحارة

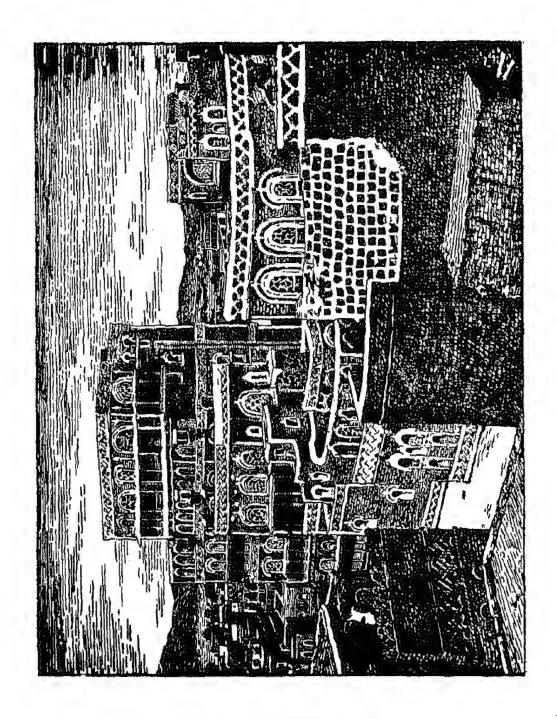

مناول سوية نها مناه : منالا عن ما ورة هو توغرامياً للبيدة فايين . غير المرتبطين بنظام ، قد اوغلوا فعلًا في غياب فان دن بروكه حتى ميناه الحديدة ، مبردين بذلك هذه المخاوف .

وهكذا ، بسبب هذا العمل الأخرق ، لم يحصل فان دن بروكه على شيء آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في المائة ، الامر الذي يدل على الحظوة ، إذ كان التجار الهنود والاعجام يؤدون رسوماً تبلغ نسبتها من خسة عشر الى ستة عشر في المائة .

وبعد أن قام فأن دن بروكه بزيارة بستان آخر غاية في الروعـــة استأذن الباشا بالانصراف في السادس عشر من شهر أياد ( مايو ) فتلقى منه ثوباً جديداً من البروكاد المذهب ، ووصل الى المخا بعد ثمانية أيام ، وأخذ منها رجاله متخلياً عن فكرة تأسيس وكالة تجارية فيها ، وتوجه الى بلاد الهند .

## \*

ان هذه المهمة التي أحسن فان دن بروكه القيام بها كان من المقدر لها فيا بعد ، ان تؤول الى إخفاق عاجل .

لقد حصلت الشركة في سنة ١٦١٨ على فرمان تركي للقيام بتجارة سلمية في موانى، بلاد اليمن . ولكنها أمرت بألا يتقدم رجالها نحو مكة ، اي من مرفأي ينبع وجدة . (لكن كوين رئيس مجلس الإدارة لم يستفل هذا الفرمان على الفور) .

في هذه الاثناء كانت المنافسة قد اخذت تشتد بين المولنديين والانكليز. فقد جرت معركة ما بين قوات كوين وقوات جورداين البحرية ، الذي ارغم على خوضها رغم التفاوت ما بين قواته وقوات منافسه المفاجئة ، فلقي فيها حتقه. وأدسل فان دن بروكه مرة اخرى إلى شبه الجزيرة العربية . فترك في عدن هرمان فان دم بروك مرة اخرى إلى شبه الجزيرة العربية . فترك في عدن هرمان فان معالم معمد كرة من النائب في من تا

عدن هرمان فان جيل ومعه كمية من البضائع ، في حين قام هو بزيارة سقطرى ، وقام فان جيل هذا بزيارة الباشا في صنعاء قبل ان يتوجه الى المخا. في هذه الاثناء كان النزاع البحري مستمراً ما بين البوتغاليين من جهة والانكايز والمولنديين الراغبين في وضع حد لسيطرتهم على البعسار من جهـة اخرى . وقد تحقق هذا الأمر ، وأصبح أمراً مقضياً في سنة ١٦٢٢ حين استولى الهولنديون على عدد من السفن البرتفالية .

كانت الاتفاقيات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط الهند لأي ازعاج ، ولكن الهولنديين ارتأوا مهاجمة سفن والدّيبل ، التي كانت نقوم بنقل بضائع برتفالية ، فدفعوا غن النكث بالمهود المقطوعة غالياً جدا . اذ كان العرب يعتبوون سفن والدّيبل ، كمصدر أكبر للربع بالنسبة إليهم . وهكذا سبب الهولنديون لأنفسهم نقمة العرب عليهم واستياءهم منهم . وبالاضافة إلى هذا كان الحاكم الذي عينه الأتراك في صنعاء يقدم على سرقة أموال الدولة دوغا حياء .

ولما توجه المولنديون في بعثة إلى زبيد لتجديد وخصتهم ، القي القبض عليهم وأودعوا السجن . فقد ادعى الباشا ان الحسارة الشخصية التي أصابته من جراء احتجاز سفن والديبيل ، بلغت مليونا من الريالات . كما انه أمر بتوقيف المولنديين الذين كانوا في الحجا .

وبعد أن أفرج عن فأن دن بروكه ، وأوقف مرة ثانية وسيق إلى صنعاء ، علم أن الباشا يرغب في شراء أموال الوكالة الهولندية التجادية إذا ما أعيدت السفن المحتجزة وأموالها إلى أصحابها ، ولما رأى فأن دن بروكه أن ليس في وسعه الحروج من هذه المفاوضات العقيمة ، استطاع الحصول على أذن من الحاكم في المخا بركوب البحر ، تأركاً دي ميلاه دهينة .

وقد أعدم الباشا شنقاً بسبب تساهله ، وذهبت الجهود التي بذلها المولنديون بين سنة ١٦٢٣ وسنة ١٦٢٨ للإفراج عن اسراهم ، وعن أموالهم المصادرة ، ادواج الرياح .

وعاش دي ميسلاه حياة اسطورية ، لم يعرفها مواطنوه إلا عن طريق السمع ، فقد سجن في صنعاء تارة ، وفي زبيد طوراً ، وكان في تعز حين اعلنت الثورة العربيسة على نير التسلط التركي سنة ١٦٢٦ ، وخدم

دي ميلده الاتراك مخلصاً ، إذ صنع لهم المدافع . ولكنه وقع أسيراً في اليدي العرب سنة ١٦٣٧ ، ولم يكن اخلاصه للاتراك بما يشقع به .

وقـــد اضطر الهولنديون الى التخلي عن امل الافراج عنه ، وإلى متابعة اممالهم التجارية في بلاد العرب ، حيث كانت الثورة قد شلت كل وسائل النقل التجارية بالقوافل والمراكب على السواء .

على ان احد القباطنة الهولنديين قام بآخر محاولة في سنة ١٦٢٨ إذ ابتاع اربعين بالة من البن ، وكان البضاعـة التجارية الرئيسية في الخا ، وقد وصلت هذه الكمية إلى بلاد هولندة في سنة ١٦٣٣

كانت أوروبة مزمعة ان تتذوق هذا المشروب العربي ، والى درجـة ان شبه جزيرة العرب اصبحت في نظر ابناء القرن الثامن عشر بلاه البن قبل اي شيء آخر .

لقد كان البن في القرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على طريق بلاد الأفاديه ما بين شركات الهند الشرقية . وكان من المقدر السيادة البحرية والتجادية التي فرضها البرتفاليون خلال القرن السابق ، الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الجهود المشتركة التي بذلها الانكليز والهولنديون لتحطيمها .

اما بالنسبة الى بلاد المرب نفسها ، فقد كان هـــذا القرن ، عصر تسلط الحكام الاتراك الميالين الى البذخ ، وسرقة أموال الدولة ، والذين كان الفضل لفان دن بروكه في اطلاعنا على غط معيشتهم ، المقتبس كلياً عن بلاد الفرس ، والشبيه بطراز الحياة في قصص ألف ليلة وليلة .

وفي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء الحكام الذين جرفتهم موجة الثورات العربية العارمة ، وتخلص العرب من الأتراك الذين 'طردوا من البلاد طرداً تاماً .



## الحياج الحسمكة

ان أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات ، نمقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً ، والله على الناس حبع البيت من استطاع إليه سبيلًا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .

## ( سووة آل عمران ۹۷ و ۹۸ )

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتؤودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يأولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور سحيم، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول دبنا آتنا في الدنيا ومسا له في الاخرة من خلاق.

( سورة البقرة ١٩٨ -- ٢٠١ )

فيا كانت أبواب العربية السعيدة تفتع أمام الفربيين الذين يؤمون سواحلها سعياً وراء المصالح التجاوية ، كانت منطقة المدن الاسلامية المقدسة عروسة حراسة مشددة خشية أن يتسلل إليها أحد الأوروبيين ، وكانت موانى، هذه المنطقة محرسماً عليهم دخولها .

لقد كان محظوراً على غير المسلمين تحت طائلة عقوبة الموت، دخول الأرض المقدسة الواقعة حول مسجد مكة . وكان الدخول الى هسذه المنطقة ، والسير نحو دبيت الله ، لاحراز الرحمة السماوية ، حلم كل مسلم مؤمن ، حلماً مجاول المستحيل كي مجتقه ، مرة واحدة في حياته على الأقل . لذا فقد كان المؤمنون من جميع اقطار العالم الاسلامي يسلكون. مختلف الطرق المؤدية إلى مكة .

وفي الفترة الواقعة ما بين عام ١٦٠٤ وعام ١٧٣٩ ، ترك لنا أربعة من مشاهير الحجاج ذكريات وحلاتهم ، وقد جاء أحدهم من القسطنطينية ، والثاني من بلاد الهند ، والثالث من مدينة الجزائر ، أما الرابع وكان المسلم الوحيد فيا بينهم ، فقد قدم من بلاد الفرس .

قام بزيارة الأماكن المقدسة في سنة ١٦٤٣ رحالة غريب ، متنكر ، لم يكن موى المطران ماثيو دي كاسترو ، القاصد الرسولي في بلاد الهند . ولهذا الرجل ، في تاريخ الكنيسة ، أهمية خاصة ، لأنه وقد ولد بواهمياً في جزيرة واقصة الى الشمال من غوا في بلاد الهند البرتفالية ، كائ أول كاهن ، ثم مطران ، من سكان تلك البلاد الأصلين ، وهذا ما يفسر قصته المضطربة ، الكثيرة الحركة ، المفعمة بالانفعالات المختلفة .

لقد كان البرتفاليون، في الواقع، يريدون الاحتفاظ باحتكار الارساليات الكانوليكية إلى بـــــلاد الهند. ولكن رومة كانت تدرك جيداً الخطر الكانوليكية إلى بــــلاد الهند. ولكن رومة كانت تدرك جيداً الخطر الكامن في وبط النصرانية بالاستمار، وفي ترك السلطة العليا على إدارة الارساليات لملك البوتغال. لذا فقد حامت بانشاء اكليروس من سكان الارساليات لملك البوتغال. لذا فقد حامت بانشاء اكليروس من سكان البلاد أنفسهم، قادر على نشر بشارة الانجيل في البلدان البعيدة، بأكثر

ما يكون من التفهم ، وخارج نطاق كل اعتبار سيامي او اقتصادي ، ولكن البرتغاليين لم يكن ليرضيهم قط أن يروا اكليويكيين من أهالي البلاد ، وحينت قرر ماثيو الشاب ، وقد رأى ان من المتعذر عليه في بلاده الانخراط في سلك الاكليروس ، ان يذهب الى رومة سعياً وراء تحقيق هدفه المنشود ، فوصل الى مدينة القدس ، حيث تعلم اللاهوت خلال سنوات عديدة ، ولم يلبث ان نال لقب ملفان في اللاهوت ، وسم ، لا كاهناً فحسب ، بل قاصداً رسولياً ، مكلفاً من رومة مباشرة ، بانشاء ارسالية خارج حدود البلدان التي فتعها البرتفاليون ، وزود بصلاحية سيامة أهالي البلاد .

وكانت عودته الى بلاد الهند إيذاناً بجملة شعواه شنها عليه البرتفاليون ، زادها عنفاً مزاجه العصبي ، وقلة حنكته الديبلوماسية . ولم يلبث وقد وأى التهم تكال لارساليته جزافاً ، وكهنته يلقون في غياهب السجون ، وخشي أن يكون مصيره هو بماثلًا لمصيرهم ، ان قرر مراجعة رومة . فقام برحلته الى مصر براً ، ماراً بشبه الجزيرة العربية ، خوفاً من أن يقع في قبضة البرتفاليين فيا إذا سلك طريق البحر .

وهكذا لقيه ذات يوم في الخا انطونيو دي آلميدا اليسوعي فادعى أنه الكاهن القائم بخدمة المطران ماثيو دي كاسترو ، وطلب من انطونيو ان يقرضه بعض المال مقابل سند يدفع في المطرانية . فأعطاه دي آلميدا بعض المال ، ولم يعرف الا فيا بعد ، ان الرجل الذي استقرضه المال انما كان المطران نفسه ، وأنه بعد ان افترق عنه قام بزيارة قبر النبي وبلغ بلاد مصر ثم رومة سالماً معافى . ولا شك في انه - إذا صعت روايته - الكاهن المسيعي الوحيد ، أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحيد الذي قام بزيارة المدن الاسلامية المقدسة ، ولكنه لم يكتب بنفسه شيئاً عن ذلك .

وقد روى فيما بعد ، شابان وقعا في الأسر ، واشتريا كعبدين ، قصة المحوادث السبئة التي ساقتهما الى المدن المقدسة ، وكان أحدهما جوهان فايلدن من مواليد نورمبرغ ، الذي كان يؤدي خدمته العسكرية في الجبش الأمبراطوري في المجر ، فأسره الأتراك واقتادوه الى القسطنطينية . وقد جا، به سيده سنة ١٦٠٤ إلى مكة والمدينة لاداء فريضة الحج . ولما استعارية في سنة ١٦٠١ ، وعاد إلى وطنه قام بكتابة مذكراته عن هذه الرحلة .

أما ثانيها فقد كان شاباً انكليزياً يدعى جوزف بيتس دكسيار ، اختطفه أحد القراصة الجزائريين سنة ١٩٧٨ وهو ما يزال في الحامسة ، عشرة من عمره ، وباعه من خابط خيالة قرر أن يجعل منه مسلماً . وقد قام بالحج الى الأماكن المقدسة برفقة سيده ، بعد ذلك بعدة سنوات . وهناك اعتقه سيده من الرق ، وفيا كان يقوم بالحدمة بالاجرة ، كان يسعى للعثور على وسيلة تمكنه من مغادرة البلاد . فانخرط في سلك يسعى للعثور على وسيلة تمكنه من مغادرة البلاد . فانخرط في سلك الجندبة ، وأصبح من أفراد كو كبة الحيالة التي أرسلها السلطان العثاني إلى الجزائر ، وفي الطربق لاذ جوزف دكسيتر بالفرار في مدينة ازمير ، ومن هناك تمكن من الوصول إلى بلاد الانكليز .

ولم 'تعرف القصة التي نشرها في بلاد الانكليز سنة ١٧٠٤ الا في هذه البلاد نفسها ، ويبدو ان ما من احد عرف لها قدراً هناك . ولكنا عندما نقرأ الآن ما كتبه عن الحج وعن المدينتين المقدستين ، تشملكنا الدهشة لدقة التفاصل .

لا شك في أن الرق الحدث كان متوقد الذكاء ، ولم تكن عيناه في جيبه . وقد رسم الأشياء ودون أي تنميق ، بموضوعية تستلفت النظر . وتمكن من التعمق في فهم عقلية الحجاج الدينية ، فوصفها باحترام كي ، وغم أنه لم يؤمن بما يؤمنون . وهكذا يصف لنا الاحترام الفائق الذي يخص به الأولياء ، ويزيد في أهمية هذه الشهادة ، اقدام الوهابيين على

على الغاء هذه العادة ، وعدم وجود أي وصف قديم لها .

يقول في قصته: و بعد ان انقضى اثنا عشر يوماً على المحاوفا من السويس، وصلنا الى مكان اقيم فيه على الساحل قبر الأحد الحبساء المسلمين، أي احد الأولياء، او المشاهيسير بتدينهم وتقواه، وكان قد انقضى على وفاته بضع مئات من السنين. فلما بلغنا ذلك المكان، قام أحد البحارة عوافقة بقية رفاقه، بصنع قارب صغير، ببلغ طوله قدمين تقريباً، وجاء كل حاج يوغب في اظهار إحسانه إكراماً لذلك الحبيس، فأخذ منه بعض الدراهم لتلك الغاية. حينئذ الحذوا شموعاً صغيرة، وقارورة من الزيت، ووضعوها في القارب مع المال المجموع، ولكنني اعتقد انهم لم يضعوا في القارب الا جزءاً يسيراً من المال ، واستبقوا معظمه الأنفسهم وبعد أن فعلوا ذلك، رفعوا أيديهم سائلين الحبيس بركته وأدعيته من أجل ترفيقهم فعلوا ذلك، رفعوا أيديهم سائلين الحبيس بركته وأدعيته من أجل ترفيقهم في وحلتهم. ثم أنزلوا القارب الى البحر، وهم لا بشكون أبداً في أنه ميبلغ قبر الحبيس لمؤانسته، رغم أن موقعه موحش.

و لقد توفي هذا الحبيس ، حسباً تروي سيرهم ، اثناء رحلة قام بها إلى مكة ، لذلك تراهم يجلون ذكراء كل ذلك الاجلال . .

وهو يلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك ، عادة اساسة من العادات التي تمارس في الحج ، ويظهر احسن من اي شاهد آخر سبقه ، قيسة الاحرام ، فيقول : و في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة ، يحرم الذكور من الحباج ، اي انهم مخلعون ثيابهم ويأتزرون بحرامين او وشاحين كبيرين من القطن الأبيض . يأزرون وسط جسمهم بالأول فيصل حتى كعبي القدمين ، ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس ، ولا يلبسون اي شيء آخر ، واغا ينتعلون حذاء ذا نعل رقيق لا يفطي وجهه سوى أصابع القدمين ، ويسيرون على هذا الشكل ، كتا بنين متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسجد ، مكابدين حرارة متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسجد ، مكابدين حرارة متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسجد ، مكابدين حرارة متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسجد ، مكابدين حرارة الشمس اللاهبة التي تقشر جاود ظهورهم وأذرعهم ، وتنفخ رؤوسهم نفخاً

شديدا ، طوال المدة التي يرتدون فيها ثوب الاحرام المتواضع ، والتي تبلغ سبعة ايام على وجه التقريب ، يراقبون مزاجهم مراقبة شديدة ، ومجترسون من شهواتهم كل الاحتراس ، ويفرضون على ألسنتهم مراقبة صادمة ، ولا ينفكون يتلفظون بعبارات التقوى ، ومجرصون على السيظلوا على وفاق وسلام مع من مجتمل ان مختلفوا معهم ، ويعتبرون إنما ، وشيئاً مخزياً ، ان يضمروا السوء لأي كان من الناس . »

اننا نعتقد أن ما من أحد غيره استطاع أن يصف بمثل هذه الموضوعية المدركة الاستعداد الديني الذي تكون عليه جماهير الحجاج الى مكة .

سنرى في القرن التاسع عشر ، علي بك ، يشرح شرحاً فلسفياً العمل التقوي الأكبر في الحج ؛ الاجتاع على جبل عرفات . ولكن بيتس "دكستير قد فهم احسن من غيره معنى ذلك من وجهة النظر الاسلامية الله قدال ؛ ولقد كان مشهدة أ قادراً ، في الحقيقة ، على اختراق القلب ، ان يرى الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضع ، وأماتة الجسد ، مكشوفي الرؤوس ، وقد بللت الدموع خدودهم ، ويستمع إلى الجسد ، مكشوفي الرؤوس ، وقد بللت الدموع خدودهم ، ويستمع إلى خطاياهم ، ويعاهدونه ان مجيوا حياة متجددة . .

ريصحم بيتس بعض الأخطاء والمبالغات التي يجدها في الكتب المعاصرة له ، ويصف وصفاً بالغ الصحة الاماكن والشعائر ( خلا خطأ يتعلق بما يظنه قبراً لإبراهيم ، ولو عُرف كتابه ، و قدر قدر ، لما تبقى لعلي بك في سنة ١٨٠٧ ما يطلع اوروبة عليه بهذا الشأن ، )

ولكن ربما لم يكن من المبكن ان يفتتن القرن السابع عشر بوصف ذي موضوعية لا تصنُّع فيها ، تؤلف لحناً مفرط الواقعية .

ولكنني لا اعتقد ان في الامكان ، مثلًا ، اعطاء وصف اكثر امانة وحيوية عن تنظيم القافلة ، من الوصف الذي اورده :



هو دج على ظهو جمل .

و في اليوم الاول لمفادرتنا مكة لم يكن هنالك اي نظام ، بل كانت الفوضى ضاربة أطنابها ، ولكن في اليوم التالي بذل كل واحد جهده التقدم الى الامام ، وكان هذا سبباً في وقوع منازعات ، ومشاجرات كبيرة . ولكن حين اخذ كل واحد مكانه في القافلة ، حافظ الجميع على المكنتهم بنظام وهدوه ، حتى وصلت القافلة الى القاهرة ، وكانت اربعة جمال تسير في المقدمة ، يتبعها الجميع في صف وقد ربط كل منها إلى الآخر .

و يُدعى مجموع هـــذه الجال قافلة ، وهي تقسم الى عدة قطر لكل منها اسمه ، وهو يضم عدة مئات من الجال ، وتتحرك القافلة كل قطر في اثر الآخر ، كجيوش منفصل بعضها عن بعض ، وعلى أدأس كل قطن

سيد كبير ، أو خابط محول في بهودج على ظهر جملين احدها الى الأمام والآخر الى الوراء ، مكسو بقباش مشمع يعلوه قماش أخضر اليق الترتيب .. ويسير ايضاً في مقدمة كل قطر جل مجلل مجمل اموال القافلة ، وقد عليق له على جانبيه جرسان يسمع رنينها من بعيد . وحول أعناق بعض الجال ، وحول قوائم البعض الآخر ، جلاجل مستديرة ، يضاف الى رنينها اصوات الحدم السائرين على الاقدام على مقربة من الجال ، والذين لا ينفكون محدون طوال الليل ، فتتألف من مجموع تلك الاصوات فحمة سارة جدا ، وتتواصل الرحلة مقعمة لذة . وهم يقولون ان هذه الموسيقى تزيد الجال خفة وحيوية ، وهكذا تسير القافلة في نظام تام كل يوم ، ولولاه لسادت القوضى والبلبلة بين جماهير غفيرة العدد كالجماهير التي يوم ، ولولاه لسادت القوضى والبلبلة بين جماهير غفيرة العدد كالجماهير التي تضمها القافلة .

و وعنده في الليل ، وهو الوقت الرئيسي السفر بسبب حرارة الشمس المحرقة ، اضواء يرفعونها على رؤوس ، نوع من الصواري لهداية الحجاج في سيرهم ، وهي مواقد من النحاس تشمل فيها حكسارة الحطب اليابس التي مجملها احد الجال في اخراج كبيرة احدثت في اسقلها فتحة يستطيع الحادم ان يخرج منها الحطب كلما احتاجت النار الى شيء من الوقود . ولكل قطر ساريته الحاصة التي يعلق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر موقداً ، ولكل قطر شكل مواقده الحاص . فبعضها بيضوي ، والبعض مثلث ، والبعض مستطيل ، والبعض الآخر بأشكال حروف هجائية تسهل على من في القافلة تدين القطر الذي ينقسب إله . و تحمل هسده الصواري في مقدمة القطر ، وتنصب الواحدة قرب الأخرى عندما تتوقف العافلة للاستراحة . وهي ترفع خلال النهار ايضاً غير موقدة ، فيعرف الحجاج من شكل المواقد وعددها القطر الذي إله ينتمون . »

كان جوزف بينس قد رأى هذه القافلة تخرج من مدينة الجزائر ، وتقام لها الأفراح اينا مرت ، ولكن قافلة الحجاج إنما كانت تأخذ أوج دوعتها في القاهرة ، وقد كتب عالم اكليريكي ايرلندي اسمه ريتشره بوكوك ، زار القاهرة وسيناء سنة ١٧٣٩ ، في جملة الرحلات التي قام بها ، وصغاً حياً لنشكيل القافلة في القاهرة .

إن أولى حفلات الحج في الواقع. ، هي الحفلة الفخمة التي تنقل بهسا إلى القافلة الكسوة التي 'تفطى بها الكعبة وقبر النبي في المدينة ، هذه الكسوة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة .

في اليوم الثالث من عيد الفطر الذي يلي صوم رمضان ، يتوجه موكب الهبيء بالكسوة من القصر الى مسجد الحسن . « ويؤلف هذا الموكب جميع شيوخ المساجد ، والهيئات التجارية المختلفة ، تتقدمهم الأعلام . » وعند لذ تخرج الكسى فيتسابق الناس الى لمسها واثم ايديهم ورفعها الى رؤوسهم . و وتصل الجمعيات المختلفة رافعة بيارقها ، تتقدم اولاها جوقات موسيقية ، والاغرى جماعات الراقصين ، وكان بعض هؤلاء يبدون في حالة اختطاف ديني ، ويقومون بألوف الحركات بأيديهم ورؤوسهم ، والبعض لا يرتدون سوى سراويل قصيرة ، والبعض الآخر يفيون عن الوعي كمن قد قطعت انفاسهم . » ثم يأتي المحمل ، كساء قبر الذي ، الموشى بالذهب على احمر واخضر ، مجمله جمل صبغ بالحناء . ويقول بوكوك : « للد عامت ان هذه الجائل تربى لهذه الغاية ،

ويقول بو دوك : و لعدة علمت ان هذه الجمال لوبي هده العابه . وأكد لي وانها لا تستخدم لأي عمل آخر لأنها تعتبر شبه مقدسة . وأكد لي بعضهم ، ان الاتراك كانوا في فورة حماستهم ، يجمعون الزبد الذي يخرج من افواه هذه الجمال للتبرك به ، وتكسو الجمل بكامله تقريباً أقمشة البروكار الفاخرة ، والاحواخ الغالية الثمن ، وكلها موشاة ، ويتبع هذا الجمل

ثلاثة جمال لا يقل جهازها عن جهـــازه فخامة ، ثم ستة جمال اخرى عِمْطَيْهَا سَتَةَ احداث . ، ويليه كساء قبر ابرهيم ٬ ثم فرقة « الاشاوس » ثم ضابط كبير من الباشوات يتبعه وكيل خزانة الكسوة المكلف بكل ما 'يرسل الى مكة ، والذي يركب جواداً رائع العدة ، ثم يأتي. الانكشاريون ، وضباط الباشا يتقدمون كساء الكعبة .

ويتوقف الحكة بين الحين والآخر ليتسنى للشعب لمس الكسوة ، وأخيراً تأتي القافلة ، بحكل ما فيها من ضروب الزينة . « فقد زين كل من الجمال الحمسة التي تتقدم كل جماعة ، بريشة نعامة حمراء رائعة جُعلت على رأسه وأخرى على خطامه ، وتدلت على جانبي رأسه شرابة صغيرة وين اعلاها بريشة من اللون ذاته . وزينت عدد هذه الجمال بالأصداف . وتدلى على جانبي رأس كل من الجملين الثاني والثالث جرس طوله قدم تقريباً وتدلى على جانبي رأس كل من الجملين الثاني والثالث جرس طوله قدم تقريباً بالإضافة الى الزينة المذكورة . »

تخرج القافلة دون انتظام متبعهة نحو « سبيل علام » الواقعة على بعد ثلاثة او ادبعة اميال من القاهرة ، حيث تخيم ثلاثة ايام . ثم تتبعه الى البحيرة حيث تخيم ، ولا يعود امير الحج الى القاهرة ابدا . ولا يستطيع المرء ان يى شيئاً أجمل من هذا المخيم ، فبعييع العظاء ينصبون خيامهم هنك ، ويقضون الوقت في المآدب والأفراح ، ويقصده جميع السكات ليسهموا في العيد ، وتنتهي الأمسية بإيقاد نيران القرح والألعاب النارية .

بعد خروج موكب الكسى تبدأ القافلة المؤلفة من اربعين ألف نسبة ، سيرها وتقوم بالاعمال التجارية الهامة ، على هامش الحج ، وتعود منه على بيضائع بلاد فادس وبلاد الهند .

هكذا كان الناس يستطيعون ان يروا قافلة الحج المنطلقة من الـقاهرة في مطلع القرن الثامن عشر ، ورعبـا كانت شبيهة بالقوافل التي كانت تنطلق منها في أيام جوزف بيتس قبل ذلك مجنسين عاماً .

\*

اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق ، فإن طريقها لم.

يكن سهلًا عبر العربية البتراء المقفرة ، كما علمنا من مذكرات دي فارتيا. وبعد انقضاء سنتين على إقامة بوكوك في القاهرة ، كتب لنا عبد الكريم، احد نبلاء كشمير قصة حجه من بغداد الى مكة ، مع قافلة دمشق.

كان وهو المسلم الذي تضطرم العاطفة الدينية في صدره متشوقاً الى ان يؤدي هذه الفريضة الاسلامية ، فعصل على اذت من عاهله طهاز قولي خان ، بأن يرافق رئيس اطباء البلاط ابوبي خان ، الى مكة الكرمة .

وفي دمشتى عين لكل حاج مكانه في القافلة ، واتخذت كل فصلة من الجال مكانها بسرعة ، ثم بدأ السير .

و اذا كانت المحطات متباعدة كثيراً ، تسير القافلة ليلا ونهاراً ، ولا تتوقف إلا ساعة واحدة في موعد كل صلاة من الصلوات الحس ، وخلال هذه الاستراحة القصيرة تبرك الجال وهي محملة . وتعطى القافلة ، بالإضافة الى ذلك ، استراحة في منتصف الليل مدتها ساعة ، ويطلق امير الحج اثناء الليل سهما نارياً ، ليعلم من هم في المؤخرة ان القافلة ستتوقف . ويتنقل جنود امير الحج من مكان الى مكان .

و في المحطة الثالثة يعد دمشق ، تتزود القافلة بكل ما تحتاج إليه استعداداً لقطع الصحراء . فيأتيها البدو ليبيعوا الحجاج منتوجاتهم . وبعد ان تكون القافلة قد اكملت استعدادها وتمونها بالأرزاق ، تستأنف المسيو.

وعند اجتياز القافلة الجبال التي أقدمت فيها عشيرة تمود على قطع بطات قوائم جمل النبي ، قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بكل ما لديها من اسلحة قارية ، وقرعت الطبول ، وتعالى التصغيق ، فأحدث ذلك ضجة شديدة ، ويدعي سائفو الجمال ان جمالهم تقضي نحبها حزنا وهي تسبع أنين جمل النبي ، إذا هم لم يحدثوا تلك الضجة . ،

واجتازت القافلة منطقة و سدوم وعمورة ، التي اتى دي فارتبا على ذكرها ، والتي لا تبعد كثيراً عن منطقة خيبر ، ويقول عبد الكريم :

و ما يزال يقيم هناك عدد كبير من اليهود الذين يعتقدون أن ما من شيء يسر الله أكثر من ذبح حاج يؤم مكة .. وعلى الرغم من جميع الاحتياطات الحكيمة التي اتخذها أمير الحج ، لم يتمكن من الحياولة دون اختطاف ثلاثة حجاج من القافلة ، وقتلهم رمياً بوصاص البنادق ...»

رهو يذكر على غرار بيتس ، ما يُدخله الى النفس من سرور ، منظر ذلك العسدد الكبير من الاضواء المنتشرة في كل القافلة ، والتي تؤلف انارة متنقلة ، وحداء سائقي الجال ، وذلك بما يعوض بعض الشيء عن التعب الشديد الذي يدرك السائر في الصحراء .

و ومن المبكن تحمل النعب لولا القلق الذي يوحيـــــه الى النفس باستبرار البدو من العرب . وفي وسعي أن أضع مجلداً ضخباً عن الحيل التي يلجأ اليها هؤلاء اللصوص ، ولكن الذين لا يعرفونهم وبمسا المهموني بالتلفيق او المبالغة . ويكفي ان اذكر هنا بعض الحيل الاكثر استعمالًا ، فبينما يكون ، مثلًا ، اكثر افراد القافلة نائمين في الليــل على ظهور الجال السائرة ، وقسد اضناهم التعب ، يقترب غمسة أو ستة من البدو ، من الجمال التي يبدو انها أثمن حملًا من غيرها . ومن المعروف أن حمل الجلل مرتب بحيث تكون البضائع إلى جانب ، ومؤونة الطريق الى الجانب الآخر . فبينا يفتح بعضهم الحل وينتزعون منه البضائم يسند البعض الآخر المؤن من الجانب الآخر لئلا تقع ، فتوقظ المسافر الذي لا بد من ان ينذر القافلة بالحطر . ولكنهم لا يكادون 'يغرغون وزمة البضائع ، حتى يرخوا كل شيء ويلوذوا بالفراد ، وتثود ثائرة الجمـــل لدى رؤيته صاحبه وما تبقى من الحمولة يسقطان على الارض ، ويتملكه الذعر ويحاول التخلص من رفاقه . وغالبًا ما يوطأ صاحب الجلل باخفاف بعيره في غرة تلك الضجة فيفقد حياته ..

و والأعراب مجرون بسرعة فائقة .. فقد كان احد وجهسه شيراز

يتوضأ ذات يوم ، فأقبل اعرابي من وراثه واختطف ابريق وضوئه ، وراح يجري كالسهم . »

وسنرى فيا بعد ، بقضل دارفيو ، وبوركهاردت بأية روح رياضية 4 وبأي مفهوم ترتبط هذه السرقات من وجهة نظر البدو .

واخيراً وصل عبد الكريم مع القافلة الى المدينة بعد ان قضى احد رفاقه نحيه اعباء .

الوصف الذي يخص به عبد الكريم المسدن المقدسة لا أهمية خاصة له بالنسبة إلينا ، لأنه قد اقتبسه من كتاب كارستن نيبور ، مضغاً إليه ما تثيره في النفس رؤية الهدايا النقيسة المقدمة لقبر النبي في المدينة ، التي يقوم بحراستها اربعون خصياً يظن ان الطمع لن يدفعهم الى سرقتها لانعدام ذريتهم .

وهو يورد ايضاً وصفياً مقتبساً عن الكاتب التركي كاتب شبي 4 للأرض المقدسة في مكة فيقول : « ان هيذه الارض غتد الى مسيرة ثلاثة اميال من جهة المدينة ، والى سبعة اميال من جهة اليمن والعراق، والى عشرة اميال من جهة جدة . وتعتبر كل هذه البقعة والجبال التي تشملها اراضي مقدسة . »

ويشدد عبد الكريم على جبل افي قبيس من بين هذه الجبال للاسباب التالية : ١ - لقد نقل الله الله الحجر الاسود . ٢ - لقد دفن فيه آدم . ٣ - أطل ابرهيم من على قنه ، ودعا جميع شعوب الارض الى زيارة الكعبة . ٤ - في اعسلاه اجتواع النبي اعجوبة شطر القسر باشارة من يده . ولكي يخلد المسلمون الأول ذكرى هسنده الاعجوبة شادوا في أعلاه بناء يشبه المفارة أسموه و محل شق القسر ، وهذا البناء من الاهاكن التي يوجع ان الوهابين قد حر موا إقامة شعائر التعبد فيها ، ولن يعثو له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا شبه جزيرة العرب فيا بعد .

وبعد أن حج عبد الكريم الذي تبدو قصته ضعيفة جداً من ناحية المعلومات الجديدة التي تتضمنها ، وقضى ثلاثة أشهر في مكة ، أبحر الى الجدة في طريقه الى البنفال التي وصل اليها سنة ١٧٤٢ .

¥

كانت الحاجة ما تزال تدعو الى الحصول على وصف دقيق شامسل المثراض المقدسة ، ولكن كان قد اصبح في الإمكان على الاقل ان يتصور المرء ، منذ ذلك الوقت فصاعداً ، اعان الحاج وتسليغه المقرط ، والقيمة الدينية الصحيحة لتأدية فريضة الحج لدى المسلمين ، وان يتصور القافلتين القادمتين إلى الاواضي المقدسة ، احداهما من دمشق والاخرى من القاهرة ، عبر المشاق ، والاخطار ، في مظاهر متضاربة من القاقة ، والبذخ ، وهما تحملان حجاجاً مؤمنين من اقصى انحاء العالم الاسلامي .





## ب لكردالبن

ولا شيء يعطي فكرة عما كانت عليه بلاد العرب آنئذ ، وما كانت عليه للأوروبين ، أفضل من الفكرة التي أعطاها الكتيب المسمى و دحلة إلى العربية السعيدة ، الذي وضعه دي لاروك النبيل الفرنسي ، المشبع بروح التطلع والموضوعية والنقد ، واختيار الأحسن ، التي اتصف بها واضعو الموسوعات في ذلك العصر .

لقد تمكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب التي خطها بجـــارة . سان مالو الذين كانوا قد قاموا برحلة إلى اليمن في سنتي ١٧٠٨ و ١٧١٠ ، أولاً ، ثم في سنتي ١٧٠١ و ١٧١٣ فنشرها بشكل رسائل ، ولم يحكن أولئك البريطانيون قد ركبوا البحار إلى تلك البلاد النائية إلا سعياً وواء البن الذي كان مبتغاهم الوحيد في تينك الرحلتين .

لقد اهتم الطبيب الجرام ـ على ظهر احدى تلك السقن ، وكان قوي

الملاحظة ، عالماً في الطبيعيات - بقضاء اوقات فراغه على اليابسة للحصول على معلومات عن زراعة تلك الشجرة الثبينة وتصويرها . وقد نشر دي لاروك هده المعلومات بشكل بجث صفير ، وأهاب به فضوله من جهة أخرى ، الى جمع كل ما أمكنه جمه من المعلومات والحسكتب عن البن . فتقحص بعين الناقد المدقق كل الأبحاث التي كتبت في الموضوع ، ولزم - بنوع خاص - جانب الكتاب الذي كان قد وضعه السد دي غالند نقلًا عن كتابين عربيين وضعا في الموضوع ، في ذلك الوقت .

وكان دي لاروك ابن رحالة كبير من مرسيليا جاء بالبن الى فرنسا لاستعاله الخاص منذ سنة ١٦٤٤ ، كما كان باريسي الأمسل متضلعاً من تاريخ مدينته ، فأضاف إلى كل ما غكن من جمعه ، قعة انتشار البن في فرنسا وفي مدينة باريس . حتى انه نشر نخبة من القصائسد باللاتينية والفرنسية ، لم يأنف ألمع رجال الفكر والأدب من نظمها في مدح وهذا المشروب المقيد ، الذي خصه جان سياسقيان باخ نفسه بأحد ألحانه .

لقد شاع استمال البن في بلادنا الى درجة رسخ معها في اذهانسا الاعتقاد بأنه كان مستعملاً عندنا منذ أقسدم الأزمنة ، وشق علينا التصديق بأن استعماله لم ينتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت ، في حين أنه لم يحض على استعماله في بلاد أوروبة اكثر من قرنب . ولم نعد نتصور قط الحاسة التي أثارها عبر أوروبة في الشعر الفنائي ، ظهور هذا المشروب :

أية لذة تعدل لذتك حين تُعدّ ك أيد ماهرة تكفي دائعتك لامتلاك من لم يختبروا سعرك أيا المشروب الذي أحب سد وسيل في كل مكان

وأطرد الكوثر نفسه من موائد الآلفة أعلن الحرب أبدأ على عصير بنت الكرمة الفتان وأذق الأرض هدوه السهاء اللذيذ

(نظم فوزليه - موسيقي بونيه)



ولكننا ما ذلنا لا نعرف إلا القليل من المعادك الحامية الوطيس التي نجمت عن ظهور البن، بين عشاقه ورجال الدين، في الشرق والغرب على السراء .

تذكر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اكتشفوا مزايا شعيرة البن، اذ أحسوا ان ماعزهم الذي رعاها، أخذ يقفز مرحاً ، نشيطاً ، مبدياً علامات الجذل والغبطة . ومها يكن من أمرٌ ، لم ينشأ التعامل التجادي بالبن في أول عهده في بلاد الحبشة حيث تنبو شجيراته من تلقاء نفسها ، بل في جنوبي الجزيرة العربية . ويقال ان مقتياً من عدن عمم استعمال البن بين دراويشه بعد ان لاحظ انه يطرد النعاس ، ليسهل عليهم إقامة الصاوات ليسلا . ولم يلبث سكان عدن ان قدروا مزايا هذا المشروب تقديراً أقل روحانية من تقدير مقتيهم ، وانتقلت عادة استعماله من عدن الى المدينة والمدن العربية الأخرى ، ثم إلى مكة حوالي سنة ١٥٥٠ ، ثم الى المدينة والمدن العربية الأخرى ، ثم الى المقاهرة . وأنشىء في هذه العواصم ، ومن بعد ذلك في القسطنطينية ، مقاه شرب القهوة فتحت أبوابها للجميع ، وكان الناس يستطيعون ، وهم يشربونها ، ان يلعبوا بالشطرنج وطاولة النود .

ولكن انتشار استمال القهوة لم يتم دون حرب شعواء أعلنها عسلى شادبيها رجال الدين المسلمون الذين رأوا ، لما تحدثه من تنبه ، ان من الواجب ان تحرم تحريم المسكر . واشتد الجدال الديني في مكة والقاهرة ، وأغلقت المقاهي في القبطنطينية ثم أعيد فتحها ، ولكن رجال الدين خسروا المعركة في نهاية الأمر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القهوة توبعت على العرش في المنازل ، وأصبح ابريق القهوة من أدوات المنزل الضرورية كالدست ، وابريق الوضوء .

في ذلك الحين ذاق بعض الرحالين طعم هذا المشروب الأسود في شبه جَرَيرَة العرب، وتعرف اليه بعض الأوروبيين في مصر، وتركيا معاً. وصل البن الى البندقية في مطلع القرن السابع عشر، وقد رأينا ان امستردام عرفته سنة ١٦٢٣ ومثلها لندن في ذات الوقت على وجه التقريب. وبعد أن أدخل بعض المسافرين عادة استعال القهوة في منازل أصدقائهم في مرسيليا ، أخذ بعض التجار يستوردونها من القاهرة.

وأصبحت مرسيليا وليون ميدان معركة جديدة قامت بسبب القهوة . ولم يكن معلنو الحرب في هذه المرة علماء الدين الاسلامي ، بل علمـــاء معهد الطن

وبلغت المعركة أوجها سنة ١٦٧٩ حين قدم طبيب شاب اطروحــة ، عِناسِة تخرجه من معهد الطب ، وكان قد 'طلب إليه ان يبعث فيا إذا كان استعمال القهوة مضراً بصعة سكان مرسيليا ، الى جانب ثلاثة موضوعات اخرى تتعلق عِسَالة القهوة ، وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته بأن المواد النافذة التي تكثر في القهوة ، قوية النفوذ عظيمة الحركة إلى درجية انها اذا ما التشرت في الدم ، تنتقل بادى، ذي بـــد، إلى جميع اجزاء. الجسد ، ومن هناك ، تهاجم الدماغ ، وبعد ان تذيب كل رطوبة وكل مواد خشنة فيه ، تفتح جميع مسامــه ، وتحول دون وصول الأرواح الحيوانية التي تحدث النوم الى الدماغ ، عندما تأخذ هذه المام في الانغلاق ، رمن ثم تحدث هذه الأجزاء البالغة عِما فيها من خواص سهراً عاصياً في غالب الأحيان إلى درجة أن العصارة العصبية التي تعتبر قوتها ضرورية المتجديد الأرواح تنفد كلياً ، فترتخي الأعصاب ، وينجم عن ذلك العجز والشلل . وينشاف الدم الذي سبق له ان احرق ، تــُستنزف العصادة من جميع اجزاء الجسم الى درجة ينحف معها الجسم كله نحافة مخيفة .. فيجب الاستنتاج من هذا كله أن القهوة مضرة لمعظم سكان مرسيليا.

ولكن معهد الطب لم يتمكن من حمل سكان مرسيليا على النقير من القهوة التي اصبحت منافسة للخمور في سائر انحاء فرنسا ، على ان هذا المتقرير لم يكن خاطئاً كلياً ، وقد الدرك ذلك مدمنوها بطريقة أقسل المقلسفاً وتحليلًا ، ولكن أشد اقناعاً والا بريب ،

ان زيارة أحد السفراء الأتراك لباريس في سنة ١٦٦٩ هي ألتي فتحت الباب رسمياً لدخول القهوة إليها . وقد حاول بعض الأرمن والشرقين ، افتتاح محلات لتقديم القهوة فيها ، ولكن نوع هذه المحلات لم مجتذب الباريسيين . وقد نجع أكثر من هؤلاء باعة القهوة المتجولون في الشوارع .

وفي اواخر القرن السابع عشر فكر الفرنسيون في افتتاح قاعات الشرب القهوة لا عامية ولا عادية بل مزينة بالفرش ، والمرايا ، واللوحات ، والثريات ، حيث كان يقهم الشاي والمشروبات الروحية ، والحلويات ، وكانت تلك الفكرة بمتازة قد رها الباديسيون قدرها أكثر من المشروب العربي ذاته ، لما فيها من سعر المنادمة والحادثة ، فقد غدت المقاهي ملتقى الأشراف من الناس . وبذكر دي لاروك و أن رجسال الادب ، والشخصيات المعروفة برزانتها ، لم يكونوا يستخفون بهده المجتمعات المربحة كل الراحة ، الملائة للمناقشات الادبية والتاريخية في جو من الهو ، دون أي ازعاج أو تكلف ، وفي الوقت الذي كتب فيه دي لاروك ما كتبه عن القهوة ، كان قد افتتح في باديس ما لا يقل عن ثلاثاية مقهى . ومن المعلوم ما أصبح لهذه المقاهي من اهمية في تاريخ عن ثلاثاية مقهى . ومن المعلوم ما أصبح لهذه المقاهي من اهمية في تاريخ عن ثلاثاية مقهى . ومن المعلوم ما أصبح لهذه المقاهي من اهمية في تاريخ عن ثلاثاية مقهى . ومن المعلوم عا أصبح لهذه المقاهي من اهمية في تاريخ عن ثلاثاية مقهى . ومن المعلوم عا أصبح لهذه المقاهي من اهمية في تاريخ الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر .

\*

هكذا غدت الحبوب الصغيرة التي تحملها شجيرات البن في شبه جزيرة العرب في الاعوام الاولى من القرن النامن عشر ، ليس فقط ذات قيمة بالنسبة الى اوروبة ، بل ضرورية المحفاظ على حقيقة اجتاعية ذات طابع فرنسي ، كانت قد دفعت إلى نشأتها .

وكان تجار مرسيليا قد احتفظوا حتى ذلك الحين باحتكار استيراد البن. من القاهرة، ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب عدم اقدامهم على شرائه من شبه الجزيرة العربية مباشرة . كانت الثورة العربية قد طردت الأثراك من شبه الجزيرة ، ولم يكن قد بقي في أيديهم الا ميناء جدة ، وكانت بلاد اليبن خاضعة لحكم إمام . وما كاد الهدوء يستتب حتى افتتح الهولنديون ثانية وكالة تجارية في اللها ، بالنظر الى ان التجارب التي اجروها في زراعة البن في باتافيا لم تسفر عن النتائج المرجوة . اما الشركة الانكليزية للهند الشرقية ، فإنها كانت توسل في كل سنة بعض السفن الى المخا ، وكانت نستورد حمولة سفينة من البن كل سنتين مرة واحدة الى مدينة لندن .

وقد أسس تجار سانت مالو هم أيضاً شركة لاستيراد البن من منشه . وهكذا تمت بين سني ١٧٠٨ – ١٧١١ – ١٧١١ الرحلتان اللتان كتب دي لاروك قصتها . وللرحلة الثانية اهميتها الخاصة في تاريخ اكتشاف شبه جزيرة العرب ، لان القدر كان سيتيح لاثنين من البحارة في تلك الرحلة ، سلوك طريق العاصمة ، والبقاء فيها وقتاً كافياً للتجول فيها وفي ضواحيها ، كضيفين مكرمين قدمت لهم كل واجبات الضافة .

فقد سأل الملك المصاب بمرض ، الفرنسيين الذين كانوا قسد نزلوا الى ميناء المخاهل بينهم طبيب يستطيع شفاءه من دملين كان مصاباً بها . فأرسل اليه الجراح الثاني في البعثة ، يصحبه أليد دي لاغرولوديير الضابط الأكبر لبحارة السفينة بونديشيري ، كندوب عن فرنسا لدى ملك اليمن . فيدآ السير باتجاه العاصمة حاملين الهدايا تخفرهما فصيلة من الحيالة ، وعدد من الجال .

قطعا الطريق في أسرع ما يمكن مارين بمَو ّزَع ، وتعز ، ومنزول ، وقبالة ، وبريم ، وذمار ، وكانت هي الطريق التي سبق لدي فارتيا أن سلكها . ولكنهها توقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار ، لأن الملك الذي كان قد أعيد إلى العرش بفضل الثورة العربية ، قسد شاد عاصمته عناك ، في سهل لطيف من منطقة مؤاب ، يزرع فيه الأرز ، والقهم ، وأشجار الفاكهة ، وكروم العنب ، الى جانب البن الذي شاهدوا شجيراته

ابتداء من تعز. وقد استغرق شفاء الملك ثلاثة أسابيع فضوها هناك. وما يجدر بالاهتام، من وجهة النظر التاريخية، المقادنة ما بين نمط المعيشة في بلاط هذا الملك العربي الذي وصفه هذان الرحالتان وبين نمط المعيشة الذي شاهده فان بروكه في عهد الأتواك . فقد عقب الترف التركي، بساطة مفرطة في المعيشة. فالقصر الملكي يكاد يكون عادياً، يتسم بالزهد. وحديقته بستان الخضار غرست فيه شجيرات البن، والحلة التي يرتديها الملك من قاش لا بأس بنمومته، وهي بسيطة خالية من الزينة، ولا يميزها من غيرها إلا إزارها المصنوع من الحرير الناعم الأبيض، وقد أدرك لاغرولوديير أن تلك البساطة متعمدة بدافع المبدأ الديني، وهذا المبدأ، على كل حال، يكشف الهرة الأولى، عن طبيعة الملكية العربية الحات هناك، اذ أن الامام أو الشريف الذي يمسك بزمام الحكم يجب الن يكون من سلالة النبي، وهو يمثل السلطتين الدينية والزمنية معاً.

ولا يبدو الامام عظهر الأبهة الملكية الاعتدما يؤدي صلاة الجمعة في المسجد، وما يزال هذا صحيحاً في أيامنا الحاضرة . فالوصف الذي أورده دي لاغرولوديير المرة الأولى ، يعطينا فكرة عن مظاهر الأبهة الاسلامية والعربية بنوع خاص: ديدا السير باتجاه المسجد في الساعة الثانية من بعد الظهر ألف جندي يقومون بأطلاق جماعي المناد لدى خروجهم من القصر الملكي ، في نظام جيد . ومن بين هؤلاء الجنود صفان من حملة البيارق المروسة التي تدعى بيارق محمد وعلي . ويتبع هؤلاء الجنود مباشرة ماثنا فيال من حرس الملك مجملون بالاضافة إلى السلاح العادي ، وهو البندقية والسيف ، حراباً قصيرة مهدبة الأسنة . ويتبع الحيالة ضباط القصر الملكي وأفراد الحاشية بمتطين صهوات جياد مطهمة ، ثم يظهر الملك على مساف وأفراد الحاشية بمتطين صهوات جياد مطهمة ، ثم يظهر الملك على مساف منهم ، على متن جواد أبيض رائع ، هادىء ، خصص منذ زمن طويل منهم ، على متن جواد أبيض رائع ، هادىء ، خصص منذ زمن طويل جواداً بديع العدة ، مؤين تزييناً نفيساً . ويسك أحد الضباط وهو راكب جواداً بديع العدة ، عظلة فرق رأس الملك تقه حرارة الشمس المحرقة »

ويتقدم الملك مباشرة أحد الضباط حاملاً قرآناً موضوعاً في كيس من القياش الآحمر نقشت عليه بعض الآحرف العربية البارزة وأحيط بأهداب ذهبية ويتبع الملك أحد الضباط على متن جواده ، حاملاً سيفه الذي زين غمده وقبضته تزييناً بديماً . ويستمر قرع الطبول ، والصنوج ، والنفخ في المزامير ، ما دام الموكب الملكي سائراً .

وفيا الملك سائر في موكبه الفخم ، يجد في طريقه خمسين جواداً من خيرة جياده ذات سروج رائعة النقوش ، وأعنة مزينة بالذهب والفضة ، علق إلى أحد جانبي سروجها سيف جميل جداً ، وإلى الجانب الآخر فأس قتال ، وقد جيء بهذه الجياد من ذمار حيث اسطبل الملك الرئيسي . ويتبع هذه الجياد عدد مماثل من الجمال لا تقل تجهيزاً عن الجياد وضعت على ظهورها جلال ذات قبضات من الفضة ، وزينت رؤوسها بياقات من ويش النعام الأسود . ولم يؤت بهذه الجياد والجمال الرائعة التجهيز الا لمجود التزيين والتظاهر بالأبهة .

« يدخل الملك وحده الخيمة التي تقوم مقام المسجد ، ويبقى فيها ساعة كاملة يشم خلالها ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه اماماً ، من تلاوة بعض الصلوات الجهرية ثم القاء الخطاب الذي يستهله مجمد الله ، ويشيد فيه بذكر النبي محمد ، ومختتم بالدعاء للأمير الحاكم ، ويتلو الأمراء وجميع الحضوو الصلاة لدى تلاوة الملك لها ، ومحذون حذوه في كل ما يقوم به ، لأن الحيمة مفتوحة جيداً ، ويستطيع الناس جميعاً ان يشاهدوا الامام .

« وبعد الفراغ من الصلاة ، يمتطي الملك جواده على رنبين الصنوج ، وقرع الطبول ، وانغام المزامير ، ولعلمة الرصاص الذي يطلقه الجند لدى خروج الملك من الحيمة ، ويعود موكب الملك الى القصر في ذات النظام الذي جاء فيه ، بين هتافات الشعب وأدعيته له .

« ولدى وصول الموكب الى مؤاب ، يدخل قسم من الحيالة باحة القصر ويظل القسم الآخر في الحارج ، وبعد أن يدخل الملك ، تجرى مباريات

كثيرة في سباق الحيل، وفي اشتباك فريق من الفرسان بفريــق آخر في ممركة حربية 'تمثل تمثيلًا . ،

وبما يستحق ذكره المتاريخ ان الفرنسيين شاهدوا وصول سقراء من قبل سيد القسطنطينية الاكبر، جاؤوا بوصفهم اصدقاء في هسده المرة، ولكن ذلك لم يحل دون احتجاجهم على بيع الاوروبيين كميات كبيرة من البن في الموانىء العربية، الامر الذي أحدث ارتفاعاً فاحشاً في سعره، وسبب الكساد المتجارة في الموانىء التركية . فاستقبل الامسام رسل مستعمري الامس استقبالاً حسناً سريعاً، ولكنه لم يغير موقفه الودي من الفرنسيين الذين كان يلتذ بسؤالهم عن بلادهم، وملكهم ، وفرساي ، والبلاط ، والادارة ، والجيش .

 عندما يحين أجلهم، ويزورهم الموت ان يتمكنوا من الأمساك بديل بقرة، لمل روحهم تدخل جسم هذا الحيوان الحبيب.. ومن عاداتهم الحسنة انهم يغفرون الاساءات بسهولة، وانهم لا يقدمون على الاضرار بالفير، وخلاصة القول ان ظواهرهم قدل على طيب الحلق، حتى ليقال ان اسم البانيانيين الذي يعرفون به يعني و الاناس السذج الأبرار، ولهم لغة وكتابة خاصتان، لا أظنها الا لفة اعل مالبار وكتابتهم. أما ملابسهم فغريبة، ولا سيا غطاء الرأس وهو ضرب من عمامة من النسيج الأبيض، يبذلون جهدهم في جعلها شبيهة برأس البقرة وقرنيها، يرتدون مدرعة طويلة من نسيج القطن الأبيض ... ولكنهم لا يستعملون سراويل داخلية، ومعظمهم غشرن حقاة، ويستعمل وجهاؤهم بالاضافة إلى ما ذكر، وشاحاً من الحرير المتعدد الألوان. ولا يسمح العرب لمؤلاء البانيانيين بالزواج من بنانهم، أو بانشاء علاقات مع النساء، فيضطرون، عندما يجمعون بعض المال، ويريدون الزواج، الى العودة الى بلاد الهند المنحث عن زوجات لهم، »

كانت اليمن قد غدت السوق العالمية لتبعارة البن . ولم تكن سوق البن تقام في الحفا ، بسل في بيت الفقيه التي كانت تبعد عنها حسيرة يومين ، والتي كانت بقلعتها ومساجدها ، أكبر من الحفا ، تقام سوق البن في بقعة تجاربة تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبها أدوقة مسقوفة ، بأتيها العرب من الريف ، حاملين البن في خروج كبيرة من الحصير ، محمل الجمل خرجاً واحداً منها . ويتم شراء البن عن طريق السماسرة البانيانيين . فقد وضع في صدر السوق أديكة يبلغ ارتفاعها أربع أقدام ، فرشت بالسجاد يجلس عليها ضباط الجمرك والحاكم نفسه في بعض الأحيان . ويقوم هؤلاء الضباط بتسجيل وزن البن الذي يجري وزنه أمامهم ، وثمن ويقوم هؤلاء الضباط بتسجيل وزن البن الذي يجري وزنه أمامهم ، وثمن موازين كبيرة ، وعيادات ليست سوى أحماد ضخمة ملفوفة بالقياش . .

يؤتى بالبن يومياً إلى بيت الفقيه من الجبل الذي لا يبعد عنها اكثر من ثلاثة فراسخ . وفيها بجري شراء كميات البن لحساب تركية ومصر ، وتشحن على ظهور الجال الى أقرب ميناء ، ومنه بجرا الى جدة التي كانت ما تزال في أيدي الأتراك ، ومنها الى السويس حيث تقوم قوافل الجال يتوزيعها على جميع انحاء مصر ، أو السفن بنقلها الى موانى و البعر الأبيض المتوسط الواقعة تحت حكم الأتراك .

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زراعة البن. فذكر انه اذا ما زوع على ارتفاع يقل عن ألف متر عن سطح البحر ، وجب زوعه تحت نوع من أشجار الحور . أما اذا زرع في أماكن يفرق ارتفاعها الف متر ، وتبلغ أعلى قمم البمن ثلاثة آلاف متر من الارتفاع ، فلا حاجة إلى حايته . ويجري ربه ، وفقاً لمراحل ازهاره ، بوساطة حفرة تحفر حول جذوره . ويمكن ان تحمل شجيرة البن في آن واحمد ازهاراً ، وأثهاراً حراء ، وأغاراً جافة ، ولكي تجمع الحبوب الجافة ، تفرش حصر تحت الشجيرات ، وتهز هذه الشجيرات فتساقط عليها حبوبها الجافة ، وأراد لاغرولوديير وبادبيه ان يعطيا مواطنيها فكرة واضحة عن شجيرات البن ، فقاما برسم بعض الشجيرات وما عليها من الأزهار ، والأثمار الحراء ، والأثمار الجافة . ولكن بعض الباديسين ، تمكنوا من أن يشهدوا بأم العين شجيرة بن ولكن بعض الباديسين ، تمكنوا من أن يشهدوا بأم العين شجيرة بن المالك لويس الخامس عشر الذي عرضها في حديقة قصره .

لا شك في ان رحالة دي لاغرولوديير وباربيه لم تزد من غنى المعلومات الجغرافية عن جزيرة العرب ، لأن الطريق التي سلكاها كان قد سلكها غيرهما من قبل ، ولانها لم يرسما اي مخطط لها . ولكن الناس كانوا ما يزالون في حاجة الى الكثير من المعلومات غير المعلومات الجغرافية ، ففضل هذين الرجلين كامن في انها عاشا مع العرب ، مظهرين لهام كل مجاملة واحترام ومحبة ، ولكن مسايرتها لمضيفيها العرب لم تبلغ حدد

قبولهما بخلع حذاءيها عند دخول قاعة المقابلات الملكية في القصر. وقد وجه إليهما نيبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه العادة لا تؤثر أي تأثير على كرامة الناس الذين اعتادوا انتعال البابوج ، فهي تؤثر اشد التأثير على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والجوارب.

×

من وجهة النظر الديبلوماسية ، لم يكن مقدراً للاتفاق الذي عقد في الشام الأوقات ألا تشوب جوه الغيوم ، فقد خالف حاكم المخا الاتفاقية فيا بعد ، سنة ١٧٠٩ ، فأرسلت شركة المند الفرنسية قطعة من الاسطول المسؤال عن سبب تلك المخالفة التي اعتبرتها خيانة . وقد وصلت قطعة الاسطول هذه إلى المخافي شهر كانون الثاني (يناير) من سنة ١٧٣٧ بغيادة لا غارد جازيه ، وحاولت بادىء ذي بدء سلوك سبل المصالحة ، ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القداع ببعض ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القداع ببعض المفاطة ، الفتابل ، ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضية بنتيجة ذلك .

وقد قام دي لاروك في كتابه بتسجيل النتائج التجارية لحلة بجـارة حانت مالو، وكانت ولا ريب شديدة الحطورة . وقد رسم هذا الكتاب النابض بالحياة صروة عن اليمن في القرن الثامن عشر، في ظل حكم عربي أقيم من جديد بعد زوال عهد الاتراك، لم يره فان دن يروكه، وفي زمن لا غد له، كانت اليمن فيه واحد، من أشهر الأسواق العالمية .

ولم يلبث المولنديون في الواقع ، أن نجعوا في ذراعة شجيرات البن في بلاد جاوه ، بانتظار اليوم الذي ثبت فيه ان بلاد البرازيل قادرة على انتاجه بكميات هائلة ، فقل طلب البن العربي شيئًا فشيئًا ، وأخذ عهد البن الزاهر في شبه جزيرة العرب بميل نحو الزوال .

ان ذلك الميناء الذي رأى فان دن بروكه ثروات الشرق تتدفق عليه ، والذي كان أعظم مركز في العالم للاتجار بالبن ، كما وصفه بجارة سانت مالو ، قد تحول منذ ذلك الحين ، خلال قرنين ليس إلا ، إلى ذلك

الخليج الكسول الذي أتت قصة هنري دي مونفريد على ذكره ، ولكن ، على الرغم من ان الحفا قد درج اسمها في طيات النسيان والاهمال ، يكفيها فخراً أنها أعطت اسمها لأفخر نوع من أنواع البن في العالم ، هذا النوع الذي ينبت في أعالي جبال اليمن .

ان فضل دي لاغرولوهيير وباربيه كامن في أنها خلسّفا لنا صورة من ماضي شبه الجزيرة العربية الذي لا تستطيع الحدثان ، على ما يبدو ، ان تغير شيئًا منه .





### فنصرف سيى لدى البدو

اقتضى اكتشاف العربية السعيدة ، اعني الجزء الجنوبي من شبه جزيرة العرب اجتياز رأس الرجاء الصالح ، اما العربية القفراء فقد كانت على مقربة من البحر الابيض المتوسط ، كان يكفي اجتياز منخفض الاردن ، وقطع المرتفعات المشرفة عليه من جهة الشرق ، للاطلال على المساحات الشاسعة الواسعة من الاراضي القاحلة التي يخيم عليها الصمت ، صحراء من المقذوفات البركائية السوداء ، او ففار تشرف فيها بعض المرتفعات الطبيعية على الاراضي المنسية الممتدة جنوباً الى ابعد من مدى النظر .

على هذه المرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومانية ، وعلى نخوم هذه البقمة الحاوية تمتد نصب الحدود العسكرية التي تحمل كتابات رومانية ، إذ كانت رومة قد انشأت على حدود المنطقة المتحضرة ، منطقة عسكرية تواجه المنطقة الصحراوية .

فهل هجر الناس هذه المنطقة لان متاديسها الدفاعية لم تكن ذات فائدة. في صد الهجهات ? يظهر ان الواقع كان على خـــلاف ذلك . ففي تلك المناطق الصعراوية القاسية يبدو ان اناساً كانوا يقيمون ، عرفوا بالبدو ، أي سكان البادية .

عندما تسقط أخف الامطار ، أو ينزل ندى الشتاء على الارض ، فتنبت الاعشاب القصيرة ، يظل البدو في هذه الصحارى حيث تجد جمالهم ما يكفيها من الاعشاب والنباتات . أما إذا أقبل الصيف ، فأحرق الاعشاب والرمال ، وجعل من هذه الصحارى أماكن تتعذر الإقامة فيها ، فأن البدو ينزحون الى تخوم المنطقة المعمورة ، فلسطين وسورية ، وبتزودون منها إما عن طريق الغزو ، أو عن طريق التبادل بينهم وبين الحضر . وكان لا بد من مراقبة هذا النسلل الموسمي الذي يقوم به البدو ، ولهذه الغاية أنشت منطقة الحدود العسكرية المحصنة ، ولكن ، البدو ، ولهذه الغاية أنشت منطقة الحدود العسكرية المحصنة ، ولكن ، لم يكد الرومان ينسحون ، حتى تهدمت حصونهم ولم يبق الرقابة من أثر ، وأصبح تسلل البدو حراً إلى دوجة أن المناطق السورية والفلسطينية المتاخمة الصحراء غدت شديدة الحطورة ، ولم يعد باستطاعة أحد أن يخاطر بالسفر إليها من غير أن يخشى التعرض المسلب .

لم يعد أي حضري يفامر بالدنو من هذه المنطقة ، ولهذا كان اجتياز الحدود الشمالية لشبه الجزيرة العربية التي لم تكن تبعد سوى مائة وخمسين كيلومتراً عن سواحل البحر الابيض المتوسط – على خط مستقيم – أشد تعذراً من بلوغ حدود العربية السعيدة النائية .

ومنذ ان قام رينو دي شاتيون برحلته لم محاول أي اوروبي ان يدخل بلاد العرب من حدودها الشالية .

غير أن البدو كانوا قد بسطوا سلطتهم على رقعة واسعة إلى درجة انهم احتلوا في القرن السابع عشر ، شبه جزيرة سيناء بكاملها ، وطردوا الرهبان الكرملين الذين كانوا ينتعلون احذية من غير جوارب والذين كانوا يقيمون في دير جبل الكرمل العريق في القدم . وقد 'طلب الى الملك لويس الوابع عشر أن يتدخل لدى أميرهم للساح بعودة الرهبان الى ديرهم ، فأوعز إلى سفيره الذي كان يقيم في صيداء في فلسطين ، أن يقوم بهذه المهمة . ولم يكن السفير العجوز قادرا على القيام عمثل هذه

المهمة الشاقة ، ولكنه كان قد تبنى يتيا من أمرته يدعى لويس دارقيو ، ذكيا الى درجة انه تعلم خس لفات اثناء وجوده في بلاد الشرق ، من بينها العربية والتركية والفارسية ، فطلب منه ان يقوم بذلك فتربا لويس دارفيو بزي وجيه تركي ، وامتطى جواده الأصبل ، في سنة ١٦٦٠ ، واقبه نحو منطقة البدو التي كان يخشى الناس دخولها ، ليحمل الى أمير البدو طلب مليكه . وهكذا قد تر لأوروبة للمرة الأولى ان تطلع على تقرير نير يروي حقيقة غزاة الصحراء اولئك .

لم يدون لويس دارفيو مذكراته إلا بعد أن قام بهمة مفاوض ناجع لمقد معاهدة تونس في سنة ١٦٦٨ ، وبمهمة سفير لدى الباب العالي العباني في سنة ١٦٧٤ ، وبوظيفة قنصل في مدينة الجزائر (١٦٧٤ ) ثم في حلب في سني ١٦٧٩ و ١٦٨٦ ، ثم انسحب إلى مرسيليا ، وتؤوج من سيدة ذات مؤهلات رفيعة . وقد شغل اوقاته بالتفكير في الكتب المقدسة التي كان يراها في اللغة العبرية ، وفي الآباء الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك ، دو"ن مذكراته عن الرحلات التي قام بها ، وعما وآه في اثنائها .

ولم يقدم دي لاروك على نشر المعلومات التي دو نها الفارس دارفيو عن جاعات البدو ، إلا بعد أن أدركت المنية هذا الأخير . فأصدر في سنة ١٧١٧ كتاب « رحلة في فلسطين نحو الامير الكبير زعيم امراء البادية العرب المعروفين بالبدو » .

ومن الحطأ الفادح الحكم من هذا العنوان ان لا علاقة لهذا الكتاب باكتشاف بلاد العرب ، ولم يخطىء نيبور الذي قرأه وذكر اسمه بعد انقضاء خمين عاماً على ذلك ، في صدد كتابته عن شبه جزيرة العرب ، وربما كان من علامات الضعف في التاريخ ، عدم اظهار الاهمية الفعلية التي كانت لهذا الكتاب في تطوير المعارف الحاصة ببلاد العرب .

ويكفي، في الحقيقة، أن يقرأه المره كي يدوك أن البدو الذين يسميهم بدواً عرباً ، خرجوا بعض الوقت الى خارج حدودهم ، ولكنهم كانوا قد عادوا الى داخلها تاركين سيناه للأتراك ، حين وضع دي لاروك

كتابه . لقد كانوا بدوآ عرباً اتسم غط مميشة اميرهم وكبار زهمانهم بطابع التسائير التركي . وكان الامير ، فعلًا ، معترفاً به لدى سيه القسطنطينية الأعظم الذي كان قد منحه و حق استيفاء الضريبة من قرى شبه جزيرة سيناء وموانئها شريطة تأمين حربة الطريق ، وخفر البريد ، والقوافل التجارية التي تمر ببلاده . وإقراراً بذلك كان قد منبح لقب باشا والامتيازات التي يتمتع بها حامله .

لذا فقد كان من الطبيعي ان يرى الإنسان طابعاً تركباً في ثياب الأمير وزوجته وبناته ، وفي الأقاث الذي تحتويه خيام كبار القوم عنده . ولكن دارفيو رأى فيهم ، باستثناء ذلك ، بدواً حقيقيين فاستحق التقدير لكونه اول من استطاع ان يفهم هذا المجتمع الحاص ويصفه . ولا يسع المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف بها ، قبل عصر بوركهاوت وسيتزن بقرن كامل ، كيف يفهم روح ذلك المجتمع ومباده ه فهما هميقاً هدناً مدركا ، محباً الى النقس .

لقد تمكن دارفيو بفضل أدبه وكياسته ان يدهش الامير، ويكتسب محبته ، فقضى الاسابيع الطويلة في مخيم العرب البدو ضيفاً معززاً مكرماً. فقد دعي الى الحيام المختلفة ، والى حفلات القنص ، والى مباريات سباق الحيل ، وجلسات المنادمة ، فعاش معهم ، ولم يقصر عن بذل الجهد التعلم عنه. .

ان انتهى من كتابة قصة إقامته بينهم وضع بحثاً حقيقياً في و أخلاق عرب البادية وعادلتهم ، وليس العمل الذي قام به مجره جمع معلومات ، بل عملاً فتح به عيون أبناء الغرب على حقيقة غير قابلة للتصديق ، وهي ان اولئك القوم الذين يقومون بالفزو ، هم دغم ذلك، على جانب من الأخلاق السامية ، يحفظون الذمام ، ويحرمون الضيف الى اقصى حدود الكرم ، يغادون على العرض ، ويتحلون بالإباء والشهم . فكيف يكن التوفيق بين كل ذلك ؟

لا شك في أن دارفيو قــد ترك الغلك أموراً كثيرة كي يقوم بدراستها درساً عميقاً ، ويفسرها ، ولكنه احسن فهم عقـدة المبادى، التي تربط ما بين العناصر المختلفة لهذه العقلية البدوية والمجتمع البدوي ، اللذين لا مثيل لمها في العالم كله .

أكانوا غزاة ? نعم . وقد جعلت منهم أعمال الغزو التي انصرفوا إليها أعداء لكثير من شعوب الأرض . فليس لهم ، خلا المناية بقطعان الماشية ، عمل آخر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصعواوية . ، وهم لا يكادون يرون احد المارة هناك حتى يفطوا بعائهم القسم الأسفل من وجوههم كي لا يُعرفوا ، ويرفعوا الرمح عالياً في ايديهم ، وينقضوا عليه ، ويبدأوه بالعربية بالجملة التالية : د انزع ثيابك إيها اللمين ، فخالتك عارية ويعني بها قائلها ان ذوجته في حاجة الى ما تلبسه – أمن العدل ان يكون ملبسك أحسن من ملبسها ? ، ولا ينفكون يوجهون أسنة الرماح الى ملبسك أحسن من ملبسها ? ، ولا ينفكون يوجهون أسنة الرماح الى طدر العابر المسكين حتى ينالوا منه ما يريدون . وهم يدعون له في بعض طدر العابر المسكين حتى ينالوا منه ما يريدون . وهم يدعون له في بعض ورجاهم ألا يرجعوه الى اهله عارياً . كما انهم يتوكون له ساعته ، واحبح لا يملك اجرة عودته الى بيته » .

ثم انهم يعتبرون امراً طبيعياً قيامهم بسلب السفن التي تكون قـــد جُرفت الى سواحلهم ، ويذكر تاميزيه وغيره انهم لا يترددون عن تضليل السفن في معابر البحر الخطرة ، إذا ما رفض اصحابها اعطاءهم شيئاً طوعاً واختياداً . ويفعلون بالقوافل مثلها يفعلون بالسفن ، فهم يتركون الناس عراة ويتقاسمون الأسلاب .

ويروي دارفير بصورة بمتمـــة ، قصة وقوع الأخ الفونس وسفينته. المحملة بالمسابع الى اسبانيا ، في ايدي البدو ، وعودة هــذا الكاهن كما خلق الله آدم الى جماعة المسافرين من الجنسين ، الذين كانوا قد 'تركوا في وضع لا مختلف عن وضعه ، وكيف انه لم يبق في تلك الليلة أية بدوية لم نحل ذراعيها بعدد كبير من المسابح ، ولم يبق أي بدوي لم يتله " بصوت خشخشنها بين اصابعه وهو مجتسي القهوة .

وليس الغزو حرباً ، لأنهم لا يهاجمون إلا إذا وثقوا من تفوق قوتهم . اما إذا أغلبوا على امرهم ، فإنهم لا يسددون الرماية للقتل ، وغم النفل الفيظ يتملكهم إذا لقوا مقاومة أو جرحوا ، لأن الهدف الذي يرمون اليه ليس سوى الحصول على الغنيمة . وقد وجد دارفيو ان البدو لا يعتبرون الغزو وسلب المارة جريمة ، كما لا يعتبر الاوروبيون القنص جريمة .

ويعتقد البدو انهم من نسل اسماعيل الذي ظلمـــه الحوته ، وهم إذ يقومون بأعمال الغرو إنما يثارون له .

ان قصص النوراة تروي ان سارة زوجة إبرهم ، لما رأت إنها قله ساخت ولم تنجب ولداً ، قد مت لزوجها خادمتها المصرية هاجر ليضاجعها بدلاً منها ، قائلة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي ، لعل الله يرزقني منها اولاداً ، ( تكوين ١ ص ١٦ عدد ٢ ) الا ان هاجر اخذت تحتقر سيدتها بعد ان حملت من إبرهم . ولكن سارة نفسها ، حسب وعد وسول خفي أرسل إليها ، وزقت ولداً ، بعد انقضاء بضع سنوات على دسول خفي أرسل إليها ، وزقت ولداً ، بعد انقضاء بضع سنوات على ذلك أسمته اسمت ، وعده الملاك ان الله سيقيم معه ومع نسله حلفاً أبدياً ( تكوين ١ ص ١٧ عدد ١٩ ) وقد أقام ابرهم وليمة كبرى بمناسبة فطام اسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصرية يضحك فقالت لإبرهم : واطرد هذه الأمة وابنها ، لأن ابن الأمة يجب ألا يرث مع ابني اسحق ، والمن ذلك لابرهيم بسبب ابنه اسماعيل . ولكن الله قال له : « لا تهم فلم يرق ذلك لابرهيم بسبب ابنه اسماعيل . ولكن الله قال له : « لا تهم فأن الولد وبسبب أمتك . افعيل ما تطلبه منك سارة ، لأن من

اسيحق سيخرج النسل الذي سيعمل اسمك ولكنني ، مع هذا ، سأخرج أمّة من ابن الأمنة ، لأنه من صلبك ».

فأخذ ابرهيم في اليوم التالي ، شيئاً من الحبر وقربية ماه أعطاهما هاجر .. ثم طردها وابنها . فتاهت في صعراء برسابا . وعندما نفد الماء من القربة ، وضعت الولد تحت عوسجة ، وابتعدت عنه مرمى قوس وجلست .. لانها قالت انها لا توبد ان توى الولد يموت . واخدت تبكي .. فسمع الله صوت الولد ، فنادى ملاك الله هاجر من السهاء قائلاً، وما بالك يا هاجر ? لا تخافي شيئاً .. انهضي وخذي الولد ثانية لانني سأخرج من نسله أمّة عظيمة ، . وفتح الله عينيها ، فرأت بشراً ، ملأت منه القربة وسقت الولد .

وكان الله مع هذا الولد فكبر، وسكن الصحراء، وأصبح من الرماة بالقوس ( تكوين ١ ص ٢١ عدد ٨ – ٢٠ ) وكان الله قد أنبأ هاجر مقد مناً ان لا هذا الولد سيكوث كالحار المتوحش، وأنه سيرفع يده في وجه الجميع ، وأنه سينصب يده في وجه ، وأنه سينصب خيمة قبالة جميع اخوته ، ( تكوين ١ ص ١٦ عدد ١٢ )

وقد لمس دارفيو لدى البدو اعاناً لا يتزعزع بأنهم نسل اسماعيل . ولكنهم لا يرون فيه كما ترى التوراة « ابن الحادم » بــل إبن ابرهيم البكر ، الذي أصابه من الوراثة بلاد العرب بكاملها ، وهي في نظرهم ، أفضل بكثير من ارض كنعان التي أصابت اسحق ويقول دارفيو : وان العرب البدو رغم ذلك يعتقدون إنهم قد غبنوا ، وأسيئت معاملتهم ، ولذلك يعوضون انقسهم عما أصابهم من حيف بإلحاق ما أمكنهم من الضرر بنسل اسعق والناس قاطبة » . وهنا يكمن تفسير ما يعنيه الأمر الذي يصدرونه الى من يريدون سلبه من طلب استرداد الحق السليب : واخلع ثيابك ايها اللعين ، فيغالتك عارية تماماً » . فالبدوي إذ يسلب

المائوة لا يقوم إلا باسترداد الحق الذي حرمه إياه اسحق .

و انهم يبورون نمط الحياة التي يحيون باقتناعهم بأنهم من سلالة اسماعيل، فهذا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به ، لا يسمح لهم بتعاطي الصناعات الميكانيكية ، او بحراثة الارض . انهم لا يقومون بأي عمل ، ولا عمل لهم سوى ركوب الحيل ورعاية المواشي ، ومراقب العلم قالكيرة . .

و انهم يعتبرون جميع المسلمين من غير البدو ( أي من غير المنحدرين. من أرومة عربية أصيلة ١ ) ، كأولاد غير شرعين لهم ، او كمغتصبين المقوقهم في الوراثة ، ويعدون من العار الارتباط بوباط المصاهرة معهم ، الامر الذي يشين أصلهم الشريف ، .

ولو قرأ تاميزيه ، الذي سنراه في جدة سنة ١٨٣١ ، كتاب دارفيو ،
لما أدهشه ان يسمع احدى البدويات من ربات الحسن الرائع تقول انها
تؤثر حياة الفقر التي تعيشها على أية حياة قد يمنعها زواج بالغ التوفيق
من احد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره انحطاطاً عن مقامها .
يجب ان يفهم المرء معنى ما كتبه دارفيو كي يدرك مقدار الفخار لدى هذا الشعب .

والبدو متدينون ولا ريب ، ولكنهم يأتون في غالب الاحيان على ذكر الله ولا يقرنون بذكره الا القليل من الدين ، لأن احداً لم يلقنهم إياه .

ان الشعور بالشرف ، شرف الأسرة والسلالة ، هو المسيطر لديهم ، وهم يحمونه ويفارون عليه غيرة رهيبة . ويلاحظ دارفيو ان الزوج ليس المكلف مجاية شرف العرض ، إذ يكفيف ان يفترق عن المرأة الآثمة

١ - تبني كلة عرب أو أعراب في النصوص السابقة للاسلام سكان البادية الرحسل بخلاف آبناء الحضر .

كي يتبرأ من كل عاد . ولكن الأب ، والأخ في حال عدم وجود الآب ، هو المسؤول عن حماية هذا العرض . ويذكر الفارس دارفيو ان والدا أحس ان ابنته قد حملت ، فجمع جميع اقربائه في مأدبة عشاء ، وأراهم عند تناول القهوة رأس ابنته التي قتلها إنقاداً لشرف الأسرة .

لم يستطم دارفيو أن يعرف الى أية درجة يخضم البدو لقانون شرف حقيق ، مقد ر المظروف ، ينظر في قضايا السرقة ، كما ينظر في الشأد والعفو ، إذ ان ذلك كان قد استُبقي لمن يأتون من بعد. . ولم يلاحظ ايضاً ان الكرم الذي يظهرونه نحو الضيف لا يتأتى عن حبهم الضافة خقط ، بل هو التزام شرف عندهم : و عندما يقوم المرء بزيارتهم بدافع من سلامة النية ، يرى لديهم اموراً تستطيع اخبعال امم اوروبة التي لا يقدر الانسان أن يعيش بينها الا يقوة المال . فالأمر عند هؤلاء البدو يختلف كل الاختلاف عما هو عليه في اوروبة ، إذ لا يكاد الإنسان يصل الى مخيمهم حتى 'يستقبل في خيمة ، ولا يستطيع البدوي أن يقدم له إلا حصيرة يجلس وينام عليها ، لانه لا يملك أثاثاً اكثر إراحة" وأثمن منها .. ولكن لا ينقصه شيء لحسن الاستقبال ، ولتقديم جيد الطعام . ولا ينفق الضيف النازل عليهم شيئاً ، بل مجيطون خدمه ومرافقيه بمثل ما محیطونه به من عنایة ، من غیر ان یکافه کل ذلك شیئاً سوى عبارة و عوضكم الله ، يتلفظ بهــا وهو يودعهم لاستثناف سفوه . وإذا ما رغب في المكوث بضعة ايام بين ظهرانيهم كان من حقه ات يستقبل الزائرين ، ويُدعى الى رحلات قنص ، ومباريات رمي الرمح في مخيات امراء آخرين ، والى أي مكان آخر بمكن ان يجد فيه ترفيهاً ، ويجد في كل مكان أناساً بمحضونه الود . وعندما يويد متابعة طريقه ، ليس عليه الا امتطاء جواده ، والانصراف مع رفاقه من غير أن يتكلف

ومع ذلك يعيش هؤلاء الأسياد العظام الكرماء عيشة تقشف ، رغم ان هؤلاء البدو كانوا ينعمون بمحالفة الاتراك ، ويتمتعون بأشياء غير معروفة في البادية ، إذ كانت ترى في خيمة الامير بعض الغارق ، والأواني الخزفية الصينية . ولكن البدوي لا يملك إلا الحصر ينام عليها متوسداً حجراً . ويقوم الكلاب بحراسة الخيم ليلا . اما الأفراس لا نالبدو يبيعون الاتراك الفحول من الحيل - فان البدو مغرمون بها ، وتعد من افراد الأسرة ، فترقد في الحيمة حيث يوى الاولاد بها نافين منبطحين على البطون على رقبة الافراس او المهود من غير ان تزعجهم هذه الحيوانات ، وكانهم لا يجسرون على التحرك خشية ان يؤذوها » .

ان العرب الذين يصورهم لنا دارفيو ذور رقار ، ورزانة ، واعتدال، كثيرو الضحك ، قليلو الكلام ، يتحدثون في موضوعات شريفة ، يتلمون بألماب جماعية كالمشطرنج والدامة ، لا يلعبون قط على مال ، ولا يتحدثون عن النساء ابدأ .

وتؤيّن النساء على هواهن : « يشمن أذرعهن بأشتات الاشكال ، يضعن الازهاد على رؤوسهن ، ويصبغن أقدامهن وأيديهن صباغاً سيئاً بنوع من الحبر دبغي اللون ، ويخضبن اظافرهن بصباغ ماثل الى الحرة ، يصنعنه من تراب اخضر يدعي الحناء ، وينقطن وجوههن بنقاط زرقاء لا للتجمل فحسب ، بل لإيقاف الانظار ايضاً عند هدذه النقاط لئلا يتجاوزها خبث السعرة الى اشخاصهن فيؤذيهن ، .

فالبدو يخشون ، بالفعل ، عين السوء ، لذا وجب على من يكون بينهم ألا يطري أبداً جمال طفل أو حسن صعته ، لئلا يسبب له الاطراء عاهة او مرضاً ، ولا يتحدث البدوي عن زوجته الا ويدعوها «عجوزة» ولا سيا إذا كانت شابة وجميلة .

لا شك في ان طريقة الأكل لدى البدو ، ومي تبدر غريبة في عين الاوروبي ، قد أدهشت دارفيو ، فللأمير مائدة ، أعني قطعة جلد كبيرة مستديرة على الطراز التركي ، موضوء\_ة على الارض . ولكن البدوي العادي لا مائدة له ولا سماط . فالطعام يُقدم عند البدو العاديين في ثلاث او اربع جنان ، وصعاف حشبية ، خشنة الصنع ، ملي. يمضها لحمَّا ومرقاً ، والبعض برغلاً إو أرزًا ، والبعض الآخر آنواعاً من إ الاطعمة المتبلة . ويجلس البدو لتناول الطعام متعلقين ، بجيث تتجه كتف الواحد منهم الى صدر جاره ، وتتجه الأيدي اليمنى كلها نحو الصحاف ، اما الأيدي اليسرى فتنبعل الى الوراء خارج الخلقة ، ولا تُستعمل إلا للاستناد إليها فيا إذا تكاثر عدد الطاعمين وازدحموا في جلستهم. يأكلون المرق او الحساء بباطن اليد ، والبرغل والأرز عِل، اليد ، ويعصرونه في واحتهم ، ويعملون منه كجة قلأ فمهم كلياً ، وإذا ما تبقى منها شيء في يدهم او على لحيتهم نفضوه بدون تكلف. وإذا نهض احد الطاعمين حل محله احسب الجالسين وداءه من ينتظرون دورهم ، والحدم يأكلون بعد الجيع ثم يضعون الصحاف بعضها فوق بعض ومجملونها ألى بيت الامير . ويذهب الذين تناولوا الطعام فيعبون من أبريق كبير متناوبين . . ويغسلون أيديهم بالتراب والماء > عندما لا يجدون صابوناً .

\* \*

لقد ذكر دارفيو كثيراً من المعلومات عن اخلاقهم وعاداتهم ، وعن العضاء والزواج ، والطعام ، والسلام ، والطب لديهم ، ولحكن إليه يعود الفضل بالدرجة الاولى في اظهاره مزاجهم المركب الذي يدفعهم الى اعمال الغزو ولكنه يأمرهم بالجود ، والأمانة ، وكبر النفس ، والتباهي بأصلهم الذي يجعلهم ، في نظر انفسهم فوق مستوى سائر الشعوب ، ويعطيهم الحق في امتلاك اموال الغير . وهكذا خطا دارفيو الحطوة الأولى بذكاء فائق نحو معرفة الخلق العربي ، لان كل عربي حقيقي يملك خلق البدوي ، وفضائله ، وعقلية .

وقد قام القبطانان بلايستد وايليوت اللذان كانا يعملان في شركة الهند غي لندن ، بعد قرن من ذلك ( ١٧٥٧ ) ومن بجدهما الرحالة الانكليزي غريفيز في سنة ١٧٨٦ ، بوصف جزء آخر من البادية ، وهو الجزء الشمالي الشرقي الواقع على تخوم ما بين النهرين حيث تمر القوافل النظامية بين البصرة ( على مصب دجلة والفرات ) وحلب في سورية . وتعتبر الملاحظات التي دونوها من وجهة نظر علم خصائص الاجناس البشرية لا اهمية لما ، لانهم كانوا مجرد مسافرين عابرين . فاذا كان غريفيز ، قد أظهر بعض الاهتام بالحياة في المخيات ، وبعادات العرب اصعاب القوافل في مواقفهم من البدو الفزاة ، لم يبد بلايستد وايليوت تجاه اهالي تلك البقمة الاعدم الاكتراث والاحتقاد ، وقد كثرت المشاجرات فيا بينها وبين من استأجراهم من الاعراب ليدلوهما على الطريق .

فهل يُمد موقفهم هذا جنوناً منهم ? ان هذا الجنون لدى الفرنسين، على كل حال ، لا يمكن اصلاحه كما تثبت ذلك القصة التالية التي رواها بلايستد : وابتعد عن القاقلة شاب فرنسي كان يساكنني خيمتي ، وجرى، على ما اظن ، نحو خيام العرب مدفوعاً بدافع الفضول .. ولما لم يعد في وقت العشاء ، ظننت انه لم يبتعد عنا الاللقيام بزيارة الاوروبين الآخرين الذين كانوا مخيمون على مقربة منا . فأرسلت من يسأل عنه لدى المولنديين فلم "بعثر عليه . فأرسلت ثلاثية من العرب على جمال سريعة للبحث عنه ، فلم يجدوا له اثراً . واخيراً شوهد في خيمة من سريعة للبحث عنه ، فلم يجدوا له اثراً . واخيراً شوهد في خيمة من وبين افرادها بعد ان سلبوه كل ما كان يجمله وأوشكوا إن يقضوا على حياته . وقد عانينا صعوبة كبرى في انقاذه ، ولم يفدنا الوعيد شيئاً ، ولم نتكن من استرجاعه الا بعد ان دفعنا فدية عنه . ولم أجسر على ان اقول له شيئاً ، لأنه كان ما يزال يعتقد انه محق وانهم مخطئون » . ولكن هؤلاء الرحالة لم يكونوا ليهتموا بإضافة مكاسب جديدة الى

علم خصائص الاجناس البشرية ( الاتنوغرافيا ) بل كان كل ما يبقونه ما كتبوه ان يستفيد من تجادبهم غيرهم بمن يريدون ان يسلكوا الطريق التي سلكوها . وهكذا يقدم ايليوت هذه النصائح : وتزيوا بالزي التركي، وتسلموا ببندقية وسيف ، وزوج من الطبنجات ، لتعملوا منهسا ما تريدون ، .

أما بلايستد فأبرع في الوصف ، وهو يعطي فكرة عن مظاهر البادية المختلفة ، هذه البادية الرملية المليئة بالحصى في بادىء الأمر ، مع يعض الاشواك ، ثم و ذات الارض الرخوة ، الاسفنجية ، المليئية بالرمال ، وادغال الشجيرات البربة » ثم و ذات المرتفعات والمنخفضات ، مع يعض الادغال هنا وهناك ، وتلال الرمال التي كونتها الرياح ، هكذا يصف منطقة الرمال في ضواحي تدمر ،

اما غريفز الذي سلك تلك الطريق من وجهسة معاكسة ، فان ملاحظاته أدق وقد عني بتدوين درجات الحرارة. وكان وآلان مزمعاً ان يعطى فيا بعد ، صورة جفرافية قيمة في الحقيقة .

وَلَكُنَ أَهِمَ مَا أَضِيفَ مِنَ المُعلوماتِ بِالنَسِبَةِ الى ذَلَكَ العصر ، كَانَتُ المُعلوماتِ المُتعلقة بسكان البادية ، اكثر منها بالبادية ذاتها ، التي دو نها دارفيو في شبه جزيرة سيناء .

وصفوة القول ، لقد توافرت لدى الغربيين في نهاية القرن السابع عشر معلومات اساسية ، في جميع الابواب : العربية السعيدة ، والمدن المقدسة ، وعالم البادية . ولكن باستثناء دي فارتيا الذي كان وحده وائداً مطلعاً ، نزيهاً ، كان الآخرون جميعاً رواد مصادفة .

ان كتابتي دي لاروك اللذين يرويان قصتي رحلتيه المخاطفتين ، كالله قد اخذا يتسمان بسمة النهج والاهتمام العلميين اللذين كانا مزمعين ان يجعلا من السفر ، اعتباراً من القرن الثامن عشر ، ارتباداً بكل ما في الكلمة من مدلول .

ان الارتياد سيهدف ، منذ ذلك الحين ، إلا إذا كانت تكفه من ورائه أغراض سياسية ، الى زيادة المعلومات عن شبه الجزيرة العربية في باب من الابواب . ولكن لدى البعض ، لم يكن حب المغساسرة ، والرغبة في رؤية ما لم ينشر عنه شيء ، ليتخليا عن مكانها الاول ، لأي غرض آخر . وسيعرف البعض معرفة نامة على وجه التقريب كيف يكونون رواداً ، ويظل الآخرون ، تقريباً ، مغامرين وحسب . على ان البلاد العربية كانت من الغرابة بجيث انها فرضت على كل وجل من هؤلاء المصمين على السعي وواء المعرفة ، حتى على العلماء غير المغرمين بالمخاطرة ، ضرورة العيش عيشة خطرة .



# الجندالثالث مول الرميا وة



### فجرالسلم

خلال هذه القرون كانت المعارف العلمية قد غت في أوروبة . وكان الرتياد ما وراء حدود القارة الأوروبية مزمماً ان يغدو أخصب ، فتنير سبل الرحالين معرفة جديدة . إذ لا يكفي الانسان في الحقيقة ، المرور عكان ما ، والنظر إليه ، والكتابة عنه ، ليغدو رائداً حسناً . فبقد ما يكون الانسان مطلعاً ، يزداد فهمه لما يرى ، ويدرك مغزى ما يتعلمه . هكذا كان عمل رجال العلم مزمماً ، طوال العصور التالية ، ان يهدي سبيل الرائدين ، ويسخر اكتشافاتهم لتزويد من يعقبونهم في مهام الارتياد ، بالجديد من المعرفة .

. وكان العلم الذي تقدم بنسبة طردية مع الملاحـة والارتبـاد ، هو يلا مشاحة علم الجفرافية ، ولاسيا علم رسم الحرائط الجفرافية .

قبل عهد فاسكو دي غاما واكنشاف الدورة حول إفريقية عن طريق الرجاء الصالح ، لم يكن في الإمكان رسم شبه الجزيرة العربية على الحرائط المسطحة الا استناداً الى معطيات بطليموس . لذا لم ترسم الحرائط المسطحة

الاولى الكرة الأرضية كفرائط فرامورد في سنة ١٤٦٠ ، وجوات دي لاكوزا في سنسة ١٥٠٠ ، الا صورة الجزيرة العربية كما تتجلى في كتب الجفراني اليوناني .

ولكن القراء يذكرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل جنوبي منبه جزيرة العرب في سنة ١١٩٨ ، ووصول لويس دي فارتبا الى اليمن عن طريق البحر الاحمر في آن واحد على وجه التقريب . فقد مكنت المعلومات الجديدة التي زود بها العلم هذان الرحالتان رسامي الحرائط في الهمها من رسمها على خرائطها . فقد طبع راسم خرائط كبير كان يشتغل في سان ديه خريطتين مسطحتين المكرة الارضية ، احداها سنة ١٥٠٧ في سان ديه خريطتين مسطحتين المكرة الارضية ، احداها سنة ١٥٠٧ جزيرة العرب ، اما على الحريطة الثانية فقد ظهر تخطيط ساحلي جديد عن شبه والمقارنة . ولا شك في ان هذا الاسم الاخير يدلنا على المصدر الذي والمقارنة . ولا شك في ان هذا الاسم الاخير يدلنا على المصدر الذي استقى منه راسم الحرائط هذا معلوماته الجديدة ، وهو قصة رحلة لويس دي فارتبا التي ظهرت سنة ١٥١٠ ، لأن قصر المقارنة الشهير الذي أورد وصفه لم 'بذكر اسمه بهذا الشكل لا في الكتب العربية ، ولا في كتب وصفه لم 'بذكر اسمه بهذا الشكل لا في الكتب العربية ، ولا في كتب الرحالة المتخلفين عنه .

وقد أفاد والدسيمول ، في الوقت نفسه ، من المعلومات التي أوردها الملاحون البرتفاليون عن السواحل . فالعلم الجغرافي ، بالفعسل ، مدين لحلفاء فاسكو دي غاما بالشكل الجديد لوضع الحرائط ، أذ لم يهتموا بأن يرسموا على الحرائط الاماكن التي لم يحصلوا على أية معلومات عنها ، بن يتحديد خطوط السواحل قدر الامكان ، ومواقع الموانىء ، وسوف بن بتحديد خطوط السواحل قدر الامكان ، ومواقع الموانىء ، وسوف الحرائط المعروفة الدقيقة بشكل السواحل من أن تنهو بقضل وضع هذه الحرائط المعروفة باسم و بورتولان ، . لقد وضع بوتفالي مجهول في سنة عدو المحروفة باسم و بورتولان ، . لقد وضع بوتفالي مجهول في سنة عدو عنها ، خريطة حفظت في دار الكتب في وولفنبوتل ، ولم تصدر عنها

نسخ جديدة الا اعتباراً من سنة ١٩٢٩ ، وقد حولت تلك الحريطة المعلومات التي حصل عليها خلفاء فاسكو دي غاما الى مخطط المعيط المندي والبحر الاحمر ، وكان البحار البرتغالي فرانسيسكو رودربغز قد قام في الفترة الواقعة ما بين ١٥٢١ و ١٥٣٠ برسم سواحال المحيط المندي والشرق الاقصى .

ولكن الحريطة التي حددت بصورة نهائية شكل المحيط المندي الفربي، وحسنت تحسيناً بيناً رسم شبه الجزيرة العربية ، والحليج العربي ، إنا هي خريطة بدرو وجورج رينل الموضوعة بين سنتي ١٥١٩ و١٥٢١ . ويتضع ذلك بسهولة عند مقارنتها بالحرائط التي وضعت استناداً الى المعلومات المستقاة من بطليموس اليوناني .

ولكن السواحل ليست وحدها ما يجب رسمه على الخرائط . وعلى الرغم من أن خريطـــة الاخوين دينل منعقة تنميقاً حسناً بالموضوعات الجديرة بالتصوير ، نراها خالية من المعلومات عن داخل البلاد .

قام جاكو بوغاستالدي في سنة ١٥٦١ بوضع خويطة انتشرت انتشاراً واسعاً ، فقد بدت فيها شبه جزيرة العرب لمن يلقي عليها اول نظرة مليئة غاماً ، ولكنها في الحقيقة تكاد تكون خالية من كل معلومات جدية . فقد ابدى آ. كامرد ملاحظة عنها فقال انها باستثناء السواحل وموانثها لا تحتوي إلا على المدينة ، ومكة ، وصنعاء ، ونجران ، ومأرب ، وشبام ، وفرنو ، وذمار ، ورضى كأسماء صعيعة ، ولكن ما تبقى فيها لا يعدو كونه من صنع الحيال . ولكننا نجد لهذا تفسيراً صحيحاً عندما نعلم ان و كتاب وحلات السيد فنسان لبلان الشهيرة ، الذي صحيحاً عندما نعلم ان و كتاب وحلات السيد فنسان لبلان الشهيرة ، الذي حدرت منه اول طبعة في سنة ١٦٤٨ ، أوود هذه الاسماء الحيالية الى جانب الاسماء الحيالية الى علي ما فعله واسم الحريطة أن اعتبد المحماء الحيالية الى المتاب بير بوجرون . وهكذا نوى الى اية دوجة تخدم تقارير

الارتياد الصعيعة المعرفة ، والى اية درجة يؤخرها ويضللها الغش حق غير المقصود .

ولم تلبث ان عرضت خرائط منقعة لشبه الجزيرة العربية استناداً الى معلومات أدلى بها الرواد . وهكذا في وسعنا ان نجد بين محفوظات الجفرافي دانفيل المودعة في دار الكتب الوطنية في باديس خريطة من صنع الجفرافي المولندي فان دراآ ، منشورة في سنة ١٧١٣ ، رسمت عليها الطريق التي سلكها هنري ميدلتن . وقد رأينا ان لاروك حاول النيقدم خريطة اليمن رسمت عليها الطريق التي سلكها الاغرولوديير وبادبيه ولكن الفضل في وضع خريطة لشبه الجزيرة العربية وهي الحريطة الاولى التي نتبين فيها من اول نظرة الصحيحة على وجه التقريب والحريطة الاولى التي نتبين فيها من اول نظرة صناعة عصرية يعود الى دانفيل جغرافي لويس الخامس عشر ، وقد اصدرها حسنة ١٧٥٥ . والواقع ان القرن النامن عشر كان قد سجل نهضة عقلية علمة جديدة .

وليس عمل دانقيل هذا بعيداً عن الاخطاء ، فقد خلا من الحليج العربي وشبه جزيرة قطر ، وخليج الكويت . ولن يدهش المرء أن يجد في داخل البلاد ، اخطاء في المواقع العرضية بالنسبة الى خط الاستواء ، ونواقص ، لأنه لم يكن أي أوروبي قد تعرف الى هذه الاماكن .ومن المدهش بالاحرى أن يكون دانفيل قد توصل الى فكرة صعيعة ولو إجمالية عن مجموعة شبه الجزيرة العربية . وما ذلك إلا لأنه أطال تمعيص تقصص الرواد ، والحرائط الموضوعة سابقاً ، وكتب الجغرافيين العرب التي كانت قد اكتشفت وتوجمت . كان العلم في الحقيقة قد أحرذ أيضاً تقدماً في محالات أخرى .

بينا كان البرتغاليون ، والهولنديون والانكليز ينزلون مراكبهم الى الشواطى، العربية ، كان العلماء بالآداب القديمة قد اخذوا بشعرون بغوائد الاطلاع على مؤلفات الكتاب المسلمين . فقد صدر من مطبعة آل مديشي

غيى سنة ١٥٩٦ مختصر كتاب جغراني الإدريسي الذي عاش في بلاط ملك حقلية في القرن الشافي عشر ، واستخدم مؤلفات بطيبوس والمسعودي وغيرهما من الكتاب ، وقام هو بنفسه بعدة رحلات . ولكنه كان قد اهم بوضع مؤلف تناول فيه البحث عن المناطق المناخية في العالم .وهكذا ، غراه لا يتوقف عند ذكر معلومات مفصة عن شكل البلاد . اما بالنسة لشبه الجزيرة العربية فهو لا يعطي سرى معلومات طوبوغرافية عامة عن الجزأين الغربي ، والجنوبي الغربي منها ، وهو يقتبس معلومات بطليبوس خيا يتعلق بما تبقى من شبه الجزيرة العربية ، او بعض المعلومات التي وصلته عن طربق السهاع ، ولكنه لا يعرف البلاد بنفسه . فهو يتحدث عن حضرموت في جملة ، وعن الصحراء الوسطى في جملة اخرى

قام بتوجمة هذا المختصر راهبان مارونيان ، ونشر في باويس سنة ١٦١٩ م تحت عنوان « جغرافية فيوبنسيس » .

ان القادىء الغربي ، حين يتأمل الحرائط المرفقة بذلك الكتاب ، المحس وكأنه امام لوحة فنية مجردة يصعب فهمها . فقد رسمت حدود شبه الجزيرة العربية بخط عدسي شديد التكسير ، محاط بهلال نير ، وتبدو في المساحة المحدودة القائمة التي غنل شبه الجزيرة خطوط مستقيمة منفصل بعضها عن بعض متداخلة في نوع من الأقراص الملونة الكبيرة المزينة بأسماء عربية .

إنه مفهوم لعلم وضع الحرائط يوقعنا في حبرة ، غير أن الأطلسين ، اطلس الإدريسي الصغير في سنة ١١٩٢ وأطلس الإدريسي الكبير في سنة ١١٩٤ وأطلس الإدريسي الكبير في سنة ١١٩٤ ، عمل كبير ، يعجب المرء بقيمته ، إذا ما علم أنه كان في وسع من يتأملها في القرن الشاني عشر أن يأخذ عن شبه جزيرة العرب الفكرة التي تعطيها عنها الحريطة التي ذكرنا أن لئه. ميار قام بنسخها وأن يتمرف فيها الى فرنسة وهي لا تفوق شبه حزيرة العرب تشويها على أن الفرب ، عندما اطلع على هذا العمل في أواخر القرن السادس

عشركان قد رأى غرائط مسطحة للكرة الارضية تمثل شكل السواحل الحقيقي؟ وهيئة الاراضي . ولم يكن قد تبقى الا التقاط معلومات عن داخل شبه الجزيرة العربية . فغدا عمل الإدريسي ، والحالة هـــذه ، لا يعطي الا شبئاً قللاً .

وقد كان لمؤلس الجغرافي المسلم المعروف بأبي الفداء ( ١٣٧١ – ١٣٣١ ) فوائد أعم . ولكنه ، هو بدوره ، لم يكن يعرف من شبه الجزيرة العربية الا طريق الحج ، ولا يعطي الا معلومات عامة جداً عن الجزأين الفربي والجنوبي الغربي منها .

وكان لاروك اول من أصدر ، عقب صدور قصة دارفيو ، ترجمة فرنسية لكتاب أبي الفداء المعروف ، وصف شبه جزيرة العرب ، في منة ١٧١٧ ، ولكن ترجمة لاتينية عنه كانت قد صدرت في لندن منه منة ١٦٥٠ .

ولا يكتب ابو الفداء بدوره ، في علم الجفرافية ، على الطرية ــة الاوروبية . فهو يقوم بدراسة اشتقاق اسماء الاماكن ، ويضع لوائح بأسماء المدن والمقاطعات ، مورداً عنها المعلومات التي تمكن من جمعها ، فيسرد أبياتاً شعرية ، وروايات تناقلها الناس ، ويذكر المسافات بين نقطة وأخرى عندما يمكنه ذلك مقدراً إياها بمسيرة أيام .

ها هي ذي مثلًا احدى اللمخات الأشد طولاً ، اللمحة الحاصة بالمحيض، حيث رأى دي فارتبا خرائب مدن حلت عليها اللمنة ، وقد حاول غيره من الرواد الوصول إليها في مطلع القرن التاسع عشر ، يقول ابو القداء ان الحيجر تقع استناداً الى ابن حوقل في الجبال التي تبعد مسيرة يوم واحد عن وادي القرى ، ويضيف ان ذلك ليس صحيحاً ، وانه يعرف أن المسافة تتحاوز مسيرة خمسة ايام ، ويقول ان منطقة حجر كانت تسكنها قبيلة غود التي قال الله عنها : « وغود الذين جابوا الصغر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طفوا في البلاد ، فأكثروا فيها



لا أعلى الإدريم \* كما عله له. كيام

الفساد ، فصب عليهم دبك سوط عذاب ، ويضيف الله دأى جبالاً وفيها مفاور ومياه ، وهذا ايضاً ما عبر الله عنه بهذه الكلمات : « وتنحتون من الجيال بيوتاً فارِهين » . تسمى هذه الجبال « الأثالب » ويتوقف فيها الحجاج من سورية وهم في طريقهم الى مكة ، ويقال ان النبي قد حرم شرب مياه هذه الجبال .

اما عن موقع منطقة كبيرة كالدهناء فيكتفي بأن يقول انها ارض مترامية الأطراف تبدأ من بلاد نجد ، وقتد حتى منطقة عشيرة قيم . ومن المفهوم ان دانفيل ، الذي عني بالإفادة من هذه الاشارات ، لم يتوصل الى تعيين موقع المنطقة بدقة تامة . ويبلغ أبو الفداء الذي يكتب على هواه ، في عدم الدقة احياناً ، درجة الخطا ، وهكذا يقول : وتقع في بلاد اليمن ايضاً حضر موت البلاد المزدهرة التي يقيم فيها ابناء قبيلة ثمود ، وهي تبعد عن الشعر مسيرة اربعة المام .

والمعروف ان حضر موت ليست في بلاد اليمن ، ويمكننا إدراك خطأ هذه اللمحة الفادح عندما نتبع فون وريده الى قلب هذه البلاد كما سنرى في الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهشنا بعد ذلك ان يحكون دانفيل قد أغفل في خريطته ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الثلاثة التي تؤلف وسط هذه المنطقة ..

ويخدع احياناً ابو الفداء الذي يعمد الى مجرد ترتيب المعاومات تحت اسماء الاماكن ، بتشابه ألفاظ الاسماء فتحت اسم وشبام ، يخلط المعاومات المعطاة عن شبام اليمن بالمعاومات عن شبام حضرموت . ونحن نشعر بهذا الحلط اليوم ، لكن دانقيل ومعاصريه لم يكن في وسعهم تقادي الوقوع في مثل ذلك الحطأ . واليك ما كتبه ابو الفداء : شبام احد جبال

١ خبر افيتو العرب القدماء ، يعدون حضر موت جزء من اليمن الذي يمند من جبال الحجاز جنوباً ، حتى 'همان شرقاً .

اليمن الشهيرة ، وقد شيدت طيه قلعة · وشبام مثل عاصمة بلاد حضرموت بينها وبين صنعاء واحد وستون فرسخاً ، واحدى عشرة محطة ، ومحطة واحدة بين شبام وذمار .

ويبدو أن هــــذا الحلط هو الذي دفعه الى ان يضع حضرموت في بلاد اليمن .

وهكذا يتضح أن لمحات أبي القداء الاثنتين والاربعين الحاصة بالأماكن الواقعة في شبه الجزيرة العربية ، ليس من السهل الاستعانة بهـــــا لوضع خريطة .

本

كان من المقدر العنابة الموجهة الى الكتب العربية ان تنمو شيئاً ، وإننا لمدينون المستشرق الفرنسي الكبير دهربلوت بكونه اول من قام بمحاولة نشر إجمالي الكتب الاسلامية ، فقد أورد في مؤلفه المعروف و بالمكتبة الشرقية ، مقتطفات من ياقوت وابن خلدون وحاجي خليفة الدراسات العربية التي نشطت في القرن التاسع عشر ، هي التي كانت الدافع الى نشر جميع كتب هؤلاء المؤلفين وغيرهم من الجفرافيين المسلمين كالاصطخري ، والمقدمي ، وابن بطوطة ، وتوجمها . على ان الغرب كان قد توغل بعيداً في ارتياد شبه الجزيرة العربية نفسها ، فعدت المعلومات المعطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماء ، عديمة النفع نقريباً بالنسبة إليه .

<sup>،</sup> ــ حاجي خليفة هو مؤلف كتـــاب « كشف الغانون في أسامي الكتب والفئون » .

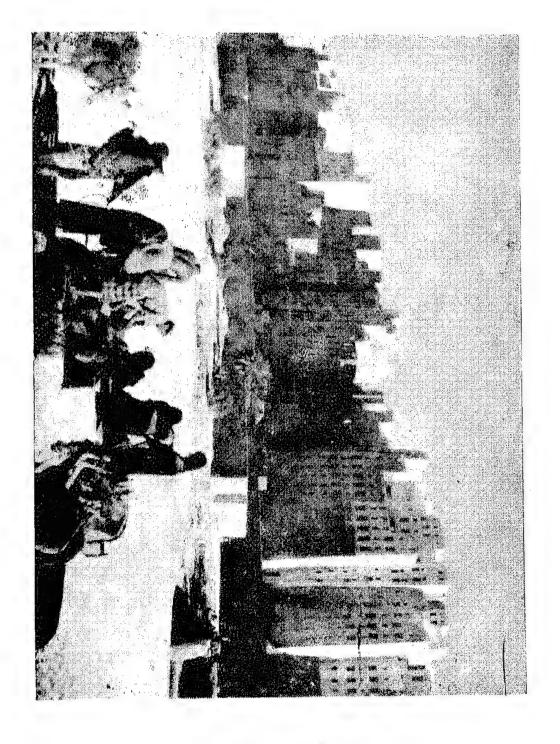

يلدة شام في وادي ففرمون (تصوير: ويسان). كانت دراسة اللفات السامية قد تقدمت تقدماً عسوساً . وكانت الإبجاث في نصوص التوراة تقتضي معرفة اللغة العبوية ، وكان في اسبانية التي خضعت زمناً طويلًا لحكم المسلمين ، عدد كبير من الاساتذة في اللغة العربية . وقد اكتشفت الفائدة الكامنة في مقارنة القاظ من لفات سامية مختلفة بمضها ببعض تربط بنها قرابة ، كالقرابية الموجودة بين اللغتين الايطالية والفرنسة من اصل اللغات الرومانية . إذ كان من المحتمل ان تلقي هذه المقارئة ضوءاً على معاني ألفاظها وعلى فهم قواعدها . وكان مزمعاً ان يولد علم اللفات المقارن الفات السامية في مطلع القرن الثامن عشر .

كان العالم الايرلندي ادورد بوكوك قد انكب على كتابة تاريخ العرب حسباً كان يمكن استنتاجه من المصادر الادبية . وقد اصبح كتابه المعروف و نموذج من تاريخ العرب ، الذي صدر في سنة ١٦٥٠ حجة بجيث ان ص دي ساسي كان سيهتم بإعادة طبعه في مطلع الغرث التاسع عشر ،

ولكن الناس كانوا قد اخسذوا بشعرون بحاجة الى نهج تاريخي موضوعي ، مؤسس على استعال الوثائق الخطية الباقية من العصور السالقة الذلك لم تكن الجهود تبذل لقراءة المخطوطات العربية فحسب ، بل لقراءة الكتابات المنقوشة على الحجارة في اوائل الاسلام . وسنرى ان عاساء أوروبة ، سيت كنون ، في القرن الشامن عشر ، من قراءة الكتابات الاثرية بالخط الكوفي الذي كان مثقفو اليمن قد عجزوا عن ترجمته .

وكانت دراسة وثائق الماضي الاصلية قد اعتبرت في ذلك العصر امراً اساسياً الى درجية انه اسس في باريس في عام ١٦٦٣ مع الاحكاديمية الفرنسية ، واكاديمية العلوم ، اكاديمية للآداب والخطوط الاثرية ، لم تزل موجودة في مؤسسة المجمع العلمي الفرنسي حتى يومنا هذا .

واخيراً كان قد الحذ الناس يلخون على طلب الموضوعية العلمية فيا يختص بمرقة الناس ، والبلدان ، والحضارات الغربية ، فقدد ذخرت صدور اصعاب العقول النيرة في القرن الثامن عشر ، الذين أطلق عليهم آنئذ اسم و فلاسفة ، وصدور واضعي الموسوعات غير الضالين في تيه الجدل الديني المخالف لروح التسامح الذي كانوا يعلنون التحلي به ، برغبة جديدة واعية ، في معرفة اخلاق الشعوب النائية وشؤونها . وكان التسامح ضمانة الفهم السلم لعقليات تختلف عن عقلتهم ،

ان العلماء ، سواء منهم الجغرافيون ، وعلماء اللفات ، والمؤرخون ، والمقلاسفة ، أو أساتذة العلوم الطبيعية ، قد شعروا برغبة ملحة في أن يدرسوا في كل البلدان غير المعروفة جيداً ما تستطيع هذه البلدان ان تعلمهم أياه .

هكذا ولدت الرغبة العامية الحارة ، القادرة على دفع العاماء الى القيام بأخطر المغامرات ، وكانت مزمعة منذ ذلك الحين على أن توقد نارها في افتدة ابطالها ، وفي صدور شهدائها في بعض الاحيان .

وفيا يختص بشبه الجزيرة العربية ، فكر ميخائيلس استاذ علم اللفات. في جامعة غوتنجن ، في ان يقترح ارسال بعثة علمية الى هذه البلاد . فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الحامس ملك الداغارك . وقد لتي هذا الاقتراح قبولاً حماسياً لدى الملك الذي عين خمسة علماء لقيام بهذه المهمة ، وأصدر تعلياته بشأن اولئك الرواد ، ونشر في الوقت ذاته لائحة بالأسئلة والمعضلات التي اقترح عليهم ميخائيلس السمي للاجابة عليها وايضاحها ، وطلب الى العلماء الاجانب ان يضيفوا إليا اللاجابة عليها وايضاحها ، وطلب الى العلماء اسئلة عديدة قبل سفرها ، أسئلتهم ، وقد تلقت البعثة من هؤلاء العلماء اسئلة عديدة قبل سفرها ، وكان أبرزها كما يذكر نيبور اسئلة الجميسة الملكية الفرنسية للآداب والحطوط الاثرية ، ولم تتلق البعثة الاسئلة التي ارسلها الانكليز إليها إلا

غي بومباي . وكانت هذه الاسئلة تتعلق بعلم اللفات ، والجفرافيية ، والعادات . والعليمية ، والعلب ، والدين ، والجنم ، والعضاء ، والعادات .

وهكذا ركب البحر في كانون الثاني (يناير) من سنة ١٧٦١، المتجاه اليمن خمسة مندوبين من علماء أوروبة ، عهد إليهم بجموع رغبات هذه اللقارة المختلفة في المعرفة ، وزودوا بكل المعلومات والمعارف التي كانت قد اكتسبت حتى ذلك الحين : و قصص الرحالين ( ولا سيا دي فارتيا ودي لاروك ) وكتاب ابي الفداء باللغة العربية ، وخريطة دانفيل » .





#### **كارستان بنبور**

## النموذج الكامل للرائد العالم ذي النزعة الإنسانية

وصل اعضاء البعثة العلمية التي أرسلها ملك الداغارك الى مرفأ التنفدة العربي الصغير في التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) من سنة ١٧٦٦ وكانوا خمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصائي في اللغات الشرقية ، والاستاذ بيتر فورسكال الاسوجي المولد وتلميذ عالم النباتات الكبير لينه ، المكلف بتدوين الملاحظات الخاصة بعلم الحيوان ، وجودج غيوم بورنفانيد الفنان المكلف بتصوير الناذج التي يجمعها علماء العلوم العليمية ، والمناظر الطبيعية ، والملابس ، واخيراً كارستن نيبور المهندس المكلف بتدوين المعلومات الجغرافية ، ومعهم احد خدم الملك الاسوجي . وشاءت الاقدار ألا يعود من هؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا الى البر العربي في ذلك اليوم من تشرين الاول ( اكتوبر ) من سنة ١٧٦٢ الى البر العربي في ذلك اليوم من تشرين الاول ( اكتوبر ) من سنة ١٧٦٢ إلا رجل واحد ، هو نيبود ، رغم ان أية فاجعة لم تكن سبباً لذلك . وقد كان رأي نيبود الذي بعب المفرط في رؤية البلاد ، دون ان الموت لرفاقه كان ناتجاً عن تسرعهم المفرط في رؤية البلاد ، دون ان



كارستن نيبور

تردعهم الحرارة المحرقة عن ذلك ، فتعرضوا لنعب مضن . أضف الى فاك ، أنهم لم يعتقدوا أن من الواجب عليهم اقتباس غط المعيثة اليه بية ، والله فلوا ، في مجتمعهم العمقير ، محتفظين بعاداتهم الاوروبية ، يتناولون كثيراً من اللحوم ، ويتمتعون طويلا بهواء الله البارد ، ولا محتاطون للاختلاف الشديد ما بين مناخ الله ومناخ النهاد ، ولا مجتوسوت من ندى الصباح الذي كان العرب مجترسون منه ، فلا ينامون بدون غطاء . ولما ظل نيبور وحده ، قرر أن يتعود طريقة المعيشة الشرقية ، وفاك ما أكب صحة ممتازة . وبعمله هذا لم يعد يلاقي أية صعوبة مع سكان هذه البلاد . أن هذا الدوس جدير بأن مجفظ و كذلك مجل الساوك الذي سلكه .

لم يحس بأي شعور من التعالي والازدراء تجاه اهالي البلاد ، وعرف كيف يؤدي واجب الاجلال لملك اليمن كأنه ملك بلاده ، ولا شك في ان لاغرو لودبير وباربيه كانا قد سلكا هذا السلوك ذاته . على ان نيبور تجاوز الحد في سلوكه بالنسبة الى الاهلين واستحق بذلك الثناء . فقه ذكر و ان السكان كانوا يسببون لهم كدراً في غالب الاحيان ، ولكنه قبل ان يحكم عليهم ، ويشعر بالاهانة من أي شيء ، توسل كل ذكائه لفهم هؤلاء الناس . وهكذا لا يلبث ان يقول مدققاً : ولقد اعتقدنا أننا مصبون في التذمر من مضايقتهم بسبب عدم معرفة البلاد وسكانها ، وغاب عن بالنا ان الانسان لا يمكن ان يسافر حتى في بلاده دون ان يلاقي ازعاجاً ، فاذا كان مناك من حاول سرقته في بعض النزل الخاصة بلا بالمسافرين ، وإذا كان رجال الجارك قد أظهروا استبداداً ، ألا يمكن ان يحدث مثل ذاك في أوروبة ؟ ي

ويثود نيبود على الرأي المتسرع الذي كو"نه مواطنوه عن العرب ، فقد أدرك ، وكان قد أفاد من مطالعة كتاب دارفيو ، ان في شبه الجزيرة العربية لصوصاً ، كما هي الحال في جميع بلدان العالم ، ولكنهم المحاثر

لصوص العالم غدناً ، لأنهم عوضاً عن ان مجذوا حذو اللصوص في تركية الاوروبية الذين يقتلون من يويدون سلبهم ، لا يقدمون ، الا فيا ندر ، على قتل من يسلبونهم ، إلا إذا أبدوا مقاومة شديدة او جرحوا احدهم ، حتى انهم يقومون بإضافة بعض من يسلبونهم ، والإحسان اليهم ، فيردون إليهم بعض المأكولات والشاب العتيقة ، ويرافقونهم في بعض الاحبان خوفاً من ان يلقوا حتفهم في الصحراء . » ويضيف الى هذا قوله : وان من الحطأ اطلاق اسم عصابة من اللحوص على هؤلاء القوم الذين يوشهم مثل هؤلاء الشيوخ العظام ، الذين يعتبرون اسياداً لا منازع لهم على الصحراء ، والذين لم كل الحق في التصدي لمن يويدون ان يشقوا لأنفسهم طريقاً في اراضهم بالقوة ، والذين بعتقدون اعتقاداً واسخاً بأن لهم الحق في تلقي المدايا ورسم المرور والرسوم الجركة مثل سائر الشعوب التي تقرض وسوماً جركية على المسافرين والبضائع »

وهو لم يامس لدى الناس الذين النقى بهم عداوة تجاه الاوروبين فقال : «ان سكان اليسن مهذبون اذاء الاجانب ، وفي وسع الانسان ان يسافر في امبراطورية الإمام حراً ، آمناً كما يقعل في اوروية . ولكن يجب على الاوربين ألا يسوا إحساس سكان البلاد . وفي الامكان ، يسهولة تامة ، اكتساب صداقة السكان بإطلاعهم على المعارف ، لأن العرب بعكس الاتراك ، لا يخبلون التعلم من الاوروبيين . يجب على المسافر ان يتجنب انتقاد ما لا يعجبه ، مع العلم انه يجب ألا يتوسل الخداع يتجنب انتقاد ما لا يعجبه ، مع العلم انه يجب ألا يتوسل الخداع النقائص ، ولكنهم لا يويدون ان الصدق ، وهم يعرفون انهم لا يخلون من النقائص ، ولكنهم لا يويدون ان يهزأ الغير من نقائصهم هذه ، وهو يظهرهم ولديهم هذه العادة التي يويد تعلم لغتهم ، وعدم الساح لأنفسهم بالسخرية منه إذا اخطأ التعبير ، .

واغيراً مجذرنا نيبور من اعتبار الرحلة الى شبه الجزيرة العربية ، رحلة



باب مديم في الحديدة

لهو ومتعة : « فالشبان الذين يحبون الرفاهية ، والموائد الشهية ، ومعاشرة النساء يجب ألا يذهبوا الى بلاد العرب ، يجب ان يكون معلوماً انه إذا كان هنالك كثيرون من العرب بتناولون المآكل الشهية ، فعلى المسافر ان يكتفي بالحلول في الخان حيث يعد طعامه بنقسه ، وان يحمل فراشه ، وأدوات المطبخ الحاصة به ، ان من أراد ان يجاري سكان البلاد في عيشة الرفاهية التي بجيونها ، تعرض لنفقات باهظة ، اما معاشرة النساء فهي ممنوعة بتاتاً . »

\*

ان مجمل هذا الموقف إزاء الاجنبي ، مها كان الاجنبي شديد الفرابة ، لأحسن ما حققته النزعة الانسانية في القرن الثامن عشر ، فروسو يبذل حجهداً لتفهم د المتوحشين ، الى درجـــة يحاول إيجاد تبوير الأعمالهم ، ومونتسكيو يصب جام غضبه على رؤوس الناس المحدودي العقول الذين

كانوا يتساءلون : هل يمكن للمرء أن يكون فادسياً ? لقد أصبح مقرواً أن العادات هي التي قيز الشعوب بعضها عن بعض ، وليس على المرء إلا أن يقهم هذه العادات ليجد في كل أجنبي رجلا له فضائله ونقائصه ، ودبا أخطاره ، ولكن على كل حال له شرفه وكرامته اللذان يجب أن كرنا محترمين .

ليست تلك النزعة شبيهة بأخواة اليوم ، التي يقتضي ترسيخها شيئاً من الحبة وفي بعض الاحيان شيئاً من نقيضها : البغض . وانما هي أخو ة مؤسسة على الوعي ، والعقــل النير ، والاقتناع بأن في كل انسان قيمة وكرامة انسانية يكفي المرء ان مجسن تبينها . وهذا هو موقف نيبود . كان الاختبار سيبرهن على ان ذلك السلوك هو السلوك الأنجع لبلوغ الهدف والحصول على المعارف. وقد تقيد اعضاء البعثة بهذا السلوك ماتفاق وتعاون في بادىء الامر . فتوجه العلماء الحُسَة من القُنْـُفُدَة إلى اللَّحَـَّة ، وكانوا يقولون فيا بينهم انهم في طريقهم الى الهند ، ولكنهم اخــذوا يتجولون في الاماكن المجاورة لها . كأنهم تلامذة يقومون بنزهة عوضاً عن الذهاب الى المدرسة . فذهبوا بادىء ذي بدء الى بيت الققيه ، سوق البن الكبيرة . وعندما رأوا ان سفرهم لا يثير اية صعوبة ، طابت لهم المفامرة فذهب كل منهم الى جهـــة . فقد.د فورسكال الجبال مجتاً عن النباتات ، وقرر نيبور ارتياد المنطقة الساحلية ، منطقة تهامة المنخفضة ، ا الشديدة الحرارة . وأوغل الآخرون في الجبل حتى تعز وزبيد . وعنـــد ابتداء فصل الصيف اجتمعوا في بيت الفقيه ثانية وعادوا منها الى الخا ـ

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في الجمرك . فلدى تفتيش امتعتهم وجد . معهم أفاع بحفوظة في آنية مليئة بالكحول و فاتهموا بأنهم يويدون إسكاد الناس وتسميمهم و واحتجزت امتعتهم في دائرة الجمرك وألقي الى الشادع ما كان في مسكنهم من كتب وأوراق ولم يتمكنوا من الحصول على مسكن آخر . واخيراً تبرع احد ابناه المدينة ، لحسن حظهم ، بقبولهم مسكن آخر . واخيراً تبرع احد ابناه المدينة ، لحسن حظهم ، بقبولهم

في منزله ، وعرض عليهم تاجر انكليزي مساعدته . وأخذ الحاكم يشعر نحوهم شعوراً افضل من ذي قبل حين عالج الدكتور كامر رجله وتمكن من شفائها .

على ان الحرارة المؤذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صحتهم جميعاً تأثيراً سيئاً . فكان فون هافن أول من توفي منهم ، عندئذ قرروا ان يرحلوا من الخا الى تعز ، انتجاعاً لمناخها الجبلي الاكثر ملاءمة للصحة . وعا ان سكان تعز لم يظهروا لهم من الاعتبار مثل ما لقوه من سكان الحجا ، حيث كان الناس قد اعتادوا رؤية الاجانب ، استعدوا للعودة الى الحجا ، ولكنهم تلقوا دعوة من الإمام لزيارته في صنعاء واتجهوا شطرها .

ولم يكونوا قد قطعوا نصف المسافة حين اضطروا الى التوقف في بريم لتردي صحة فورسكال، الذي لم يلبث ان فارق الحياة بعد بضعة ابام ، فاستأنفت الجماعة التي قل عددها ، السير في طريق صنعاء مروراً بذمار ، والحدفة ، فوصلوها في السادس عشر من شهر تموز ( يوليو ) .

استقبلهم الإمام باللطف الذي استقبل به سلغه الفرنسيين . فتمكنوا من أن يقوموا بالزيارات التي أرادوها ، وعنوا بصورة خاصة بالجاليـــة اليهودية في العاصمة .

ولكنهم سلكوا طريق العودة بعد انقضاء عشرة ايام على وصولهم. لشعودهم بالإعياء ، مادين ببيت الفقيه وزبيد الى المخا . وقد وافق تاجر انكليزي على إيصالهم الى بلاد الهند على ظهر مركبه . فتوفي بورنفانيد والحادم في اثناء الرحلة ، ثم توفي كامر بعد وصول المركب الى بلاه. الهند بأيام قلائل ، وبقي نيبور وحده في قيد الحياة .

\*

قرر نيبور العودة الى شبه الجزيرة العربية لاغام مهمته ، وتوجه في

مشهد من جبل ألبن ني اليمن ، من كتاب رحلة نبيور عام ٢٧١٠.

هذه المرة الى همان ، وبلغ مسقط في شهر كانون الشائي ( يناير ) من سنة ١٧٦٥ . وعوضاً عن ان يطيل البقاء في هذه المقاطمة لزيارة جميع انحائها ، قرر اتباع التعليات التي كان قد أصدرها إليهم الملك عند خروجهم من بلاد الدانمارك ، والقاضة بعودتهم عن طريق بلاد الترس ، وبين النهرين ، وقبوص ، وآسية الصفرى .

وقد نشرت قصة هذه الرحلات باللغة الالمانيسة في سنة ١٧٧٧ ، وباللغة الشرنسية في السنة التالية ، ولكن بالنظر الى ان هذه الطبعة اعتبرت ناقصة ، اتبعت في سنة ١٧٧٥ بطبعة ثانية مراجعة ومنقعة أ . وظهرت عنها ترجمة باللغة الانكليزية في سنة ١٧٩٦ ، ثم صدرت منها طبعة نهائية الشكل في الالمانية سنة ١٨٣٧ . وقد نشر نيبود ملاحظات فودسكال عن انواع النباتات والحيوان على حدة في سنة ١٧٧٥ .

عرضاً عن السنوات الثلاث التي كان الملك قد حددها لتقضيها البعثة في رحلتها ، لم يمكت نيبور في شبه الجزيرة العربية سوى اثني عشر شهراً. ولم يزر إلا جزءاً يسيراً منها ، وكان الجزء الذي يعرفه الاوربيون اكثر من غيره ، وهو موطن البن من المخا الى صنعاء .

ومع ذلك ، وهذا ما سيتيج لنا قياس فعاليـــة طريقته ، زادت هذه الرحلة التي لم يشعر بها الناس آنئذ ، في المعلومات عن شبه الجزيرة العربية زيادة عظيمة لا بكمية المعلومات فحسب بل بنوعيتها ايضاً .

ان رؤية الأشياء والمرور بها ليس بالأمر الهام ، ولا يمكن التعلم منها ، الا اذا تأملها المرء ملقياً على نفسه الأسئلة ، مدركاً الفوائد التي يمكن أن تكون لها من وجهة النظر هذه أو تلك . وقد رأينا ان هؤلاء العلماء قاموا برحلتهم مزودين باسئلة الملك ، والجمعيات العلمية ، ولم يكن أي شيء

١ - رجعنا إلى هذا الكتاب للتوسع في هذا الفصل بالاضافة الى 1 انتبست المؤلفة منه.

أأنسب منها لمساعدتهم على الملاحظة . وإذا كانت المعلومات التي جمعت تشمل مذلك العدد الكبير من الموضوعات المختلفة ، من بعض التوضيعات عن مقاطع وردت في التوراة ، او عن بعض الألفاظ العبرية ، الى تجهيز الجال ، إلى الرياح الصحراوية ، فالجراد ، فالأمراض ، فالقضاء ، فالفضل في ذلك يرجع المراح وعي الاهتمام الذي اثارت في عقولهم الاستسلة المطروحة ، حول كل شيء .

على أنه كان لا بد ، جواباً على تلك الرغبة الحارة الواسعة المدى ، من جمع معلومات صحيحة قدر الامكان . وقد أحسن نيبور القيام بذلك . بشكل يثير الاعجاب .

لقد كان نيبور يسافر راكباً حماراً كمسافر عادي، ومتزيياً بالزي اللتركي من عمامة الى رداء بدون اكمام فوق قميص من الكتان الى ذوج من البوابيج . وكان يستخدم سجادة صغيرة كبردعة لحــــــــــاره ، وسفرة الطعامه ، وفراشاً لنومه ، ومجمل معه معطفاً يتفطى به ليلا ، وقربة ماء ، وآلات للقياس : كالبوصلة ، والساعة ، وربع الدائرة الحاصة بعلم الفلك التي كان قد صنعها استاذ من غوتنجن ، والمنظار لمراقبة الكواكب ، وبعض الكتب. وكان قد تعود الاستغناء عن كل رفاهية ، وأكل الحبز الرديء. بهذا الزي لم يكن يلفت الأنظار إليه ، ولم يكن مجاول مقابسة الشخصيات المامة اذ كان قد شعر ان هؤلاء لا يعرفون عادة إلا الشيء القليل ، ولا يكلفون أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنبياً . كان يتكلم من وصوله مع رجل ماروني كان يتكلم الايطالية ، على أن يعلمه لغة البلاد العامية . وكان يبذل جهوده للتعرف إلى التجار ، أو العلماء ، أو أي شخص سواء أكان يهودياً ام بدوياً ام اوروبياً مارقاً من دينه ، شريطة أن يكون هادراً على الاجابة على استلته ، فان لديه من الأسئلة ما يستطيع أن يلقيه حول كل شيء ، وكمان باستطاعة كل انسان ان ينيره عن أمر من الأمور



أعرابي في ملابس الرجال التقليدية في اليمن ، من كتاب رحلة ايبور عام ٥٠٦٥

فكان يسأل الحاخام عن الكلمات العبرانية ، والفقيه العربي عن الشريعة الاسلامية ، وأي انسان كان ، عن الأماكن والعادات ، والأمور المختلفة . وقد علم كيف يستفيد من المعرفة التي كان قد جمعها برجل هولندي اعتنق الاسلام ، وأولع بتاريخ الامراء الحاكمين وقضى بضع سنوات في إعداده . لم يكن يحسن الاستفهام عن بروييّة فحسب ، بل كان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بفربال عقل نقاد ، وكان يلقي الأسئلة ذاتها على عسدة أشخاص ، قدر ما يستطيع ، فيتمكن من مراقبة أصلح الأجوبة والحكم عليها . وعندما لا يتمكن من التثبت من صحة دواية ما ، كان ينقلها على عليها . وعندما لا يتمكن من التثبت من صحة دواية ما ، كان ينقلها على عليها ، فيتمكن من التثبت من عجة دواية ما ، كان ينقلها القارىء الى أنه تركها لحكمه . وهكذا كانت المعلومات التي يحصل عليها دقيقة بمتازة .

\*

عندما يقرأ الانسان وصف نيبور لنبه الجزيرة العربية ، يطلع على الكثير من شؤون العرب ، طبقاتهم الاجتاعية ، وسلاسل الانساب ، وطبقة الأشراف ، والدين ، والحلافات المذهبية القائمة بين الفرق الاسلامية المختلفة : السنية ، والشيعية ، والزيدية ، والثأر للدم ، والاجراءات القانونية الصحيحة الثأر الذي يسبب الكثير من النزاع الدامي بين العشائر . ويطلع على عادات المأكل ، والمسكن ، والاستقبال ، والتحية ، والملبس ، والزواج ، والحصاء ، والحتانة ، وعلى سير الشعراء والحطباء ذري الشأن العظيم لدى العرب ، ومحصل على معلومات عن المدارس والجامعات القرآنية ، وعلم العرب ، والفلك ، وعلوم السحر والتنجيم ، وعن عادات الدارويش الشديدة الغرابة ، واللهاب ، والأمراض ، وقد استعمل الملاحظات الدارويش الشديدة الغرابة ، والطب ، والأمراض ، وقد استعمل الملاحظات التي دونها زملاؤه فبحث في منتوجات الجزيرة العربية والمعادن والحجارة الكربية ، وفي الأشجال والنباتات ، والزراعة ، والحوانات . وعا أن الخطوطات عربية عرضت عليه فقد لعم بوضع لائحة مقادنة بين مختلف أنواع الحطوطات عربية عرضت عليه فقد لعم بوضع لائحة مقادنة بين مختلف أنواع الحطوطات عربية عرضت عليه فقد لعم بوضع لائحة مقادنة بين مختلف أنواع الحطوط . ولعم ياظهار جميع الكتابات التي شاهدها على الحجادة أنواع الحطوطات ولعم ياظهار جميع الكتابات التي شاهدها على الحجادة

بالحط الكوفي ناقلًا عنها صورة طبق الأصل ، وكذلك فعل بالنسبة اله. النقود .

على ان مهمته الأساسية كانت الجغرافية . ومن البدهي أنه لم يستطع وسم خاوطة كاملة لشبه الجزيرة العربية ، إذ أنه لم يتجول فيها كلها مستعملاً أدوات القياس ، ولكنه رسم خرائط خاصة بكل منطقة زارها أدخلت تحسيناً كلياً على المعلومات التي كانت قد جمعت حتى ذلك الحين ، على الرغم من أنه لم يصحح كل الأخطاء التي وردت في خارطة دانفيل .

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من رسم خاوطة كاملة لشبه الجزيرة العربية بذل قصادى جهده في جمع المعلومات عن طبيعة مناطقها المختلفة ، وكان أول من وصفها للقراء الأوروبيين .

ولا شك في أنه عرف اليمن أكثر من غيرها. فقد أظهرها بمناطقها، المزروعة، والفقيرة، ودساكرها وأسواقها، وقلاعها، وقراها الزراعية. ففي لفة الشعراء تختصر أربع مدن تاريخ الحضارة اليمنية وهي صنعاه الملقبة بالمدينة، وتعز المعروفة بالروضة لاستنادها إلى جبل صبير الذي تعد سقوحه المتراوح ارتقاعها فوق سطح البحر بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ متر من أخصب بقاع الجزيرة العربية وأغناها مزروعات، وزبيد التي تكني بالمدرسة لوجود جامعة قرآنية فيها، وأخيراً ذمار المعروفة بالجواد إذ أن فيها توبى أجود الجيول اليمنية من سلالة الخيول العربية الشهيرة.

وقد كان نيبور أول من كون فكرة عن تجزئة اليمن السياسية ، بحيث غدت قطعة فسيفساء من الأمارات المستقلة في ذلك العهد ، فقد كان فيها منطقة صناء التي كان يجكمها الامام ويبلغ طولها ثمانية وأربعين فرسخاً ، وعرضها عشرين فرساً ، يضاف إليها الموانىء الواقعة على البعر الأحمر ومنطقة تهامية الساحلية ، وفي الجنوب امارة عدن التي كان يحكمها شيخ مستقل ، وفي الشمال الغربي منطقة ابي عريش التي كان يحكمها شريف ، وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة يسكنها البدو ، يحكمها شريف ، وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة يسكنها البدو ،

وفي الشمال الشرقي بلاد حاشد وبكيل التي تقطنها مجموعة قبائل مجكمها عدة شيوخ، تقع في شمالها امادة نجران، وفي الشرق مقاطعة الجوف الكبيرة حيث مدينة مأدب التي مجكمها شريف، وحيث مجكم القرى والصحراء عدد من الشيوخ المستقلين.

وتقع ما بين الامارات والمناطق الآنفة الذكر مناطق أصغر منها ، مثل نهم وخولان ، وجفا ، يحكم كلا منها شيخ او اكثو ، وكوكبان التي يحكمها سيد . ويذكر نيبور ان كوكبان كانت قد حافظت على استقلالها في عهد الاحتلال التركي ، وان حاكمها كان مجمل لقب امام . ولكن أحد جدود امام صنعاء كان قد طرد الأثراك ، وبسط سلطانه على معظم انحاء اليمن ، وخفض دتبة إمامها الى رتبة سيد .

ويعيد نيبور هذه الامارات إلى أصلها فيقول ان حاشد و بكريك منطقة عشائر ذات مزاج ميال إلى القتال ، تقدم جيوشاً لامام صنعاء ، وهي 'ترجع أصلها إلى زواج شبه خيالي بين أميرة وحبيبها رغماً عن أبيها الغضوب ، الا انه يضيف إلى ذلك قرله و اخشى ان تكون هذه القصة بجرد خرافة ركبت لتروى في المقاهي . ، ولا شك في أن هذه الرواية عريقة في القدم ، ان صحت ، لأن عشائر حاشد و بكيل وارد ذكرها في الكتابات الأثرية التي نعرفها اليوم .

وهنالك منطقة اخرى بميزة مي منطقة الجوف ، السهل الفسيح الذي تتناوب فيه الأراضي الرملية والصحراوية والأراضي المزروعة ، والذي يحد حاشد وبكيل من الشمال ، وحضرموت من الجنوب الشرقي ، ومنطقة صنعاء من الشرق ، وتحدها الصحراء في الشمال الشرقي . والمدينة الرئيسية في هذه المنطقة مأرب التي لا تضم سوى ثلاثهائة بيت متواضع . ويضيف نيبور إلى ذلك قوله : « يزعم السكان أنه قد عثر فيها على خرائب قصر للملكة بلقيس او ملكة سبأ ، ولكن ليس فيها أية كتابات اثرية على الملكة بلقيس او ملكة سبأ ، ولكن ليس فيها أية كتابات اثرية على

الحجارة ، ولذلك لا تستحق عناه القاء نظرة عليها . ولكنه قد أخطأ بذلك خطأ فادحاً .

وقد تحدث إليه الناس عن سد سبأ الذي كان يسد مجرى أحسد الانهر، ويشكل حوضًا لري السهل كله، فقال: «كان ارتفاع الجدار مترارحاً بين أربعين وخسين قدماً ، مبنياً بالحجارة المنحوتة ، وما تؤال آثاره باقية من الجانبين. ولكنه لا محتجز المياه التي تجري في السهل... ويستنتج: « وهكذا ليس في الحوض الكبير القريب من مأرب مديدهش.»

هنا ير نيبور الذي أولى اهتامه مختلف الامور ، دون اكتراث باكتشاف مثير من غير أن يدرك أهميته . انه لمن الصحة عقدار ، ان لا فائدة من رؤية معطى عملي إذا لم تدرك الفائدة التي يمثلها ، والمعرفة التي يمكها ، والمعرفة التي يمكن الحصول عليها منه . فلم يكن نيبور وحده الذي لم يستطع ان يكتشف أن في الامكان الحصول على معلومات عن التاريخ من مجرد تقحص حجارة الآثار القديمة الحربة ، بل شاركه في ذلك عصره كله ، لأن علم الآثار قد نشأ فيا بعد ، ولم يكن الاهتام يوجه إلا الى الكتابات علم الآثرية ، لأمكانية اعتبار النصوص الواردة فيها كوثيقة خطية ، لذا كانت الحرائب التي لا كتابات أثرية فيها ، والسد الذي لم يعد قادراً حتى على الحتجاز الماء ، من الامور الجديرة بالإهمال في نظر نيبور ، وكان لا بد احتجاز الماء ، من الامور الجديرة بالإهمال في نظر نيبور ، وكان لا بد الرأي ، وحتى يقوم بعض العلماء بمغامرة الذهاب الى اليمن لمشاهدة هذه الجدران القديمة المتداعة ودراستها .

أما عما تبقى من شبه الجزيرة العربية فقد أعطى نيبور فكرة واضعة . فقد ذكر كل شيء عن حضر موت ، وعشائر البدو المستقلة فيها ، ومدنها ، وبخورها وتجارتها التي تضاءل شأنها منذ ان قــــام الاوروبيون بالمتاجرة بمنتوجات الشرق .



سبدنان من الهسم الداخلي لليمن ، من كتاب رحلة نيبور عام ١٧٦٥

ولم يو من همان الا مسقط ، ولكنه سمع ان جالها غنية بأنواع الفواكه ، وان كيات كيوة من التمود تصدر منها ، وان مياه بحرها عنية جدا بالاسماك . وهو يذكر شيئاً عن تاريخ المتها الحاكين ، وعن التقلبات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها القوس بسبب الغزاع الذي كان قاعًا بين امرائها ، ثم انقذها من ايديم "بطل باوع همام .

وفي صدد الخليج العربي، يتحدث إلينا نيبود عن الهولنديين، وعن تاريخ انشاء مراكز لهم في جزيرة خادج الواقعة تجاه الساحل الفارسي، وعن قصة صراعهم مع الفوس فيقول: و كان الهولنديون يقومون بتجارة واسعة النطاق مع البصرة، حيث كان يدير مركزهم التجاري البادون كنيفوس متمتعاً بقدر عظيم من الاجلال. وقد ألقي هذا الرجل الالماني في السجن على اثر نزاع نشب بينه وبين حاكم المدينة بسبب قضية تختص بأصول اللياقة، وأوشك ان بجز عنقه لو لم يفتد نفسه ببلغ طائل من المال . وقد حصل قبل المجاري باتافيا على شهادة من المركز التجاري في البصرة تبور تصرفه ، فوافقت شركة الهند الشرقية الهولندية على كل عا صدر عنه من اعمال .

و كان السيد كنيفوس ، على اثر الغلاف الذي نشب بينه وبين حاكم البصرة ، قد اتفق مع نافر ، امير بندر رجق الذي كان يملك خارج ، على نقل المركز التجاري الهولندي الى هذه الجزيرة مقابل جمالة سنوية يقبضها منه . فاستحسنت الحكومة في باتافيا هذه الغطة التي كانت ممتازة في الحقيقة ، وأرسلت البارون ومعه سفينتان كبيرتاك لتنفذها .

ولم يكد يبلغ جزيرة خارج حتى استولى على يعض مراكب البصرة واحتجزها حتى يستعيد المبلغ الذي افتدى به نفسه . وانشأ مستودعاً مربعاً على البر ، أقام على أركانه الأربعة تدرجاً أربعة أبراج زود كلا منها بستة مدافع ، ولكن الأمير قافر الذي ساءه اقدام المولنديين على هذا العمل ، قام بمهاجتهم . فهاجموه بدورهم الا أنهم لم يتمحكنوا من إدراكه لسرعته . بيد أن عذه الحرب الصفيرة كانت مزمعة أن تكلف الشركة شيئاً كثيراً .

وبعد ان حكم البارون كنيفوس جزيرة خادج حكماً مطلقاً طوال خمس سنوات حل محله السيد فاندرلهولست الذي كان قدد خبر العرب الاشفاله فيا مضى وظيفة في البصرة ، واعتقد ان من واجبه ان يواصل مع الامير مهنا الحرب التي كانت قدد أثيرت على والده . ولجأ الامير مهنا إلى الحيلة فاستولى على مركبين هولنديين مسلحين ، وحاول عشا النزول الى البر . عندند وسع السيد فاندرلمولست تحصيداته ، ووسم مخططا لمدينة لم تلبث ان اصحت آلهة بالسكان الفرس والعرب .

من المحتمل ان هـذه المستعمرة كانت كثيرة المرابع بالنسبة الى المستخدمين فيها ، ولكن نفقات الحرب والحاميات استنفدت أدباح الشركة ، للا ان توقع ازدهار التجارة في المستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ بها مدة اطول . لذا فان السيد بوخمن ، الحاكم الجديد ، عقد صلحاً مع الامير مهنا ، فلم يعد هناك ما يعرقل الحركة التجارية .

إلا ان خلقه السيد فان هاوتنغ الذي كان يجهل عقلية العرب واخلاقهم والذي لم يكن لديه موظفون ذوو خبرة ، لم يبرهن عن تبصر في تصرفه ، فلم يهم بالمحافظة على الحياد في النزاع القائم ما بين امير ابي شيهر والامير مهنا . بل اتفق مع الأول فهاجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد بنا إليها وقد ترك الامير مهنا اعداء يقتربون ، ولما وجدهم آمنين ، انقض عليهم بخيالته وأنزل بالمولنديين وقوات ابي شيهر هزيمة نكراء . وشجعه النصر فأنزل قواقه الى جزيرة خارج وحاصر مدينة خارج . وقد سمح السيد فان هاوتنغ لنقمه بالانقياد الى نصيحة دجل فارسي له ، فأذن للامير مهنا واتباعه بدخول المدينة التقاون في شروط تسوية .

عند لذ أسر العرب الهولنديين وأرساوهم الى باتافيا . وقد حدث ذلك في اواخر كانون الاول (ديسمبر) من سنة ١٧٦٥ .

ولم يكن في حكم المحتمل ان تزعج الشركة الهولندية للهند الشرقيسة نفسها بالإقدام على إخراج الامير مهنا وقواته من خارح وتجديسه مستعمرتهم فيها .

ويقول نيبور ان على طول الساحل العربي قبائل مستقلة ، وانه و ما من قبيلة تعيش بسلام مع غيرها من القبائل ، وان جزيرة البحرين التي كانت تضم فيا مضى ثلاثائة وخمساً وستين مدينة وقرية ، لم يبق منها سوى مدينة واحدة محصنة وأربعين أو خمسين قرية ، إذ أن الحروب المستمرة دمرت ما تبقى من تلك المدن والقرى ، وأن صيد اللآلى، يعطي البحرين شهرة خاصة .

وتنتج هذه الجزيرة البلح بكثرة ، ولكن اعتادها في الدرجة الأولى على صيد اللؤلؤ ، ويدخل على حاكمها سنوياً من الرسوم على هـذين الصنفين ما يقدر بثلاثانة ألف ليرة فرنسية يستمين ببعضها لتأمين حامية للمدينة .

ويذكر نيبور الكويت فيقول :

و الكويت او القرين كما يسيها الأعجام والأوروبيون ، ميناء بحري يبعد مسيرة ثلاثة ايام عن بلدة الزبير او البصرة القديمة ، يعيش سكانها على صيد اللؤلؤ والاسماك ، ويقال انهم يستخدمون في صيد هذين الصنفين البحريين ما ينيف على الثانائة قارب ، وتكاد هذه البلدة تففر من السكان في الاشهر الملائمة من السنة ، لحروج الجميع إما للصيد او الاتجار . ،

ويضيف نيبور أن النزاع يدور بين الكويتين المتسكين بالاستقلال وشيخ ألحل الطامع في احتلال الكويت ، وإذا ما وجه هذا الشيخ جيشه إلى الكويت لاخضاعها ، هجرها أهلها إلى جزيرة فيلكة الصغيرة

حاملين معهم امتعتهم . ولا تؤال غة خرائب قلعة برتفالية بادية العيان على ا مقربة من الكويت .

ويتحدث نيبور عن الامارات والمشيخات الصغيرة المنتشرة على الساحل العربي للخليج ، فيذكر امارة الحسا التي تُعرف ايضاً بهَجْر التي تصدر الحير والجال ، ويعيش سكان الاجزاء الداخلية منها على البلخ وسكات سواحلها على صيد اللؤلؤ والاتجار بالسلع الاجنبية على نطاق واسع .

ويقول نيبود : « وينقسم سكان الحسا ، فيا يختص بالدين ، الى شيعيين وهم سكان المدن ، وسنيين وهم القروبون والبدو الرحل . إلا ان عددا من اليهود ، وعددا اكبر من الصابئين او المسيحيين المعروفين بطائفة القديس بوحنا ، يقيم فيها .

و وكانت الحسافي ما مضى احدى ولايات الامبراطورية العثانية . ومع ان العرب حطموا نير الاستعار العثاني مند زمن بعيد ، ما يزال يقطنها عدد من سلالة الباشوات القدماء ، متمتمين بأملاكهم الواسعة إلا انهم لا يُشرَ كون في الحكم .

و ويحكم امارة الحسافي الوقت الحاضر شيخ عشيرة بني خالد العربية ، وكان اسم الشيخ الذي يحكمها في سنة ١٧٦٥ عَرْعَرْ . وعشيرة بني خالد من أقرى العشائر العربية ، وهي منتشرة في الصحراء انتشاراً يتسح لها انهاك القوافل التي تسلك الطريق الواقعة بين بغداد وكالب . ويسكن معظم انحاء الحسا البدو وغيرهم من العشائر الصفيرة ، ولكنهم مخضعون جميعاً لشيخ بني خالد . »

ويتعدث عن القطيف فيقول انها مدينة ساحلية متوسطة تبعــد خمسة إ

١ - لم يُعْرَف في التاريخ ان الاحساء ( الحسا ) سكنها أحد من غير المسلمين
 بغد ان ظهر الاسلام وزالت الجوسية منها .

ميال المانية عن جزيرة البعرين ، يعيش سكانها على صيد اللؤلؤ . ومن يعجز منهم عن صيده لحسابه الحاص ، يعمل لحساب مقامرين من الاجانب يؤمونها في الاشهر القائظة من السنة التي تؤلف موسم الصيد . ويقال ان مناخ هذه المدينة غير صعي في فصل الصيف . وما نزال خرائب قلعة يرتفالية قديمة ظاهرة العيان على مقربة منها .

أما الساحل الغارسي للخليج فيقول بصدده :

و لقد أخطأ جفرافيونا ، على ما اعتقد ، حين صوروا لنا جزءا من الجزيرة العربية خاضعاً لحكم الفرس ، لأن العرب ، هم الذين يمتلكون ، خلافاً لذلك ، جميع السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية من مصب الفرات الى مصب الاندوس على وجه التقريب .

 ه صحيح أن المستعبرات الواقعة على السواحل الفارسية لا تخص الجزيرة العربية ذاتها ، ولكن ، بالنظر الى أنها مستقلة عن بلاد الفرس ، وأن لأهلها لسان العرب وعاداتهم فقد عنيت بايراد نبذة موجزة عنهم .

و يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه المستعبرات على هذا الساحل . وقد جاء في السير القديمة أنهم أنشأوها منه عدة عصور سلفت . وأذا استعنا باللمحات القليلة التي وردت في التاريخ القديم ، أمكن التخمين بأن هذه المستعبرات العربية نشأت في عهد أول ملوك الفرس . فهناك تشابه بين عادات الايشتيوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء العرب .

د انهم یعیشون جیماً علی غط واحـــد ، متبدین ، منصرفین الی الحروب والمنازعات ، یصطادون المؤلؤ ، ولا یاکلون سوی البلح والسمك، ویطعمون ماشیتهم بدورها سمكاً .

« وهم يتعشقون الحرية الى درجة قصوى شأن الحوانهم في البادية . ويكاد يكون لكل بلدة شيخها ، وهو لا يتقاضى شيئاً من رعاياه . وإذا كان لا يملك ثروة ، توجب عليه ان يكسب وزقه بجده ، كما يقمل رعاياه ،



إما بنقل البضائع أو بالصيد . وإذا حدث ولم يرضَ القوم عن الشيخ الحاكم ، خلعوه وانتخبوا من أسرته من مجل محله .

و سلاحهم بندقية ذات فتيل؛ وسيف قصير عريض ، وترس . وجميع مراكب الصيد عندهم قابلة التحويل الى مراكب حربية . ولكن اسطولاً يتوقف غالباً كهذا الاسطول لصيد السمك للطعام ، ويجب عليه في الوقت نفسه مطاردة العدو ، لا يمكنه القيام بأي عمل ذي اهمية كبرى . ان معاد كهم مجرد مناوشات ، وغارات لا نهاية حاممة لها ابداً ، ولكنها قسفر عن نزاعات مستمرة ، وعداء دائم .

اما مساكنهم فمتواضعة الى درجة ان العدو لا يكترث بهدمها . وهكذا لا يملك هؤلاء القوم شيئاً يخسرونه على اليابسة ، فتراهم يلجأون الى متون مراكبهم عند اقتراب العدو ، ويختبئون في بعض جزر الحليج ، حتى ينسحب وهم على يقين ان الفرس لا يكن ان يفكروا في الاستقرار على الساحــل المجدب ، والتعرض لغزوات العرب الذين يوتادون البحاد المحاورة .

و كان نادرشاه قد رسم خطة في أواخر ايامه تقضي بالقياه القبض على هؤلاء العرب ، ونقلهم الى سواحل مجر قزوين ، وإحلال فرس محلهم ، ولكن مصرعه الفاجع حال دون تنفيذ هذه الخطة ، وحالت الاضطرابات المستدرة في بلاد الفرس منذئذ ، دون اعتدائهم على حرية هؤلاء العرب ، وطريقة الحكم عندهم ، ووضعهم السياسي ، يبدوان لي شديدي الشبه عاكانت عليه بلاد الاغريق القديمة . والاصطدامات الدامية ، والثورات الخطيرة ، لا تنفك تجري على سواحل الخليج ، ولكن العرب لا مؤرخين الحيهم يذيعون شهرتهم في ما وراء حدودهم الضيقة . »

ويتحدث نيبور بإسهاب عن العشائر والاقوام العربية التي تقطن الساحل الفارسي للخليج ، ذة يا، ان الاراضي التي تملكها عشيرة الهُو َلَةَ العُفيرة

العدد غند من بندر عباس الى رأس بردستان الاوغلال جميع المواتيء الواقعة في هذأ القسم من الساحل : بعض هذه الاراضي منعقر ق الوجه المجدب الولكن فيها صفا من التلال كضهر عصبان المتداحق البحر المكسوآ بالأشجار التي تقطع وتصدر الى الخارج .

وعلى الرغم من. هذه الخيرات الطبيعية ، لا يتعاطى افراد عشيرة المثولة الزراعة بل يعيشون على القنص والصيد ، وهم سنيون يُعرفون بين جيرانهم بشدة البأس ، ولو و صدت قواهم لتمكنوا من الاستيلاء على جميع المدن الواقعة على الخليج ، ولكن لكل مدينة تقريباً شيخها ، وعلى الرغم من ان شيوخها جميعاً بنتمون الى أسرة واحدة ، فهم يؤثرون الشظف والفقر مع الحرية ، على الجاه والثروة تحت سلطة شيخ كبير .

وأبوز شيوخ المُولة في ذلك العهد شيخ سير وهو من ابناء هـــده البلاد ومن عشيرة الهولة ، وعلك مدن كونك ولنجة ورأس حتى الجاورة لغامبرون ، ويقوم رعاياه بتصدير الحطب للوقود والفحم ، وشيوخ موغو وتجيرة ، ويقال ان ابناء هذه المقاطعة الثانية أشجع افراد عشيرة الهولة. وسكان المقاطعتين معا يقومون بتصدير الاخشاب . واخيراً شيوخ بندو غنيلو ، ونند ، وعلو ، وتبحري ، وشيلو ، وكنكون ، وقد اشتهر ابناء بندر نخيلو بكونهم غواصين ماهرين . ويقيم يهود وبانيانيون في مدينة ابناء بندر نخيلو بكونهم غواصين ماهرين . ويقيم يهود وبانيانيون في مدينة كيكون التي عرف سكانها بكونهم مسالمين اكثو من سائر افخاذ

اما الفرس الذين لا يملكون سفناً ويعيشون على الزراعة فإنهم يشغلون المنطقة الواقعة ما بين بو شهر ووأس بردستان .

ولمدينة بو شهر ، عاصمة الامادة التي تحسل الاسم ذاته ، ميناء لا بأس به ، تستطيع السفن ان تدنو فيه من البيوت . وقد دفع وضعه هــذا ملك الفرس نادرشاه الى وضع اسطول فيه ما تؤال بعض بقاياه مائلة للميان .

ومنذ ذلك الحين ازدادت شهرة هذه المدينة واتسعت دقعتها ، وهي ميناه شيراز ، والانكليز وهم الشعب الاوروبي الوحيسد الذي يتاجر مع بلاد الفرس علكون فيه مصنعاً .

ان العرب الذين يقيمون في امارة ابي سُهر لا ينتمون الى عشيرة المولة ، بل هم افراد ثلاث أسر كبيرة بارزة ، استقرت اثنتان منها في هذه البلاد منذ زمن بعيد ، اما الأسرة الثالثة وهي تعرف باسم المطارفة ، فقد تحالفت والأسرتين الاخريين ، وتوصلت الأسر الثلاث الى الاستبلاء على الحكم . وها هم البوم قسد انقضى على حكمهم البلاد عدة سنوات

ويملك نافر ، الشيخ الحالي ، وهو من أسرة المطارفة ، جزيرة البحرين. ايضاً الواقعة على الساحل العربي ، والتي تمكنه من نسيير بعض السفن ، وله ايضاً ممتلكات واسعة في خرام شهر أعطاه إياها الملك كريم خان الذي. مجتفظ بأولاد نافر كرهائن لديه تأميناً لولائه .

لقد كان الشيخ نافر سنياً ، ولكنه اعتنق المذهب الشيمي وتزوج من. امرأة فارسية رغبة في ان يعين اميراً للاسطول الفارسي . وقد أغاظ هذان. العملان أسرته ، وسببا له كرهاً لدى جيرانه ورعاياه ، ولم يعد العرب. يعتبرون اولاده في عداد اشرافهم .

اما بندر ربك فهي مركز الأمير الذي يدعى بهذا الاسم ، وهي مدينة محاطـة بالاسوار ، تقع الى شمالي بو شهر . وهي عاصمة الدولة الضغيرة التي تضم عدة اماكن اخرى في خرام شهر ، لذا كان اميرها الحاكم تابعاً نوعاً ما لكريم خان . ان عرب هذه الامارة يقضون حياتهم في البحار ، اما الفرس الذين يقيمون في اجزائها النائية فيتعاطون الفلاحة والزراعة .

وافراد الأسرة الحاكمة في بندر ربك من عشيرة بني كفب العربية ٧

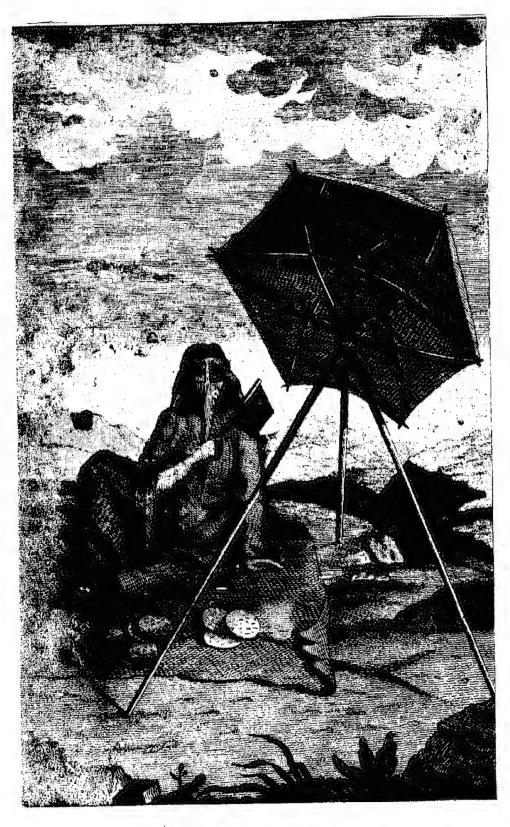

أمرأة من الحليج العربي تبيع خبزًا ، من كتاب رحلة فيبور عام ١٧٦٥

وأصلهم من عمان ، ولكن بالنظر الى ان جد الامير الحالي اعتنق المدهب الشيعي وتزوج من امرأة فارسية ، لم يعد العرب يعتبرون هذه الاسرة في عداد الأسر العربية العربقة الشرف .

ويشتهر حاكم بندر ريك الامير مهنا ، في طول البلاد وعرضها بقسوته ، فقي على عدد من اقربائه ليتربع على العرش دون اي منازع ، وأغرق شقيقتين له لأن احد الاسراء المجاددين لامادته تقدم إليه بطلب يد احداهما ، وقضى على حياة كل مولودة دزقها . وكان هذا الحاكم قد بلغ الثلاثين من عمره في سنة ١٧٦٥ .

وقع الادير مهنا مرتب في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأسر الأول الذي وقع فيه ، على اثر هزيمة اصبت بها الحكومة الفارسية . ، وتقدم في المرة النائية بطلب للافراج عنه بوساطة شقيقة له متزوجة من ضابط في الجبش الفارسي , ولم تكد قدماه تطآن بسلاده ، حتى أعلن تمرده ، وأخذ يقوم بغزو القوافل ما بين شيراز وبو شهر ، ويتصاطى اعمال القرصنة ، فأمر كريم خان بمعاقبته ، وفرض حصاراً على عاصمته ، ولكن دون ما جدوى .

وفي سنة ١٧٦٥ أرسل كريم خان يطلب عائدات الملاكه الواقعة في خرام شهر ، ولكن الامير مهنا أساء معاملة رسوله وأمر بحلق لحيته ، فوجه كريم خان جيشاً قوباً احتل بندر وبك وجميع الاملاك التي تخصه . الا ان الامير مهنا كان من الفطنة بحيث انه انسحب وجيوشه وعدد من رعاياه ، قبل فوات الأوان ، الى جزيرة مقفرة تدعى الحويري ، حيث اخذ ينتظر انحاب الجيوش الفارسية . ولم تكد هذه الجيوش تنسحب ، حتى خرج من الجزيرة ، وطرد الحامية الفارسية من بندر ديك ، واستعاد متلكاته .

وتقيم عشيرة بني كعب في اقصى طرف من سواحل الخليج . وقد

لمع اسمها في عهد سلمان بن سلطان بن ناصر شيخها الحالي ، الذي المدي بالمت شهرته حتى أوروبة على اثر معركة نشبت بينه وبين الانكليز استولى فيها على بعض سفنهم .

اغتنم الشيخ سلمان فرصة الاضطرابات التي كانت ناشبة في بلاد الغرس، ومساوى، الحكم في البصرة ، فأخذ يخضع جيرانه الصفار لسلطته ، ثم استولى على مقاطعات كبيرة واقعة في بلاد العجم ، واعداً الملوك الذين كانوا يتنازعون العرش فيا بينهم بأن يدفع لهم الجزية . ولم يفكر أي مهنم بطلب الجزية عدا كريماً ، بــل كانوا يقنعون بالمبلغ الزهيد الذي يوسله سلمان إليهم ، عندئذ وجه سلمان فتوحاته نحو البصرة . وقد أنشأ علاقات صداقة متينة مع سلطان تلك البلاد ، واستولى الحيراً على جميع الجزر الواقعة بين مصبات الفرات المعروفة ببلاد شط العرب . ولما بلغت فتوحاته الأنهر الصالحة للملاحة بذل قصارى جهده لانشاء قوة بجرية . فبنى مركبه الاول في سنة ١٧٦٥ وكان عنده في سنة ١٧٦٥ عشرة مراكب كبيرة وسبعة صغيرة .

ووجه كريم خان في سنة ١٧٦٥ ذاتها لمحاربة الشيخ سلمان جيساً اقوى من ان يتمكن من مقاومته . فنقل كنوزه وجيوشه من جزيرة إلى جزيرة هرباً من العدو المهاجم حتى أوصلها الى غربي شط العرب ، حيث تعذر على جيوش الفرس ادراكه لافتقارهم الى السفن ، فاضطرت الى النكوص على أعقابها . عند لذ أمر باشا بغداد قواته ان تهاجم سلمان ، ولكنه انسحب الى ما بين الجزو ، ونجا في هذه المرة من الاتواك مثلما فيا قبل ذلك من الفرس .

وتمتد بلاد عشيرة بني كعب من صحراء بلاد العرب الى بلاد هنديان ، ومن جهة الشمال الى امارة هويفه ، وتروي تربتها عدة أنهر بين صغيرة وكبيرة ، وهي غنية بالبلح ، والأرز ، والحبوب ، والمراعي . مدنها

الرئيسية دامك الواقعة خمن بلاد القرس ، وحفر ، وغوبان الواقعة عشده احد مصبات نهر القرات ومركز احد الشيوخ .

\*

ويمود نيبور اخيراً الى نجد ، المنطقة الكبرى الواقعة في اراسط شبه الجزيرة العربية ، والحباز المنطقة الواقعة على سواحل البحر الاحم ، والتي تضم المدينتين المقدستين : مكة والمدينة . وعلى الرغم من أنه حصل على معلومات دقيقة عن هاتين المدينتين ، تسمح له أن يوسم صورة لا بأس بها لمسجد مكة ، فهو لا يضيف شبئاً الى المعلومات التي أوردها دي فارتها .

أما اراسط شبه الجزيرة العربية العربية في المنطقة الحاصة بالبدو الرحل . وهي محرومة من الانهر ، ولا ماء فيها إلا من الآباد ، ولكن نجداً تؤلف فيها بقعة اوفر حظاً من غيرها ، يجبالها ، وقراها ، ومدنها ، خيداً تؤلف فيها بقعة اوفر حظاً من غيرها ، يجبالها ، وقراها ، ومدنها ، حيث محكم شيوخ من ابناء البلاد . ويذكر نيبور ، في عدد المدن البدرعية الواقعة في وادي حنيفة ، والعنينية ، وهذه المدينة الاخيرة كانت مكان ولادة محمد بن عبد الوهاب ابن قاضي المدينة في سنة ١٧٠٧ ، الذي أسس المذهب الوهابي . وكان ما يزال حياً لما كان نيبور يزور منشقة أسس المذهب الوهابي . وكان ما يزال حياً لما كان نيبور يزور منشقة الحليج العربي ، لجمع المعلومات عن هذه الحركة الدينية التي كانت مزمعة الحليج العربي ، لجمع المعلومات عن هذه الحركة الدينية التي كانت مزمعة ان تغدو أساساً لتشكيل الدولة السعودية الحالية .

كانت الدرعة ، في الحقيقة ، البلدة التي كان يجكمها آنئذ محمد ابن سعود ، وقد اعتنق المذهب الاصلاحي الذي كان يبشر به محمد بن عبد الوهاب اللاجيء الى الاراضي الواقعة تحت حكمه ، فحالف المصلح الجديد علناً ، وتعهد بنشر المذهب الوهابي بقوة السلاح والفتح . وهكذا تعهد ابن عبد الوهاب في سنة ١٧٤٥ لابن سعود الذي أقسم له ان يضع جيوشه وما يملكه من نفوذ في خدمة قضيته ، بأن بفتح له الجزيرة العربية .



كارستن نيبور في أعوامه الاخبرة

وحين اجتاز نيبور شبه الجزيرة الى ما بين النهرين ، كان قد انقضى عشرون عاماً على شروع مصلح الدرعية وشيخها ، بالقتال جنباً الى جنب لاخضاع المدن المجاورة والقبائل البدوية للسلطة السعودية الزمنية ، والمذهب الرهابي الاصلاحي .

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارى، فطنة نيبور ، وأمانة معلوماته ، فقد أحسن تصوير الحالة المؤسفة التي آلت إليها المدينتان المقدستان ، تلك الحالة التي أثارت سغط محمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على الاصلاح . وهو يقول ان شريف محمة لم يعد سوى امير ذي سلطة زمنية ، وقد فقد سلطته الروحية في نظر المسلمين . وهو يحصل على إيراد ضغم من الحج . وعا ان المدعين الشرعين لحكم البلدة ، وهم فرع من سلالة النبي محمد ، المتحدوة من الحسن بن على صهر النبي ، يباغ عدهم نحو الثلاثانة غدت السلطة مثار نزاع لا نهاية له ، يقرض أقواهم نفسه على الآخرين ، ويتدخل السلطان التركي احياناً في النزاع ليجلس نفسه على الآخرين ، ويتدخل السلطان التركي احياناً في النزاع ليجلس على العرش احد الاخصام . ولا يتووع هؤلاء الامراء المتنازعون عن ان يصلوا ععاد كهم الى قلب الاماكن المقدسة ، مخالفين بذلك نصوص القرآن .

ولكن نيبود تمكن إيضاً من استخلاص فكرة صحيحة عن عقيدة المصلحين الذين كان يسمع ما مجكى عنهم ، وهي ولا ديب ، شهادات مغرضة ، فقال إن اعداءهم بحادلون عادة ان يظهروا مذهبهم بمظهر سيء ، وان يعملوا على تبغيضه بتصويره على غير حقيقته وان ينسبوا إليه ما لا يقول به او يدعر إليه .

دعلى الزغم من ان محمد بن سعود كان قسد أخضع الكثيرين من الشيرخ اسلطته ، وألحقهم مجركة الاصلاح الوهابية فإن نيبور لا يظهر أي المام خاص بشؤون العاهل السعودي ، فقي رأيه ( وربا كانت تلك هي

وجهة النظر الاكثر مطابقة للحقائق ، آنذاك ) ان الدول الصغيرة بمحكمها شيوخها اسماً وظاهراً ، وات محمد بن عبد الوهاب هو الزعيم الحقيقي ظلبلاد . فهو يتقاضى من جميع رعاياه بعض الضرائب باسم الزكاة وهي مساعدة لإعالة المساكين ومساندة الدين في وجه الخصوم .

ويذكر شيئاً عن المعادك التي كانت ناشة آنئذ بين الجيوش المخاضعة الرهابين والزهماء المجاودين الذين كانوا يقاومون انتشاد المذهب الوهابي المتناعاً منهم بصحة مذهبهم ، وخوفاً سياسياً من هذه القوة الجديدة . وهو يعطينا فكرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إذاء الحركة الاصلاحية ، فيقول ان بعض الذين عارضوا المذهب الجديد قد نزحوا عن مواطنهم الى اماكن اخرى . ففي دسكرة الزوبيش ، التي تقع في المكان الذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القديمة ، لم يكن فيا مض سوى عدد قليل من البيوت ، ولكنها قد اتسعت وكبرت بصورة محسوسة للكائرة النازحين السعوديين إليها .

وتكمن احدى مآثر نيبور المديدة في انه أدرك الاهمية التي كانت الحركة الوهابية مزمعة ان تحرزها ، وهي ما تزال آنئذ في مهدها ، وفي انه أعطى أوروبة عنها معلومات صعيعة وقدد امرها بغربال حكمه الموضوعي الدقيق ، ونزهمها عن كل هوى .

كان مؤلف نبود سفدو مثلاً تقتدي به الجمية العلمية الفرنسية ، عندما عهد إليها تابوليون ، وهو في طريقه الى مصر ، بتشكيل فرقة من العلماء تصحبه إليها . ولكن لم يكن الكتاب وحده هو الذي يصلح لأن يتخذ قدوة . فعلى صعيد العلاقات مع العرب ، وعلى صعيد الاستقصاء العلمي ، كان نيبود قد عرف ان يتخذ موقفاً ، ويحدد منهج عمل ، عا يزالان خليقين حتى الآن بأن يكونا قدوة ومثلا .

لاربب في انه بحكم تربيته ، وبغضل دقة البيانات الجغرافية التي

عَكَنَ مَنَ وَضَعَهَا بُوسَاطَةَ الأَدُواتِ التي كَانَ مِجْمَلُهَا ، كَانَ عَلَمًا حَقّاً ، ولكن هذا العالم وجد نفسه في ظروف من الحياة والاستقصاء العلمي لا تناسب بينها وبين الحياة العادية التي اعتاد ان مجياها نبيل داغركي مثله ، وبين العمل العادي الذي يقوم به المهندس . وكان التكيف وهذه الظروف صعباً الى درجة ان رفاقه لقوا حتفهم .

ولكن بالرغم من ذلك بقي المؤقن الوحيد على لائحة الاسئلة التي أعدها له مليكه وجمعات أوروبة العلمية ، والتي كانت تحتوي على مجموع الرغبات العلمية الحارة في معرفة كل ما يمكن معرفته عن شبه الجزيرة العربية . لقد كان متوجباً عليه ان يعيش ليؤدي مهمته . فعرف ان يتكيف ، وان ينظم غط معيشته ، وطريقة استقصائه ، وأوجد قدوة ما ترال مثالة .

نيور ، التاجر التركي الصغير ، المسافر على ظهر حماره ، المتجنب العظاء ، السامي إلى مصاحبة جميع الآخرين ، المجامل ، العارف كيف يقد ر الانسان في الفرد العربي مثلب يقدره في كل مخلوق بشري غيره ، المطلع غيره على ما حصل عليه من معرفة بملء اختياره ، الرامي إلى هدف واحد بكل إدادته . نيبور الذي يستقهم ، ويجمع المعلومات ، ويتخيرها ، ويزنها ، ويدفق فيها ، حتى يتأكد من أنه حصل لمواطنيه على معلومات مسلم بها ، صحيحة ، متينة ، قدر الامكان . نيبور هذا ، ألم يكن أدل وأفضل من جد المخبر المثالي ؟ الكامل ، وهل ما أداد أن يفعله ، وما حققه ، شيء غير نقل الاخبار وتصوير الوقائع ؟ ولكنه برهن ، بالقدرة التي أصبحها ، ان هذه الدعوة ، تتطلب فضائل النساك ، وكلفاً بالمعرفة الصحيحة ، التي يدرك بوساطتها اية ذيادة حاسمة يمكن إضافتها الى المعارف الانسانية .

## الجزد الرابع العرب الفراء والعرب البزاء



## عكى بلت في مكة والوهابيون الاول

منذ رحلة نيبور أصبح الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية معروفاً هم الكثر على كل حال من جزئها الاوسط الذي لم يكن أي أوروبي قله اجتازه بعد . فعلى هذا الجزء كان اهتهام الغربيين مزمعاً ان يتركز خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر على وجه التقريب .

وكانت الاسباب الايجابية لمذه الرغبة الحارة في الاطلاع على شؤون الجزء الاوسط من شبه الجزيرة تكمن في السلطة الناشة ، سلطة الملوك الوهابيين من سلالة سعود التي لم تنفك تبسط سيطرنها على قلب شبه الجزيرة المربية . فنذ حملة نابوليون على مصر التي برهنت الغرب عن الأهيسة السياسية التي يمكن ان تكون لبلاان الشرق الادنى ، لم تعسد الجزيرة السياسة التي يمكن ان تكون لبلاان الشرق الادنى ، لم تعسد الجزيرة المربية بيدقاً عديم الأهميسة على رقعة الشطرنج في عالم السياسة . كانت القرة الوهابية على وشك ان تحدث تغييراً في اوضاع نابوليون من جهة كه واوضاع الاتراك من جهة اشرى ، الذبن لم يكونوا غير مكترثين لمنه عدى .

حتى ذلك إلحين، لم تكن سلطة شيرخ نجد والجوف قد عدت كونها

حكم مدينة صغيرة يسكنها بعض الحضر ، أو احدى القبائل ، وبما ان اقتتالهم لم يكن له انقطاع ، فقد كانوا يقيمون فيا بيسهم تواذناً سياسياً تبطل فيه قواتهم بعضها مقعول بعض . في تلك الظروف ، لم يكن اي خطر يتهدد السلطات المجاورة ، إذ كان الاتراك ما ذالوا محتفظين بالسيطرة على طريق الحج من دمشق الى مكة ، وكان حاكم المدينة المقدسة خاضعاً لسلطانهم .

ولكن التحالف ما بين المصلح الوهابي والملك السعودي ، الذي كان اله مفعول القنبلة ، أخل بهذا التوازن الثابت ، كما كان نيبور قد توقع.

بفضل فيلمي الذي قدم للغرب تاريخ الرهابيين ، كما ورد في تقاليده الحاصة يكننا ان نتقبع ، سنة فسنة ، تعاقب الحلات التي قام بهما محما، ابن سعود ، ثم ابنه عبد العزيز ، على مدن نجد الصغيرة ، وقبائل البدو، واستطاعت الغزوات ، وأعمال الحصار والمذابح ، والحلات التأديبية على العصاة ، ان تفرض السلطة على البلاد بكاملها .

ان الصورة المحسوسة لهذه الأحداث من شأنها ، في الحقيقة ، ان تثير دهشة القراء . فقد فرض الملك والداعية الى الاصلاح ، العقيدة الجديدة مقوة السيف . فكل مدينة لم تقتح ابوابها لاستقبال حاكم وميشر بالمذهب الوهابي في آن واحد ، إلا بعد ان حوصرت وجوعت ، فأرغمت على النسليم . وإذا ما حاولت احدى المدن جمع شتات قواتها ، وثارت على الحاكم الوهابي ، فإن عقابها لشديد .

وقد استمر الصراع سنين طويلة ، وخلال هذا الصراع أتلفت اشجاد النخيل والمزروعات في كل جزء من هذه البلاد ، حيث تعد الواحة كل شيء في حياة السكان .

وحوالي سنة ١٨٠٠ كانت بلاد نجد بكاملها قد اعتنقت المذهب الوهابي، وخضعت لحكم عبد العزيز الذي كان ابنه سعود يقود الحلات العسكرية.

وكانت هذه الفتوح قد بقيت حتى ذلك قصة محلية ، لا يهم بها الناس ابدا ، خاوج اواسط الجزيرة العربية .

على أن الوهابيين كانوا قد أوغلوا حتى الحليج العربي ، واستبكوا مع · سفينة حربية الكليزية على مقربة من الكويت .

كان ذلك فرصة سانحة الهقيم الانكليزي في البصرة ، ليوجه رسولاً الله الامير السعودي طلباً المصالحة . وقد خرج الرسول ، وكان يدعى رينو ، سنة ١٧٩٩ من بلاة القطيف ، ومر بالهقوف ، قاصداً الدرعية عاصمة عبد العزيز ، حيث مكث اسبوعاً ، وقد نشر التقرير الوحيد الذي وضعه عن دحلته ، وانطباعاته ، في سنة ه١٨٥ ، وكان رسالة منه . ألقد ذهل لرؤيته المدينة بالغة الصغر ، رغم ان موقعها كان لطيغاً ، كما . ذهن لبساطة معيشة الامير الشديدة التناقص وسلطته الواسعة الانتشار .

卒

ولكن سعود لقت انظار الاتراك والصالم اجمع ، بإقدامه فجأة على مهاجمة كربلاه والحدود العراقية بين سنتي ١٨٠١ و ١٨٠٧ . في هذه المدينة المقدسة في نظر الشيعة يقوم مسجد وائع ، يحوي كنوز تركية والعجم ، وهو يضم قبر الحسين حقيد النبي محمد ، ولكن عناصر الايمان هذه تعد مرطقة في نظر الوهابيين الذين يعتقدون انه لا يجب تمجيسه احد ، حتى محمد نقسه ، بحيث ينزع من الله جزءاً من العبادة الواجبة كلها له وحده .

بعد حصاد لم يدم طويلا ، فتحت المدينة ، وتساقط القتلى من جميع الأحماد في الشوارع والبيوت ، وهدم قبر الحسين ، وسلبت الجواهر التي كانت تزينه ، واقتسمها المحاربون كما اقتسموا كل نفيس في المدينة ، فأقاد هذا العمل سخط بلاد العجم وتركيا حيث يغلب المذهب الشيعي ، وسخط المعالم اجمع ، وعاد سعود الى عاصمته الدرعية فخوراً بنصره المذهبي ، وغنيسته المالم اجمع ، وعاد سعود الى عاصمته الدرعية فخوراً بنصره المذهبي ، وغنيسته المرابع لا تقدير بنس .

كان سعود مزمعاً أن يثير القلق العالمي من جديد فيا يختص بالبلاد الواقعة على جانبي بمثلكاته . فقد فكن أحد الزعاء الذي كان قد شق عصا الطاعة على شريف مكة والحاز الى جانب الامير السعودي ، من ان يكسبه اراضي جديدة باتجاه مكة ، بعد ان أخفق شريف مكة في حلته الدفاعة . واعتزم سعود ، في سبيل الاستيلاء على المدينة المقدسة ، ان يمنع قافلة الحجاج القادمة من دمشق بحراسة الجنود الاتواك ، من الوصول إليها ، ونفذ ما اعتزم . فهلع شريف مكة ، وجا الى جدة بأسلحته وأمتعته ، ودخل سعود وقواته مكة ، معلناً عفواً عاماً ، موزعاً الصدقات الضرورية ، للقيام بفريضة الحج . وهكذا اصبحت مكة وهابية .

ورأى الخليفة التركي انه قد نيل من سلطته الزمنية والدينية . وخشي الفرب وقرع اضطراب في الشرق الاوسط ، قد يؤثر عليه .

في هذه الاحوال جاه مكة في سنة ١٨٠٧ حاج رفيع الشأن اتصعبه حاشية كبيرة من الحدم ، اعتادوا ان يبسطوا سجادة سيدهم قرب سجادة الإمام في المسجد . كان هذا الحاج ، على بك العباسي ، سليل العباسين ، ولم يدر في خلد أحد من العرب ان يشك في أمر همذا الحاج المسلم الشريف النسب ، المتضلع من المعارف الغربية ، الذي يتقن التكلم بعدة لغات أوروبية ، منها الفرنسية ، ولا سيا الايطالية والاسبانية . وقدر الحاكم الذي كان على استعداد الجميع انواع الربب ، ان الطريقة التي يتكلم بها العربية لا تدعو الى الشك في امره . وكان ثمة شاب وسبم ، يتكلم بها العربية لا تدعو الى الشك في امره . وكان ثمة شاب وسبم ، يشغل منصب سيد بشر زمزم ، ويقدم بصفته هذه ، الماء المقدس للحجاج يشغل منصب سيد بشر زمزم ، ويقدم بصفته هذه ، الماء المقدس للحجاج البارذين ، فلم يتلق امراً بالقضاء على هذا الحاج الشريف ، وان كان على بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء شديد لاستعاله في حالة التعرص المسم .

كان ذلكُ العربي الشريف، في الحقيقة، الرحالة الاسباني دومنغو باديا اي لبليخ

الذي غادر قادس في سنة ١٨٠٣ بعــد أن أجرى محادثات مع مختلف الشخصيات البارزة في باريس ولندن . وقد سافر من مراكش باتجــاه الاسكندرية فوصلها في سنة ١٨٠٦ ، وقابل فيها شاتوبريان .

اعتقد البعض ان على بك ، كان في الحقيقة جاسوساً اسبانياً لنابوليون، ومن المحتمل ان يكون الامبراطور قد رغب في ان يعلم شبئاً عن موقف مسلمي الشرق الادنى من الحركة الوهابية ، وان يكون قسد فكر في استخدام هذه الحركة الجديدة لتحقيق مخططاته في الشرق .

وقيل ايضاً انه احد موظفي امارة البحر الفرنسية ، أرسل الى البحر الاحر لتدوين ملاحظات فلكية . فهل يمكن معرفة حقيقته ? على كل حال ، لقد كان عالماً ولا ريب ، وكان مزوداً بآلات قياس دقيقة عدا : كقياس الرطوبة الجوية ، وآلة السدس ، والمرقب . وقد ذوه علم الجفرافية بمعلومات قيمة ، محدداً بوساطة الملاحظات الفلكية مواقع الاماكن المختلفة التي زارها على ساحل البحر الاحر بالنسبة الى متوازيات العرض الاستوائية ، مثل ينبع وجدة وغيرهما ، ومحدداً بصورة تقريبية مرقع المدينة التي لم يبلغها ، وموقع مكة بصورة صحيحة ولأول مرة أمكن تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن داخسل شبه الجزيرة العربية بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين الجيولوجي الجبال التي اجتازها بين ينبع والمدينة ، ورآما متشققة تارة ، وبركانية أحياناً ، التي اجتازها بين ينبع والمدينة ، ورآما متشققة تارة ، وبركانية أحياناً ، وجمع النباتات والحشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف عجوعته كلها كي لا يثير الشكوك في الظروف الخطيرة التي مر بها .

\*

قام علي بك بنشر قصة مفراته في باديس سنة ١٨١٤ ، وفي لندن عام ١٨١٦ .

وغادر دمشق في سنة ١٨١٨ ليعود ثانيـــة الى مكة ، حين فاجأته

المنية وهو على بعد مائة وعشرين ميلًا عن دمشق . فهل كان الزحار سبباً في وفاته ، أم ان احد العملاء الانكليز قام بتسميمه ظناً منه انه حاسوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سراً من الاسرار .

ومجوم حوله سر آخر شدید الغموض، فهل کان مسلماً عن اقتناع ، کما کان بصرح علناً ? أم ظل کما قبل محافظاً علی نصرانیته وان صلیباً وجد عند رفاته مخفیاً تحت ثبابه ? ولکن کیف السبیل الی التاکد من هذا او ذاك ؟

لقد أظهر علي بك ، في الحقيقة ، في قصة رحلاته أنه مسلم بمتاز ، يعترم الفرائس والمعتقدات ، إلا أنه أبدى بعض الملاحظات التي أثارت الشك في صحة معتقده ، وحملت على الاعتقاد بتظاهره بالاسلام ، فبصفته رجلًا مدفقاً وعالماً ، لاحظ أن المستوى القديم للأرض التي تجاور الكعبة لا يتناسب ومستوى الحجرة الداخلية التي يوصل إليها الآن بسلم قابل للا يتناسب ومستوى الحجرة الداخلية التي يوصل إليها الآن بسلم قابل المحلي ، موضوع أمام الباب . لا شك في أن أرض الكعبة كانت على استواه واحد فيا مضى و صحيح أنه يجب ، في هذه الحالة ، افتراض أن الحجر الاسرد كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي يُوى فيه الآن ، الحجر الاسرد كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي يُوى فيه الآن ، الحجر الاسرد كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي يُوى فيه الآن ، الحفار أنه يكن موجوداً ، أو أنه كان في باطن الأرض . أما أنا فلا يمكن أن يخطر ببالي فكرة كهذه عن هذا العهد الإلهي القيم . »

ويضيف الى ذلك ، قوله ، بعد ان يعطي أبعاد الحير الأسود الدقيقة : « نحن نعتقد ان هذا الحير العجيب ياقوتة شفافة حملها من السياء الملك جبرائيل الى ابرهيم كعهد إلمي ، وانها تحولت الى حبير أسود كثيف اثر لمسها من قبل امرأة جنب ، انه من وجهة نظر علم التعدين كتلة صغر بركانية ، محاطة برؤوس بلورية صغيرة معينية الشكل، التعدين كتلة صغر بركانية ، محاطة برؤوس بلورية صغيرة معينية الشكل، وبغلاسبات قرميدي اللون ، على أسود قاتم كالمخمل او الفحم ، باستشاء

احد نتوءاته الذي يبدو احمر اللون بعض الشيء . .

واخيراً قام بفحص آبار مكة المختلفة ؛ و الله قمت بقحص كل بشر على حدة ، فوجدت انها متساوية في العبق ، وأن لمياهها درجة حرارة ، وطعم ، وشفافية ميساه بشر زمزم ، ففي الشوارع المجاورة للكعنبة ، ادبعة آباد متشابهة غاماً ، ويمكن رؤية آبار مثلها في أقصى انحاء المدينة ، فاقتنعت من فحص أدق أجريته العبق الآبار ، ونوع مياهها ، ودرجة حرارتها ، وطعمها ، انها تأتي من مختزن جوفي يبعد عمقه خمساً وخمسين قدماً عن سطح بالارض تكورن من ترشح مياه الامطار . وتعود ملزحة هذه المياه الى من مصدر مياه زمزم نفسها ، إلا انها لا تنبل شاربيها بركة الساء ، من مصدر مياه زمزم نفسها ، إلا انها لا تنبل شاربيها بركة الساء ، كياه هذه البئر العجيبة . فليكن اسم الله بمجداً ، ،

ولكنه يعنى هو نقسه باعطائدا خلاصة عقيدته الاسلامية ، إذ يصف مرحلة الحج في صعود جبل عرفات فيكتب : «يقول الكثيرون من علماء الدين انه في حالة انعدام وجود ببت الله ، سبطل للحج الى جبل عرفات قيمته ، كما لو كان الحاج يطوف سبع مرات حول الكعبة ، وهذا ما اعتقده انا بدوري . »

ولا يستطيع المره ان يكون فكرة عن المشهد المبيب الذي يمثله حج المسلمين إلا في جبل عرفات . جوع غفيرة من ابناء جميع الأمم ، من جميع الألوان ، تأتي من أقاصي المسكونة عبر ألوف الاخطار والمشقات ، لعبدوا معا إلها واحدا ، إله الطبيعة ، عد القوقاذي يد الصداقة الى الحبشي او الزنجي الفيني ، ويتآخى المندي والفارسي ، والبربري والمراكشي ، ينظر الجميع بعضهم الى بعض كأخوة ، وكأفراد أسرة واحدة ، تصل ما بين قلوبهم أواصر الدين ، يتكلم معظمهم او على الاقل يفهمون لغة واحدة ، اللغة العربية المقدسة . كلا ، ما من

دين آخر يستطيع ان يقدم للحواس مشهداً أبسط ، وأشد تأثيراً ، وأعظم من هذا المشهد . فيا فلاسفة الارض اسمحوا لعلي بك ان يدافع عن دينه ، كما تدافعون انتم عن مذهب الروحانية او مذهب المادية ، والفراغ والامتدلاء ، وضرورة الوجود او الحلق لا وسيط هنا بين المخلوق والحالق مثلها ذكرت في قصة رحلتي إلى مراكش ، الجميع متسادون امام الحلق ، والكل مقتنعون بأن الهمالهم وحدها هي التي تقريهم من الواحد العلي أو تبعدهم عنه ، دون ان تستطيع يد غريبة تغيير نظام هذه العدالة التي لا يمكن ان تتبدل . يا له من مكبح مجول دون الاجرام ! ويا له من تشجيع على سلوك سبيل الفضيلة ! . . ولكن ، يا له من أسف ، ألا نكون ، وفي حوزتنا كل هذه الميزات ، افضل من أبناء الاديان الاخرى ! . . . .

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الدينية المطابقة لأفكار القرن الثامن عشر . إذا حكمنا على على بثث من شهادته الحاصة ، وجدنا انه ذو عقل واجح لا تغره التقاليد الحرافية ، ولكنه فيلسوف ، ومؤمن صادق ورجود الله .

لقد أثرت فيه الكعبة تأثيراً عميقاً في الزيارة الاولى التي قام بها إليها ، لا سيا وان انطباعه لم يكن قد تخلص بعد من الرومنطقية . فقد قال ي و يجب على الحجاج أن بدخلوا مكة حفاة ، ولكنني بقيت معتلياً ظهر جملي بسبب انحراف صعتي ، حتى بلغت المكان الذي حللت فيه . وما ان دخلته حتى توضأت وضوءاً عاماً ، ومرنا في موكب مع جميع الناس المحبة . وكان الرجل الذي عهد إليه بأن يقودنا ، بتلو الصلوات المحتلفة بصوت مرتفع وهو سائر ، ونوددها نحن من بعده كلمة فكامة المختلفة بصوت مرتفع وهو سائر ، ونوددها نحن من بعده كلمة فكامة بالنغم ذاته . وكان ضعفي ما يزال شديداً الى درجة انني اضطررت الى استند الى اذرع اثنين من وجالي ،

و هكذا وصلت الى المسجد من الشارع الرئيسي لألجه من باب السلام الامر الذي يعتبر فألاً حسناً . وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان خلعت حذائي . واجتزنا الرواق ، وكنا على وشك دخول الفناء الحبير حيث يقع ببيت الله ، حين أوقفنا دليلنا ، ورفع اصبعه نحو الكعبة قائلا لي : و شوف ، شوف ، بيت الله الحرام » . ان الحاشية المحيطة بي ، والرواق ذا الاحمدة التي تبدو وكأنها لا نهاية لها ، وفناء المسجد الفسيح ، والكعبة المحسوة بالقياش من أعلاها الى أسفلها ، والمحاطة بدائرة من المصابيح ، والوقت غير العادي ، وصمت الليل ، ودليلنا الذي يتكلم وكأن الوحي قد هبط عليه ، كل ذلك البعد في تلك المعطمة لوحة مهيبة لن تمحى من ذاكرتي ، »

ومها يكن من أمر شوره القلبي ، فإن فضل علي بك كامن في انه خدم الغرب أول تقرير دقيق ، مفصل ، عن الحج الى مكة ، رآه وعاشه احد المسلمين ، فقد ذكر فيه الاماكن بتفصيل ودقة . ومن يقرأ كتابه ، يجد أن المسجد والكعبة الوسطى كانا على ما هما عليه اليوم ، مع فارق واحد هو أن شمعدانات كهرباأية قد حلت محل المصابيح الحضراء التي كانت معلقة ما تزال موجودة حتى الآن .

يصف المسجد الكبير فيقول انه مكان محوط ، مستطيل الشكل عقريباً ، مؤلف من أروقة بديمة التنسق ، ذات ثلاثة صفوف من العقود ، فرحت العقود المحاذبة منها للفناء بقبب صغيرة تقوم كلما على أعمدة خات ترج منقوشة .

تسعة عشر باباً توصل الى هذه الأروقة ، تعلوها سبع مآذن . باحة المسجد من الرمل ، تمد فيها الحصر للجلوس عليها ، ولكن ست بمرات حرتفعة ، مبلطة بالحجارة الصرانية المنعوتة ، تؤدي ، ابتداء من الأروقة

الى الوسط ، نحو باحسة اولى مستديرة مرصوفة على شاكلة المرات ، شيدت عليها اربعة ابنية وهي أهكنة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع المذاهب السنية الاربعة ، فالبناءان الصغيران مخصصان لأبناء المذهبين المالكي والحنبلي ، والبناءان المؤلف كل منها من دورين مخصصان للاتراك المنتمين الى المذهب الحنفي ، واخيراً يستعمل الشافعيون سطح الناء الاكبولاقامة الصلاة .

في هذا البناء الكبير تقع بشر زمزم ، وغرفة صغيرة جمعت فيها الأباريق التي يسقى بها الحجاج من مائها . عناك ثيرى عدد كبير من الحدم الذين يبذلون الكثير من النشاط تحت إشراف « سيد البشر » الذي سبق لنا ان ذكرنا شيئاً عن بعض مهامه الحاصة عند ذكرنا لعلي بك . وقد جعل على السطح الصغير ساعتان شمديتان افقيتان تعينان اوقات الصلاة .

تقول التقاليد أن بئر زمزم هذه ، هي البئر التي أوجدها الله لانقاذ هاجر وابنها من الموت عطشاً ، بعد أن طردهما ابرهيم الى الصدراء . والناس يكثرون الشرب من مائها ، ويرتشون بها .

بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوشة ، الى الباحة الوسطى المبلطة بالرخام . الى بين هـ ذا القوس منبر مرتفع يقف عليه خطيب الجمعة ، والى يسارها مقام ابرهيم المغطى بالقياش الذي يرتفع على ستة أعمدة ، محيط بالنصف المغطى منه حاجز من قضبان مشبكة ، فيه باب مغلق بقفل من الفضة . ويقول على بك : « ان هذا الحاجز من القضبان المشبكة مجتوي احدى المقدسات ، مفطاة بقياش اسود فاخر موشى بالذهب المشبكة مجتوي احدى المقدسات ، مفطاة بقياش اسود فاخر موشى بالذهب والفضة ، ومزين بعقد كبيرة من الذهب ، وهي الحجر الذي استعمله ابرهيم مقاماً لبناء الكعبة . ويقال ان هذا المفام كان يزداد ارتفاعاً كلما ازداد البناء علواً تسهيلا للاعمال ، في حين ان الحجارة كانت تخرج منحوتة ، ازداد البناء علواً تسهيلا للاعمال ، في حين ان الحجارة كانت تخرج منحوتة ،

مسواة من المكان الذي توجد فيه الحجر المنقام اليوم ، لتنتقل من يد اسماعيل الى يد ابيه . ،

وفي الوسط تقع الكعبة المكسوة حتى الاساس الرخامي بغطاء من النسيج الاسود الموشى بالذهب ، وهو أيبدل كل سنة ، فيقطع الغطاء القديم قطعاً صغيرة توزع كذخائر ، وتكسى الكعبة « بقبيص » جديدة تقدمها القاهرة في كل عام وترسلها مع قافلة الحجاج .

ان هذا البناء الذي كان في ايام النبي محمد معبداً للأدنان ، عريق في القدم وهو مؤلف من غرفة واحدة جعل بابها في علو قامة وجل ، غاماً مثلها رآه دي فارتبا . ويظن علي بك أن لها باباً آخر من الجهة المقابلة ، ما تزال آثاره ظاهرة . وقد دمج الحجر الاسود في الزارية الشرقية من الجدار نحت مستوى الباب ، ورصع القسم الناتيء من الجدار بصفيحة من الفضة .

قبالة المقدمة الشهالية الفربية للكمبة نوع من الحاجز يبلغ ارتفاعه حوالي الحس قدام ، وسماكته ثلاث اقدام ، يغرف بجيجر اسماعيل ، ومحوي هــــذا الحاجز فسحة معشرة الاضلاع ، على شكل نصف دائرة تقريباً مبلطة برخام رائع يرى بينه بعض البلاطات الحضراء النقيسة الثمن ويعتقد أن اسماعيل قد دفن في هذه الفسحة المسودة .

لقد كان على بك الوحيد من ذرار مكة الغربين الذي حاز شرف رؤية داخيل الكعبة باسهامه في تنظيف المسجد ، هيذا العمل الذي لا يناط شرف القيام به إلا بشريف مكة نفسه وبعض الشخصيات البنادزة التي ينتقيها لهذه المهمة : « كان باب الكعبة قد فتح في التاسع والعشرين من كانون الثاني ( ينابو ) وازد حمت حوله جماهير غفيرة ، الا ان السلم لم يكن قد وضع بعد

د دخل الشريف الكمية محولاً على اكتاف بعض الناس ، ودؤوس

البعض الآخر ، يصحبه كبار شبوخ القبائل ، وقد أداد الآخرون ان يدخلوا ، ولكن الحراس الزنوج كانوا يمنعون الناس من الدخول بضربات العصي والقصب . وكنت واقفاً بعيداً عن الباب تجنباً للازدحام حين أشار إلي و سيد زمزم ، بالتقدم : تنفيذاً لأمر الشريف ، ولكن كيف كان يمكنني شق طريق لي بين جماعة ينيف عدد افرادها على الألف ?

دكان حملة الماء في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قربهم الملأي ، يدفعون يها من يد الى يد حتى أيدي حراس الباب الزنوج ، ومجملوت عدها كبيراً من المكانس الصفيرة المصنوعة من سعف النخيل .

واخذ الزنوج يصبون الماء على ادض القاعمة المبلطة بالرخام ، يتبعونه بصب ماء الورد . وكان المؤمنون يتهافتون لجمع هذا الماء الذي كان يسيل من ثقب تحت عتبة الباب ، ولكن بما ان هذا الماء كان أقل من الب يشبع نهم الجموع ، وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الباب تعالت مطالبة بهذا الماء الشرب والاستعام ، اخذ الحراس الزنوج ينضعون الجموع بالطاسات والابدي نضحاً سخياً . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إلى فشربت منها ما المكنني ، وصببت ما تبقى فيها على نفسى ، لأن هذا , فشربت منها ما المكنني ، وصببت ما تبقى فيها على نفسى ، لأن هذا ,

د ثم بذلت جهداً للتقدم ، فرفعني أناس كثيرون فوق الجيع ، فسرت على الرؤوس حتى بلقت الباب اخيراً ، حيث ساعدني الحراس على الدخول .

« كنت مستعداً لهذا العبل ، اذ لم اكن مرتدياً الا قميصاً من الصوف الابيض ، بلا كمين ، ومعتمداً بعامة ، وملتفاً مجيك .

وكان شريف مكة يكنس ارض القاعـة بنفـه ، وما كدت ادخل حنى انتزع العراس حيكي ، وقدموا لي عــددًا من المكانس الصفيرة المسكت ببعضها بكاتــا البدين . وفي تلك اللحظة صبوا كثيرًا من الماه على البلاط ، فأخذت اكنس بكلتا يدي بايمان حار رغم ان الارض كانت قد اصبحت نظيفة ، ملساء كالزجاج ـ وبينا كنا نقوم بهذا العمل ، كان الشريف قد فرغ من كنس القاعة وتعطيرها ، واخذ يصلي .

د ثم قدمت إلي طاسة من الفضة ملئت عجيبناً مصنوعاً من - نشارة خشب الصندل العطري ومن ماء الورد . فمددت هذا العجين على اسفل الجدار المرصع بالرخام ، تحت السجادة التي تكسو أعلاه والسقف .

وعند ثذ منحني السلطان الشريف لقب و خادم يبت الله الحرام ، وقام الحضور بتقديم التهاني إلي" .

دِثمَ أَدِيتَ الصلاةَ فِي أَرَكَانَ القَاعَةِ النَّلاثَةَ كَا فَعَلَتَ فِي المَّرَةُ الأُولَى ، وَخِياً كُنْتَ مَنْصَرَفاً الى اداء الصلاة كان الشريف قد انسحب .

«كان عدد من النساء قد وقفن مجتمعات في الفناء بعيداً عن باب الكعبة يهلئن من وقت لآخر .

«قدم إلي شيء من عبين الصندل ومكنستان احتفظت بها كذخائر نفيسة جداً . وأنزلني الحراس على رؤوس الشعب الذي أنزلني بذوره ارضاً وهم يقدمون إلي النهاني . فتوجهت من هناك الى مقام ابرهيم لتأدية الصلاة فيه ، ثم ألبست حيكي من جديد ، وعدت الى مسكني ميتلا كلياً . »

كان دي فارتيا قد لحظ تقليد الطواف سبع مرات حول الكعبة يقوم به الحجاج وهم يتاون الصلاة عند كل دكن ، ويقبلون الحبر الاسود، وسرعة تدرجية ، ولكن التقليد الذي فائته ملاحظته هو قطع المسافة الفاصلة ما بين أكمتي الصفا والمروة المقدستين سبع مرات ، فور الفراغ من التطويف حول الكمية ، ان هسدنين المكانين الملذين كانا واقعين خارج

المدينة في ايام النبي ، قد اصبحا ضمن حدودها ، نتيجة لاتساع رقعتها تدريجياً ، وتشكل الأكتان اللتان تكسوهما الآن المنازل ، شوارع واقعة داخل البدة .

يقصد الحجاج اولاً الرواق الذي يتوج قمة الصفا ، وسطيعة المروة ، لتلاوة الصلاة المفروضة . وبما أن شارع مكة الرئيسي هو بالضبط الطريق المؤدية من الصفا الى المروة ، وهو الشارع الذي تقع فيه السوق العامة ، فإن الجوع التي تزدحم فيها تزعج الحجاج في سعيهم ببن الاكمتين ، الصفا والمروة ، .

ثم يتضين الحج صعود جبل عرفات ، وقد وصف علي بك الطريق. التي بدأ سلوكها بعد الظهر ، فقال : « انها واد صغير بين جبال جرداء ذات حجارة صوائية ، وعر الحجاج في قربة منى ذات الشارع الوحيد الضيق . وأول ما يرى عند دخول القرية عين ماء يقوم قبالتها بناء قديم يقال ان الشيطان قد شاده .

عندما يبلغ الحجاج المسجد القائم في سهسل صفير ، يجدون انفسهم مجبوين على الاستراحة فيه لان التقاليد تروي ان النبي الكريم كان يستريح فيه كلما ذهب الى عرفات ، وتزدحم الجاهير كلها في هذا الوادي الصغير ، وفي الصباح الباكر تستأنف السير . وبعد مسيرة ثلاث ساعات في مضيق محصور ، يبلغ الحجاج أسفل الجبل ، وقد كان الوهابيون يقومون بهدم المعبد الصغير القائم في اعلاه . وكان اربعة عشر حوضاً قد ربمت بأمر سعود ، تستعمل مياهها الشرب والوضوء .

على قمة عرفات ، عرف آدم ابو البشر امنا حواء بعد فراق طويل ، لذا سمي عرفات . ويعتقد ان آدم نفسه هو الذي شاد

المعبد الصغير الذي هدمه الوهابيون .

بعد صلاة العصر التي يؤديا الحجاج في خيامهم ، وبعد ان يكون قد هي عكل شيء للرحيل: تقضي التقاليد بأن يتجه الحجاج نحو أسقل الحبل سيراً على الاقدام ، ليبلغوه قبل غروب الشمس . « وعندما يوشك موعد الغروب ان يجين ... يا له من اعصاد ! ليتصور المره ثمانين ألف رجل ، وألغي امرأة ، وألف ولد صغير ، مع ستين او سبعين ألف جمل ، وعدد من الحمير والحيل ، يريدون قبل هبوط الظلام ان يستحثوا خطاهم حسب التقاليد ، في واد ضيق ، يزحم بعضهم بعضاً ، في سحاب من الغبار ، وغابة من الرماح ، والبنادق ، والسيوف . ه

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقاليد انه يجب ألا تؤدى صلاة المغرب في عرفات ولكن في المزدلفة حيث يجب أداء صلاة المغرب ، وصلاة العشاء ايضاً بعد انقضاء ساعة ونصف على غياب الشمس . وفي المزدلفة مخيم الحجاج .

يستأنف الحجاج السير في الصباح الباكر من اليوم التالي المتخيم في منى هناك ، مثاما روى لما دي فارتيا ، ويتوجه الحجاج نحو بيت الشيطان ويرجمونه بسبع احجار قائلين : د باسم الله الله اكبر ! ، ويضيف علي بك الى ذلك قوله : د وعما أن دهاء الشيطان قمد دفعه الى إقامة بيته في مكان ضيق جداً لا يتجاوز عرضه ادبعاً وثلاثين قدماً ، وتقوم في الطريق المؤدية إليه صخور ضخمة بجب اجتيازها لتأمين رشق الحجارة ، وعا أن جميع الحجاج يويدون أقام هذا العمل المقدس حال عودتهم الى منى ، فإن المكان تسوده بلبلة غريبة . واكنني اخيراً ، بساعدة رجالي ، تمكنت رغم الازدحام والضوضاء ، من أقام هذا الواجب المقدس ، ولم يكلفني دغم الازدحام والضوضاء ، من أقام هذا الواجب المقدس ، ولم يكلفني دئل إلا جرحين في ساقي اليسرى . ثم انسحبت الى خيسي لآخذ قسطاً من الراحة بعد العناء الذي تكبدت .

في ذلك النهاد يجب تقديم الذبائع . وفي اليوم التالي ، والحجاج ما يزالون في منى ، ذهب الجميع ، بعد صلاة الظهر ، لرجم عمود صغير بني من الحجارة والوحل يبلغ ارتفاعه ست اقدام ، ومساحة قاعدته قدمان مربعتان واقع في وسط شادع منى ، يقال ان الشيطان قد أقامه ، وهم يرجمونه بسبعة احجاد مغسولة بالماء ، وقد قمت برشق همود آخر أقامه الشيطان على بعد اربعين خطرة من الاول بسبع احجاد اخرى ، ورميت اخيرا البيت الحقير الآنف الذكر بسبع احجاد مرة اخرى . .

في اليوم الثالث من عيد الفطر ، بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً ، عاد على بك الى مكة وهو يقول : « عند دخولي المدينة ، توجهت الى المعبد حيث طو"فت سبع مرات ثانية حول بيت الله ، ثم خرجت من باب الصفا بعد ان صليت وشربت من ماء زمزم ، لأكسل الجيج بالرحلات السبع بين الصفا والمروة كما فعلت ليلة وصولي . »

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزيارة عدة مزارات واعمال تقوية كثيرة اضافها الى المناسك مختلف الفقهاء او الاولياء ، لكن الوهابيين حذفوا كل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية ، ولم يبتى الآن سوى المنسك الدي اسجله في كل مداه .

توجه جميع الحجاج على وجه التقريب يوم الاحد المصادف الشاف والعشرين من شهر شباط ( فبوايو ) الى مكان يقع في الجهة الغربية الشالية الغربية من مكة حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت الصلاة في بادىء الأمر ، ثم وضع كل حاج ثلاث احجاد الواحدة فوق الاخرى غير بعيد عن المسجد بورع كلي ، ثم توجه الجميع الى المكان الذي كان يسكن فيه ابو جهل الشرير عدو نبينا اللدود ، وهذاك قام الذي كان يسكن فيه ابو جهل الشرير عدو نبينا اللدود ، وهذاك قام كل حاج ، وقسد اخذ منه الغيظ كل مأخذ ، يلعنه ويرشقه بسبع احجاد . وعدما الى المدينة فطوفها سبع مرات حول بيت الله ، وقنها

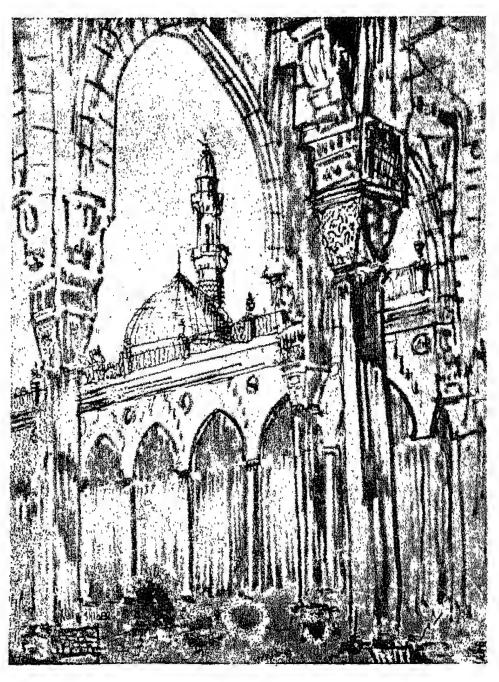

جامع في المدينة بريشة الدكتور جورج سابا شير

جسبع وحلات ما بين الصفا والمروة ، فلم يبق عندند اي شيء نضيفه الى مناسك الحج من اجل تطهرنا . .

\*

هكذا كشف على بك مناسك النعج كأملة وحياة الحاج نفسها ، وتتفوق قصته على قصص جميع الذين سبقوه من حيث الدقة . ولكن من حيث وصف العقلية الدينية لدى النعاج البسيط المؤمن أبماناً صادقاً تظل رواية جوزف بيتس اشد اخلاصاً واكثر تثقيفاً .

ان على بك لم يو سوى المناسك ، وقد شرح قيمتها الدينية من خلال عقلية التدين الفلسفى .

ولكن لقصته فائدة الحرى كبرى . فعلي بك هو الوحيد الذي رأى كيف يعيش الوهابيون الأول . كان قد انقضى ، في العقيقة ، عدة اليام على وصول وحالتنا ، عندما دخل مكة قسم من الجبش الوهابي القيام بفريضة العبج ، والاحتلال هذه المدينة المقدسة .

إذا ما راجعنا فيلي ، وتاريخ الوهابيين الذي يتابعه ، والذي يتلاقى عاماً مع معطيات علي بك ، وجدنا ان الأمور قد ساءت مرة اخرى مع الشريف غالب منذ الدخول الى مكة في سنة ١٨٠٣ . كان سعود قد عهد الى حاكم امارة عدير الجبلية المدعو بأبي نقطة الله يدعو الشريف تانية الى خضوع اقل تردداً ، وعهاجمة جدة ميناه مكة قبل اي شيء ، ولكن الشريف كان قدد استبق الهجوم ، وقابل أبا نقطة في الطريق ، فد حر وعاد الى مكة . وفي خريف سنة ١٨٠٥ أصدر سعود امراً الى فد حر وعاد الى مكة ، وعنع قافلة الحجاج من الدخول إلها مسلمة ، وكان ثمة بجاعة شديدة منتشرة منذ سنتي ١٨٠٤ – ١٨٠٥ عانت منها شه جزيرة العرب الأمر أن طوال ست سنوات . وهذا ما

يفسر ما لاحظه علي بك على سكان مكة من هزال : « هياكل حقيقية متجولة مكسوة برقوق لاصقة بالعظام ».

اضطر قطع الارزاق عن المدينة ، واستحالة مقاومة مثل ذلك الجيش اللهجب ، الشريف الى الاستسلام . فوصلت الارزاق حينشذ ، ودخلت قافلة الحجاج .

على ان الشريف غالب كان يسعى الى استعادة مكة ، كما اتضح بعدئذ . في تلك الاثناء كانت و المدينة ، قد سقطت في ايدي الوهابيين ، فقد وجه سعود جيشاً قوياً الى المدينة في سنة ١٨٠٦ لإبقاف قافلة الحجاج ، لأنه خشي ان يجد الشريف الذي يدعو موقفه الى الشك ، المجاج ، لأنه خشي ان يجد الشريف الذي يدعو موقفه الى الشك ، المداداً في القافة ، ويشهد على بك بالفعل ان الحجاج لم يصلوا والهم اضطروا الى النكوص على اعقابهم .

وهكذا ، بعد أن برهن سعود للشريف عن سيطرته على المدينتين المقدستين ، سار على رأس جيشه الى مكة ليدخلها ثانية بقصد الحج . وهذا الدخول هو الذي شهده على بك .

« كنت في الشارع الرئيسي في الساعة التاسعة صباحاً عندما وأيت جهاعة من الناس قادمين ... ليتصور المره جمهوراً من الناس مزدحمين، ليس لهم من اللباس سوى خرقة حول البعقوين ، وفوطة دضعها بعضهم على كتفه اليسرى وأمرها تحت ابطه اليمنى ، مسلحين يبندادق ذات فتائل وخناجر معقوفة في احزمتهم .

وعندما رأى الناس هـذا السيل من الرجال العراة المسلحين ، هربوا على الشارع الذي كانوا يشغلونه كلياً . ولكنني اصررت على البقاء في مكاني ، واعتليت تلة من الانقياض لتتسنى لي رؤية أفضل . وأيت ما يقرب من خسة او ستة آلاف رجل بسيرون على عرض الشارع متتابعين مز دحمين الى درجة أنه لم يكن في وسعهم ان مجركوا ايديهم . وكان

يتبع هذا الجعفل الذي يتقدمه ادبعة من الحيالة حاملين دماحاً لا يتجاوز طولها القدمين ، كان يتبعه خسة عشر وعشرون جعفلا اخر من الحيالة والهجانة ، يحملون في أيديهم دماحاً ، لكنهم لم يكونوا يوفعون بيارق ، ولا يجملون طبولاً ، ولا أية أداة اخرى ، ولا شعارات عسكرية . وفيا كانوا يسيرون كانت تند من بعضهم صرخات قدسية البهجة ، وتسمع اصوات الآخرين دافعة الصلوات ، كل صوت على هوى صاحبه .

، وقد صعدوا في هذا النظام الى الجزء الأعلى من المدينة حيث الحذوا ينتظمون في كوكبات لدخول المسجد من باب السلام .

روأقبل القائم عدد كبير من صبة المدينة الذين يعملون عادة كأدلاه الغرباء ، وقدموا لهم انفسهم ليقودوهم في الطقوس الدينية ، ولاحظت انه لم يكن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكوكبات الاولى قسد أخذت تطوف حول الكمة وتقبل الحجر الاسود حين تقدمت كوكبات الحرى صاخبة وقد نقد صبرها ، واختلطت بالكوكبات الاولى ، فبلغت البلبلة أشدها فلم يعودوا يسمعون اصوات ادلائهم الاحداث . وعقبت البلبلة ضجة شديدة ، الجميع يريدون تقبيل الحجر الاسود ، ويزدهمون ، ويشق العديدون منهم طريقاً لهم بعصي مجملونها في ايديهم ، ولم يجد أية جدوى ، اعتلاء احد زعمائهم قاعدة قريبة من الحجر لاعادة النظام ، وذهبت صرخاته واشاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله المقدسة التي وذهبت صرخاته واشاراته ادراج الرياح لأن ووعة بيت الله المقدسة التي ازدادت الحركة الدائرية بالدفع المتبادل ، وغدوا اشبه ما يكونون عجاعة النحل المحورة عول الحلية في بابلة ، يطوفون في غير ما نظام حول الكعبة .

و بعد اجراء مختلف المناسك حول المعبد ، كان على كل واحد ال يشرب من المساء العجيب ويرتش به ، واكن بالنظر الي كثرة عـــدد

المتوجهين نحو البئر ، وإفراطهم في التسرع لم تلبث الحبال ، والسطول ، والبكرات ، ان اصبخت قطعاً قطعاً ، وبقي الوهابيون وحدهم ساذة البئر ، فشكلوا حولها حلقة ، بمسكين بعضهم بأيدي بعض ، ونزلوا الى قعرها يجتمون الماء قدر استطاعتهم .

د أن البشر لتطلب صدقات ، وبيت الله أضاحي ، والأدلاء أجوزهم ، ولكن معظم الوهابيين لم يكونوا يحملون مالاً ، فوفوا ما عليهم بأعطاه عشرين أو ثلاثين حبة كبيرة من البارود ، وقطع صفيرة من الرصاص ، أو بعض حبوب البن ، .

وعندما عدت الى مسكني علمت ان فصائل اخرى من الجيش الوهابي كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الحج . ماذا كان يعمل شريف مكة في هذه الاثناء ? كان عجزه عن مقاومة هذه القوة القاهرة ، وخوفه من ان يهاجم ، قد اضطراه الى الاحتباس او الاختباء ، وكانت الحصون مزودة بالذخائر ، مستعسدة للدفاع ، وكان الجنود العرب ، والاتواك ، والمفارية ، والزنوج ، يلزمون مراكزهم ، وقد رأيت الحرس في القلاع ، ورأيت أبواباً كثيرة 'تسد بالحجارة ، وكان كل شيء قد هيء استعداداً للهجوم . ولكن اعتدال الوهابيين ، ومفاوضات الشريف ، جعلت هذه الاستعدادات غير ذات فائدة . ب

لقد تمكن على بك من مشاهدة الجيش بكامله عند النؤول من جبسل عرفات لان و الوهابيين الذين كانوا قد خيموا بعيداً جداً ، الحدو يقتربون ، وعلى رأسهم الملك سعود والقائد ابو نقطة ، ورأيت بعند قليل من الوقت حيشاً مؤلفاً من خسة وأربعين ألف وهابي يسير ، اكثر افراده يركبون جمالاً ، يرافقهم ألف جمل تحمل الماء ، والحيام والحطب للوقود والاعشاب الجافة لجمال القادة ، وكانت فصيلة من ماثتي خيسال ترفع بيارق من ألوان مختلفة على دؤوس الرماح ، وقد قبل لي ان فصيلة ترفع بيارق من ألوان مختلفة على دؤوس الرماح ، وقد قبل لي ان فصيلة

الحيالة هذه تخص القائد أبا نقطة . وقد لحظت سبعة او غانية بيارق بين راكبي الجال ، لكن بدون طبول ، ولا ابواق ، ولا أية أداة عكرية اخرى . وبما أن هؤلاء الرجال جميعهم كانوا في ثياب الاحرام ، وكذلك قادتهم ، تعذر علي تبين سعود وأبي نقطة . إلا أن شيخًا جليلا ذا لحية بيضاء طويلة يتقدمه العلم الملكي بدا لي أنه السلطان . وكان هذا العلم الاخضر مجمل الشهادة « لا إله إلا ألله ، منقوشة عليه بأحرف بيضاء ضخمة .

و رتبينت احد ابناء سعود من شعره الطويل المنسدل ، وكان ولداً في السابعة أو الثامنة من عمره ، اسمر اللون ، يرتدي قبيصاً طويلة بيضاء ، محاطاً بحرس خاص ، منطياً جواداً أبيض رائعاً عليه لبادة بدون ركابين ، حسب عادة الوهابيين الذين لم يكونوا يستعملون سرجاً سواها ، وكانت هذه اللبادة مغطاة بقطعة من القياش الاحمر. الموشى الذي انتثرت عليه نجوم ذهبية .

ولم يلبث الجبل حتى اكتسى وما حوله من الارض بجموع الوهابين وكان مشهدهم بهذ النفوس ذعراً. ولكن اذا ما تغلب الانسان على هذا الانطباع الاول ، وجد لديم خصالاً حميدة : فهم لا يسرقون قط ، لا عن طريق الحية ، الا اذا اعتقدوا ان المتاع غن طريق الحية ، الا اذا اعتقدوا ان المتاع خص عدواً او كافراً ، وهم يؤدون المان كل ما يشترونه ، وأجور كل الحدمات التي تقدم إليهم ، بالعملة التي لديهم ، يطيعون زهماء هماء عمياء ، ويتحملون صامتين كل انواع المشاق ، وهم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم الى أقصى انحاء المعمورة .

و أن الحقيقة تفرض علي" أن أعترف أنني وجدت جميع الوهابيين الذين تحدثت إليهم على جانب من التعقل والاعتبدال . وقد استقيت منهم كل المعلومات التي أوردُها عن مذهبهم . ولكن على الرغم من اعتدالهم الا

لا يستطيع السكان والحجاج سماع مجرد اسمهم دون ان تتملك الرجفة خلوبهم ، ولا يتلفظون به إلا عمساً . لذا خان الناس يبربون منهم ، ويتجنبون التحدث إليهم قدر الامكان ، وكلما أردت التحدث إليهم كان. على ان انغلب على كثير من الصعوبات التي يخلقها لي من مجيطون بي » .

والسبب الاول في هذه العداوة ان الناس لم يفهموا للوهلة الاولى المعنى الاصلاحي لهدم المزارات وتقويض أضرحة الاولياء التي كان المؤمنوت يؤدون لها واجب الإجلال ، وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من العبادة التي لا تجب إلا لله وحده .

×

وألغيت بعض العادات التي كان يتبعها الحجاج ، كالابقاء على خصلة من الشعر عند حلاقة الرأس وفقاً للتقاليد ، وحظرت زيارة بعض الاماكن المقدسة التي دخلت من قبل في تقاليد الحج وهكذا هدم مزار جبل اليور الذي تقول التقاليد ان الملاك جبرائيل أملى فيه على النبي اول سورة من القرآن ، وأقيم حاجز كبير في أسفل الجبل للحياولة دون صعود الحجاج إليه لاداء الصلاة فيه ، وكذلك هدم مزار جبل عرفات نفسه ،

وقد طبق الوهابيون ، على عكس ذلك ، نصوص الشريعة كما وردت في القرآن الكريم ، تطبيقاً مشدداً بجاسة كلية ، حتى ان احداً من الحجاج لم يجرؤ على التدخين ، وأرسل سعود قاضياً وهابياً ليحل محل الحاكم الزنجي الذي كان قد عينه الشريف في مكة . ومنذ ذلك الحين ساه المدينة نظام جديد . فقد عهد الى الشرطة الحاصة بالمحافظة على مواعيد الصلاة ان تجوب المدينة لحل الناس على حضور الصلاة العامة خمس مرات في اليوم . وكان الصناعيون والتجار يجدون انفسهم مضطرين الى ترك مشاغلهم وحوانيتهم لاداء تلك الفريضة .

ولما عاد على بك الى القاهرة خرج للقائه عظها، المدينة ، واستقبلوه. استقبالاً حافلًا جديرًا بمقامه الرفيع .

لقد عاد حاملًا لأروربة معلومات جغرافية ثمينة ، وكشفاً دنيقاً واعياً لسر الحج الى مكة ، واخيراً الشهادة التي كان في وسع احد ابناء أوروبة ان يأتي بها عن وهابيي تلك الحقبة ، حقبة بلوغهم أوج العز . ولكن الايام لم تلبث ان قلبت الوهابيين ظهر الجن ، فعانوا الاندحاد ، وكان خلفاء على بك الذبن سير مون شمالي الجزيرة العربية ، سلقونها خاضعة لسلطة مصر .





## سيتزن وبوركه كارت البدو والمدن المنقضة في العربية البتراء

اخذت منطقة جديدة من شبه الجزيرة العربية تفرض على الأوروبيين الالتفات اليها في اوائل القرن التاسع عشر ، لا على رجال السياسة منهم عل على اعضاء الجمعيات اللهية والادبية .

فقد هام فولني الاديب الشاب الذي كان يتوسم له بمستقبل باهر ، وحلة الى مصر وسودية بين سنتي ١٧٨٦ و ١٧٨٦ ، واعتبرت القصة التي كتبها عنها أبرز ما كتبه . وكان قسد فكر مثل غيره من المسافرين بالتوغل في المنطقة السودية الفلسطينية المتاخمة لشبه جزيرة العرب ، التي لم يكن احد ليجرؤ على المفامرة بدخولها خوفاً من البدو ، وهي العربية البتراء التي كانت تمتد ما وراء الحط الروماني المحصن الذي عقما اثره ، ولكن الناس كانوا يعلمون ، وغم ذلك ، ان لا بد ان تكون فيهما اطلال مدن قديمة ، نشأت فيا مضى من حركة القراف التجادية بين جنوبي الجزيرة العربية والهلال الحضيب . وكان الناس يعرفون من المصاهر اليونانية واللاتينية امهاء هذه المدن التي ازدهرت في مطلع القرث الاول

الميلاد كجرازة ، ولا سيا تدمر التي تمكنت ملكتها ذنوبيا من تحدي السلطة الرومانية ، ومدت سلطانها من الغرات الى شواطىء البحر الابيض المتوسط ، ومن الصحارى العربية الى قلب آسيا الوسطى . ولكن فولني ، بالاضافة الى ذلك ، سمع العرب يقولون ان على مسيرة ثلاثية ايام من البحر المبت ، في تلك المنطقة التي تحمل على الحارطة اسم العربية البتراء ، ثلاثين مدينة خربة مقفرة كلياً من السكان . وقد قبل له ان بعض هذه الابنية ذات أعمدة ما تزال قاعة ، وان البدو يأخذون إليها مواشيهم في بعض الابنية ذات أعمدة ما تزال قاعة ، وان البدو يأخذون إليها مواشيهم في بعض الاحيان ، ولكنهم يتجنبونها لكثرة العقارب الضخمة فيها . فاستنتج بعض الاحيان ، ولكنهم يتجنبونها لكثرة العقارب الضخمة فيها . فاستنتج فولني ان تلك الحراثب لا بعد ان تكون اطلال مدن المنطقة التي فولني ان تلك الحراثب لا بعد ان تكون اطلال مدن المنطقة التي اشتهرت في التوداة ، باسم آدوم ، وعرفها المؤلفون الاغريق باسم ايدومة .

فآدوم في العهد القديم موطن سلالة عيسو . وكان ايوب يقيم غير يعيد من هنالك ، بقطعان مواشيه العديدة المزدهرة ، فنكبته غزوات. السيشين بالافلاس .

كانت ابدومة قد بلغت ذروة بجدها في العهد الروماني ، فقد تغنى فيرجيل ولوكان بنخيلها ، ولكن ابدومة هذه ، او آدوم ، ليست سوى العربية البتراء كما اسماها الجغرافيان الاغريقيان سترابون وبطليبوس ، وقد خيل البعض انها سميت بهذا الاسم لان لفظة ، بترا ، في اللاتينية معناها الحجارة ، ولكنها في الحقيقة دعيت بهذا الاسم لأنها كانت محاطة بجبال صغربة كبيرة .

بحد الوصف التالي لها لدى المؤرخين ديوروس ، وبلين ، وسترابون ؛ انها مدينة محاطة بأداض صحراوية لا مجتاذها إلا السكان المحلوث دون التعرض الخطر ، لمعرفتهم بمخابى، الآباد ، وهي محصنة تحصيناً طبيعياً بحاجز من الصغود ، وهوات سحقة ، غنية بينابيع بمتازة الشرب ودي اليساتين معاً .

في الكتاب الذي أصدره الدكتور و. فنسان سنة ١٨٠٧ عن تجارة الاقدمين في الهيط الهندي ، استنتج ان قوافل المعينين في داخل الجزيرة العربية ، وجراة الواقعة على الحليج العربي ، وحضرموت الواقعة على الحيط الهندي ، وسبئي اليمن ، كانت تتجه طوال اجيال عديدة نحو بترا كركز مشترك لهم ، وان التجارة كانت تتفرع منها نحو مصر ، وفلسطين وسوديا ، وعن طريق ارسينوه ( الفيوم ) وغزة ، وصور ، ومقدس ، ودمشق باتجاه البحر الابيض المتوسط .

وقد حاصرها القائدان بومبيوس وتواجان دون ما طائل لكونها مدينة حصينة . ثم غدت مدينة ميتة ، اتخذت تحت احجارها العقاوب الضغمة مخابر علمسا . ألا ما أكمل ما تحققت لعنات الانبياء التي صبوها على ايدوم المتكبرة :

هكذا تكلم الرب بهوه حين ترتقش الارض كلما ، سأجعلك يبابا ستكتسح باجبل سعير وكذلك ايدومي كلما ،

( مزنیال ۱۰ - ۲۰ )،

لأنني ها قد جعلتك صفيرة ببن الامم مقينة بين الناس الذعر الذي كنت توحين به وكبرياء قلبك ، انت التي تقطنين تجاويف الصخور وتشغلين أعلى التلة ولكن عندما تجعلين مقرك عالياً كعش النسر

مانزلك من هناك – هاتف من يهوه:
متستحيل آدوم موضع ذهول ،
وسيصفر العابر المدهوش امام أطلالها ...
لن يسكنها أحد لن يبيت فيها اي ابن بشر .

( ارميا س ۲۹ ، ۱۵ – ۱۸ )

من جبل الى جبل ستظل حزينة :
ولن يمر فيها أحد البتة .
ستصبح مقرآ للبوم ومالك الحزين ،
وسيسكنها الصدى والفراب .
سينشر عليها يهوه ،
سبل الحواه وميزان الفراغ
سبل الحواه وميزان الفراغ
وستقطع شأفة الامراء جميمهم
ستنبت الاشواك في قصورها
والموسج وشوك الجال في قلاعها ...
سيلتقي فيها الكلاب والمررة المتوحشة ،
وسيتنادى إليها متوحشو الغابات
هناك ستهشش الأفاعي وتبيض

( إشعيا ص ٣٤ ، ٩ - ١٥)

ولن يبقى احد حياً من بيت عيسو ﴿
وَلَنْ يَهُوهُ قَدْ تَكُلُّم . ﴿
عِبْدِياس ١٨ ﴾



مشهد من آثار بترا تصوير البثمة الأثرية الفرنسية سنة ١٩١٤

ما زلنا نجهل كيف أصاب الحراب بتراء الآدوميين بعد ايام الانبياء بزمن قصير . ولكن من المعروف ان الانباط استقروا فيها في القرت الخامس قبل الميلاد . وها هي ذي اللمنات تفدو حقيقة من جديد وإلى ما شاء الله . ولم تكن هناك مدينة البتراء العاصمة وحدها ، بل كانت مدينة ديدان في الجنوب على طريق القوافيل الصاعدة الى العربية السعيدة ، فالحرائب التي ظنها دي فارتيا اطلال سدوم وهمورة ، كانت خرائب مدن القوم الذين و عاقبهم الله بأعجوبة منه » .

كانت هذه العربية البتراء مزمعة ان تجتذب منذئذ رغبة العلماء الحارة في المعرفة ، وقد جاء الى شواطىء سورية بالتتابع سنة ١٨٠٧ وسنة ١٨١٠ يقصد الدخول الى هذه المنطقة ، الرائدان ستيزن وبوركهارت ، والتطابق بين مصيريها مدهش حقاً . لقد أنهى كل منها دراسته في جامعة غوتنجن ، وتثقف كل منها خصيصاً كي يغدو رائداً ، ولم تكبن الرحلة بالنسبة الى كل منها إلا مقدمة الى اهمال ارتياد اوسع نطاقاً ، وقد سعى كلاهما الى رؤية الاشياء ذاتها ، وقاما بإقام منهج رحلات واحد . على ان الموت الذي ترك لاحدهما بعض الوقت فقط ، لتدوين قصته ، لم يحرمنا بما كان يتوقع الآخر من مستقبل لامع ، ومن كل الملاحظات التي خطها عن وحلاته ، متيحاً بذلك لاحدهما ان يجرز الشهرة التي يحتمل ان خطها عن وحلاته ، متيحاً بذلك لاحدهما ان يجرز الشهرة التي يحتمل ان الآخر كان أجدر بها منه .

كان اولريخ باسبار ستيزن اول من قام منها برحلته . لقد رأى النور في قريز الشرقية ، واصبح بعد انجاز دراسته ، مستشاراً مستمعاً في احدى الامارات الالمانية الصغيرة التابعة آنئذ لقيصر الروسيا . ولكن بما أنه كان يجلم بأن يغدو رائداً ، فقد جد في ان يحصل على الثقافة اللازمة لذلك . وقكن من ان بحصل على حماية فون زاخ القائد الأعلى في بلاط ساكس غوتا وبحرر المجلة العلمية المعروفة بدالرسالة الجغرافية والغلكية ، فكونه عالماً نباتياً شهيراً ، ومدقةاً بمتازاً ، ومتضلعاً من اللغة العربية .

ولقي في الوقت ذاته تشجيعاً من الحكومة الروسية التي كانت خطته في زيارة آسية الوسطى ملائمة لمصالحها ، فغادر المانية قاصداً سورية في سنة ١٨٠٢ .

لقد أراد بادى، ذي بدء ان يبلغ خرائب مدينة جزاره القديمة التي كانت غر فيها القوافل . ولكن البدو ضلاوه بدافع الحذر ، قبل ان يبلغ هدفه . الا انه شاهد واجتاز تلك المناطق التي كانت تخبى، لعلماء الآثار الكثير من بقايا ذلك الازدهار العريق في القدم ، وتجارة القوافل التي كانت في عهد الرومان غلا تلك المناطق الموحشة حياة ، مناطق اللجا ، وحرران ، حيث يلاحظ د ان كل قربة تحوي لما كتابات اثربة بونانية ، او اعمدة او بقايا اخرى من العصور المتقادمة العهد . و بلاد غريبة لا يظهر لهمين فيها د الا الحجارة الصوانية المسامية في اغلب الاحيان ، التي تشكل في الفالب ، على سفوح صخربة ، ولون الحجارة والقرى المتهدمة واقعة ، في الفالب ، على سفوح صخربة ، ولون الحجارة والقرى المتهدمة واقعة ، والمنازل ، والكنائس ، والأبراج المتهدمة ، وانعدام الاشجار والحضاد والمنازل ، والكنائس ، والأبراج المتهدمة ، وانعدام الاشجار والحضاد الكلي ، يضفي على هدذ المناطق مشهدا قاقاً كثيباً يبعث في النقس الذي

في السنة التالية ( ١٨٠٦ ) وجد ستيزن دليلًا من الباع المذهب الارثوذكسي كان قد عاش ابتداء من الحامة عشرة من عمره ، ثلاثين عاماً بين افراد عشيرة عنزة ، يرافق احد تجار دمشق في بادىء الأمر ، ثم يتعاطى التجارة لحسابه الحاص .

خلال الجولات التي قام بها بوفقة هذا الرفيق البادع ، سأله ستيزن عن قبائل البدو في المنطقة كلها ، وكانت هذه المحادثات مشرة الى درجة انه ما كاد يصل الى القاهرة حتى أفاد من اوقات فراغه فدو"ن لنا كتاب و بحث يصلح المتعرف الى قبائل البدو العربية في سورية ، والعربية القفراء، والعربية البراء ، وهو المؤلسف الوحيد الذي خلفه لنا بنتيجة رحلته الارتبادية .

لقد جال بصحبة دليله ، المنطقة الواقعة ما دراء البحر الميت ، وبلغ حدرد شبه الجزيرة العربية حيث كان يوبد اكتشاف موقع مدينـــة المتراء القدعة .

وتجول في المنطقبة كلها غير وجل ، ولكنه ، على الرغم من قربه الكلي من البتراء لم يتمكن من الاهتداء إليها .

ولكي يفهم القادى، درجة الصعوبة التي تبلغها العقبات التي تعتوض مثل هذه الرحالة ، يجب ألا يتذكر وحسب طبيعة منطقة آدوم الصعراوية في الوقت الحاضر التي لا يستطيع المسافر ان يتعرض للمغامرة فيها من غير دليل ، بل يجب ان يدخل في حسابه ايضاً الافكار المسبقة التكوين لدى البدو الذبن ينتقي من بينهم الدليل .

وقد وجد بوركهارت دايلاً كهذا بعد مرور بضع سنوات على ذلك وكتب يقول: ومن المؤسف ان فكرة الكنوز الدفينة في الابني القديمة ، واسخة عمقاً في اذهان العرب والاتراك . فهم لا يكتفون بمراقبة كل خطوة يقوم بها المسافر ، بل يعتقدون انه يكفي الساحر الحقيقي ، ان يرى ويتفحص الاماكن التي أخفيت فيها الكنوز التي يعتقدون ان له علماً مسبقاً بها من مطالعته للكتب القديمة التي وضعها الكفار الذين كانوا يقيمون في هذه الاماكن - كي يصبح قادراً على ان يصدر متى شاء امراً الى الجني حارس الكنز ، بإحضاره الى ما بين يديه ، وإذا قاس المسافر أبعاد احد الأعمدة ، اعتقدوا ان ذلك العمل طريقة من الطرائق السخرية ، وإذا ما أضيف الى ذلك شعور الحذر الذي يشعر به المرائق السخرية ، وإذا ما أضيف الى ذلك شعور الحذر الذي يشعر به البدو تجاه اماكن الكفار اللمونين ، التي تختبى، فيها العقارب ، أدرك الدي والعوبة الكبرى التي لقيها ستيزن في العثور على من يدله عليها .

وقد اضطر ستيزن الى الاكتفاء بالوصول الى جبل سيناء من طريق لم يسلكها احـــد من قبله . ثم عاد الى القاهرة عن طريق السويس . وهناك ، لكي لا تسد طريق المدن الاسلامية في وجهه ادعى علناً انه مهتد حديثاً الى الاسلام ، وانه راغب في اتمام تنشئته الدينية . فأدى في الثالث من شهر نموز ( يوليو ) من سنة ١٨٠٩ شهادة اعتناقه الاسلام علناً . واستطاع آئذ ان يوافق قافلة الحجاج الذاهبة من القاهرة الى مكة ، فوصلها في العاشر من تشرين الاول ( اكتوبر ) . وكل ما نعرفه عن وحلته ما ورد في الرسائل التي كان يوجهها الى فون زاخ الذي كان قد شمله بجايته .

وبينا كان يسلك الطريق الى ميناه ينبع حاول ان يبعث عن خرائب اهومية اخرى ، كدائن صالح التي عرف من العرب ان فيها آثاراً هامة ، ولكن دليله حمله على التخلي عن تلك الفكرة لما فيها من الاخطار . وقد قام في احدى رسائله بوصف مكة وجماهير الحجاج وصفاً رائماً ، وكان أسعد حظاً من علي بك إذ تمكن من بلوغ المدينة التي كان يؤمها الحجاج سراً لأن الوهابين الذين كانوا ما يزالون محكمونها قد حظروا يومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات الحج في مكة . فرسم مخطط يومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات الحج في مكة . فرسم مخطط البلدة بعص الرسوم .

وأبحر في السادس والعشرين من شهر اذار (مارس) من سنة ١٨١٠ الى جدة للوصول الى اليسن . وقد نزل الى اليابسة في ميناء الجديدة في ١ نبسان (ابربل) حين كانت المرافىء كلها خاضعة لسلطة شريع ابي عريش لا لسلطة إمام اليمن . وقد لاحظ ان بيت الفقيه قد حل بعظمها الحراب . فاجتازها الى زبيد الشهيرة بعلمائها والتي كانت قد فقدت الكثير من لألائها . وتوجه إلى دوران بطريق حَبّة ، وقسة ، وسلفيجى ، ومكث فيها شهراً واحداً ملازماً الفراش بسبب مرضه . واخيراً وصل الى صنعاء في الثاني من شهر حزيران (بونيه) .

هنــاك وطد العزم على البعث عن الكتابات الأثوبة التي ذكر خبرها

نيبور ، فأخذ يسمى العثور على ضرف هدافة الذي الى نيبور على ذكره ولكن ، ما من احمد كان يعرف عنه شيئاً . فسعى هو بنفسه حتى وصل الى ظفار التي بدا له انها المكان الذي اساء نيبور فهم اسمه ، وكانت عاصمة الملوك الحيريين القديمة ، وفقاً لما كتبه المؤلفون الاغريق . ولم يتمكن من ان يجد فيها خَرائب ، لكنه عثر على قليل من التحتابات الأثرية ، اثنتان منها على حجارة استعملت للمرة الثانية في بناء بعض الجدران، واشترى الثالثة في مكان أبعد ، ولحظ خمس احجار اخرى في منحث مستعملة في احد جدران المسجد .

بعد ان وصل الى المخاكتب الى احد من بسطوا عليه حمايتهم ليهدي. إليه باكورة هذه التحقة العظيمة ، فقد أرسل إليه نسخاً ، تصعب قراءتها في الحقيقة ، عن أربع كتـابات أثرية قام بنسخها من غير ان يلحظه احد ، ورسماً متقناً واميناً جداً للحبجرة التي كان قد اشتراها ، بفضل هذه الرسالة ، عرفت أوروبة المرة الأولى ما هي الكتابة الأثرية الحيرية . وبقي ستيزن لا أول من رأى بأم العين كتابات معبد مارب الأثرية لأن الأب بائز كان قد شاهدها من قبله ، بل أول من استفاد من رؤيتها .

وكتب أيضًا من المخا ، آخر رسائله الى فون زاخ .

من هناك ، أراد ان يتجه براً الى العربية الوسطى والحليج العربي . فلك طربق اليمن الداخلية ، ثم عاد من الطريق التي سلكها مثيراً الشبهات ، مرتكباً خطأ فادحاً . فاكتشفت مجموعته الحاصة بالتاريخ الطبيعي وصودرت ، مجمعة الله يستخدم هذه الحيوانات الميتة لاجراه مليات سحرية تنضب الينابيع . فأراد أن يسرع بالذهاب الى صنعاء ليقدم شكوى الى الإمام ، ولكنه توفي مسموماً في تعز ، في كانون ليقدم شكوى الى الإمام ، ولكنه توفي مسموماً في تعز ، في كانون للقدم شكوى الى الإمام ، ولكنه توفي مسموماً في تعز ، في كانون بلاول (ديسببر) من سنة ١٨١١ ، و ظن ان الامير هو الذي أمر بذلك . و عرف من وسائل كونستان التي يرجع تاريخها الى اواخر سنة



اولريخ جاسبار ستيزن

و ١٨١٥ ان الإمام احتبسه ظناً منه انه سيجد كنوزاً بين أمتعته وأنه دهش كل الدهشة المدم عثوره إلا على بعض الأدوات الفلكية ، والاعشاب المجففة ، والكتب ، ومبلغاً زهيدا بلغ ستمانة قرش .

\*

لقد فقدت المجموعات والملاحظات والدفاتر وكل شيء ، وكان الاخفاق خاتمة لرحلة ستيزن التي كانت مهيأة ليفيد منها العالم أعظم إفادة .

على ان رحالة آخر كان مزمعاً ان يسير على آثار ستيزن ، وان ينجح في كل مكان فشل سلفه فيه . فبعد انقضاء سبع سنوات على ذلك ، تأثر خطاه ، يتبعه اتباع الظل لصاحبه ، فنجح التابع الحي ، في حين ان المتبوع كان قد دخل عالم الأرواح .

ولا جوهان لودفيخ بوركهاوت سنة ١٧٨٤ في لوزان ، وبعد أن أنهى دراساته في لايبزيغ ، ثم في جامعة غوتنجن التي درس فيها ستيزن، توجه الى بلاد الانكابز ، ودفعته رغبته في تكريس نفسه للارتياد الى عرض خدماته على الجمية البريطانية الافريقية فقبلتها .

أخذ عند ثذ يدوس العربية ، والكيمياء ، والطب ، ويتمرن في الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً على القدمين ، في الشمس ، مكشوف الرأس ، يفترش الارض ، لا يأكل إلا الحضار ولا يشرب إلا الماء .

في شهر أذار (مارس) من سنة ١٨٠٩ ، فيا كان ستيزن يكتب في القاهرة مذكراته عن البدو منتظراً سفر القافلة الى مكة ، غادر بوركهارت بلاد الانكايز متوجها الى سورية ليقوم بزيارة المناطق المتاخمة لشبه الجزيرة المعربية ويجمع المعلومات عن البدو ، وليذهب بدوره لاكتشاف البتراء ، بعد أن أضاف الى جهوده في التمرس الجسدي ، على حياة العرب الحقيقية ، بعد أن أضاف الى جهوده في التمرس الجسدي ، على حياة العرب الحقيقية ، جهوداً ذهنية مضاعفة للاطلاع اطلاعاً وافياً على القرآن وشروحه التي كتبها كبار علماء الدين المسلمين ، الى درجة أنه لم يتمكن فقط من

الظهور بين الناس باسم الشيخ ابرهيم المسلم ، بـل من ان يشتهر بكوته عالماً عظياً في شؤون الاسلام .

أفى سنتين يتنقل خلالها على التخوم السورية العربية يجمع المعلومات عن البدو . وبعد أن اختتم ذيارته لشبه جزيرة العرب ، وعاد إلى القاهرة اضطر إلى اللجوء إلى سيناء هرباً من وباء الطاعون الذي كان منتشراً في مصر ، وهناك أتم عرسه بعادات البدو بعيشه بين ظهرانيهم .

وعلى غرار ستيزن ، أعدر ملاحظاته في كتساب اكثر تفصيلا من كتاب سلفه اسماء بكل تراضع ، ملاحظات عن البدو والوهابيين » . والمطابقة بين « بحث ، ستيزن و « ملاحظات ، بوركهارت شديدة واضعة الى درجة انه لا يكن التصديق ألا يكون بوركهارت قد اطلع على كتاب ستيزن الذي طبع منذ سنة ١٨١٠ ، فحدًا حدوه ، بحيث أدى الكتابان الى نتيجة مشتركة واحدة ، فملاحظات احدهما الغنية الدسمة ، ليست سوى توسيع لبحث الآخر .

على انه من الواجب الاعتراف بأن بوركهارت قد أوغل في البحث أبعد بما فعله ستيزن بكثير . فقد تمكن دفعة واحدة ، من ال يقدم لوحة عن المجموعات القبلية ، والمبيزات السياسية الحاصة بكل منها ، وعن حالتها الاقتصادية ، وتنظيمها الاجتماعي ، ومبادئها الاخلاقية ، وعادانها . أن ما وضع ستيزن له إطاداً ، قام بوركهارت بالتنقيب العميق عنه بعناية ودقة واعية الى درجة ان في الامكان ان يعزى له الشرف في اكتشاف المجتمع البدوي اكثر من اكتشافه لبترا . فهو لم ينظر الى هذه الاخيرة الاسطحياً في حبن انه أنار الاولى إنارة نهائية .

لا شك في ان دارفيو رأى كل ما هو اساسي وذكر عنه ، ولكن لكي يدرك المرء كل ما كان قد تبقى للملاحظة والفهم ، يجب ان يقرأ ملاحظات الرحالة السويسري ، الذي رأى البدو الاقتحاح ، غير الحاضمين

ڏي نفوذ ترکي .

وهؤلاء البدو يمتاذون عن بدو اواسط شبه الجزيرة العربية بأنهم يقيمون في المناطق المتاخمة لسورية وفلسطين ، وان القافلة التي تتجه في كل سنة من دمشق الى مكة تمر في اراضيهم ، مدرة عليهم نوعاً من الوارد خاصاً بهم ، سبق لستيزن ان لاحظه .

والبدوي ، بحكم كونه مرهوب الجانب ، يتقاضى نوعاً من الخورة من القرى المجاورة للحدود التي تشتري أمنها بضريبة تؤديها سنوياً ، كا يتقاضاها من قافلة الحجاج او من عابري السبيل العاديين . ان خازن والي دمشق يرافق القافلة ، ولا يكاد يبلغ مذيريب حتى يجد فيها شيوخ القبائل المذكورة اسهاؤهم في قاغمة اصحاب الحق في صرة السلطان مجتمعين ، فيوزع عليهم همذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لهم سيد فيوزع عليهم همذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لهم سيد القسطنطينية الأعظم . اما القبائل التي لا ينال شيوخها الصرة ، فانها تتلقى منحاً من الحبوب والدراهم والثياب ، تعويضاً لهم عن مرور القافلة في اراضيهم .

ويجب على عابر السبيل العادي ان يؤدي رسم مرور ، وإذا ما طلب مرافقاً فينبغي ان يدفع لمرافقه مبلفاً يُتفق عليه فيما بينهما ، وإذا ما أداد بعض التجاد الدخول الى اراضي قبيلة ما ، وجب عليهم ان يجدوا و اخوة ، في القبيلة يقدمون لهم منحة سنوية ويدفعون لهم نقداً تلاثة قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبيلة .

ولكن قيمة البدوي الحربية تجعل منه حامياً كفؤاً. لذا فان القبائل تتعهد مقابل هذه الرسوم ، ان تحمي دافعيها من كل الاخطار ضمن حدود اراضيها ، ان السلامة تشترى منهم شراء ، ولكنها سلامة مضمونة .

وتتكشف لبوركهادت بدوره الحالة القائمـــة التي سبق لدارفيو ان

لاحظها ، فعشيرة الفحيلي ، مثلا ، تؤدي ضريبة سنوية لباشا دمشق عوضاً من ان تتسلم منه الصرة ، ولكنها لا تفعل ذلك إلا لكي يسمح لها الوالي باستيفاء ضريبة من عرب اللجا ، ويقدم لها بعض الجنود اؤازرتها في هذا العمل ، فهذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصينة ، ولا يلتئم شمل القبيلة إلا في فصل الصيف حين يضطرها نقصان الماء الى ذلك ، ويتيسر عند ثذ استيفاء الضريبة منها .

وتختلف احوال القبائل بعضها عن بعض . فالقوية منها تتقاض صرة عظيمة توزع قسماً منها على قبائك اخرى ، فقبيلة الحويطات مئلا ، تستهلك كميات كبيرة من الأنسجة والمواد الغذائية ، الى درجة انهبا افتتحت خاناً خاصاً بها في القاهرة ، يجل فيه افرادها حين يجيئونها في قافلة جمال سنوياً ، قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجياتهم .

وبعض القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبيلة النعيم مثلًا تنقل فحم الحطب الى دمشق وتدفع الجزية للوالي ، وقد اشتهرت مجسن اخلاقها .

على ان بينها قبائل محرومة من الارث ، هي سهل الحامض على ما يذكر ستيزن و قبائل صليب العربية التي تعيش حياة همجية مطلقة ... فكل أمرة فيها تنفرد عن الاخرى وتشغل بقعة قطر دائرتها بين اربعة وخسة فراسخ . يكتسي رجالها ونساؤها مجلود الغزلان وغيرها من الحيوانات ، ولا يعيشون في خيام ، بل في مفاور او حفر كبيرة محفرونها في الارض ، ولا يربون لا خيلا ، ولا إبلا ، ولا غنما . على ان لكل أسرة حماراً واحداً محمل عليه محصول القنص الذي يجنيه الرجل المسلح ببندقية ، والمسؤول عن إعالة الأسرة بكاملها . ولا بعرف معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير لحوم الطرائد ، وإذا زاد شيء منها عن حاجتهم جففوه واحتفظوا به ، على انهم يجمعون ويش النعام الذي يبادلونه عاقرب مكان معمور ، ولا سيا في منطقة حوران ، بالباوود والرحاص ،

وحجارة البنادق والكبريت ، والقمح ، .

يذكر بوركنارت ، بعد ستيزن ، بعناية فائفة ، اساء القبائل الكبيرة ، وأفخاذ العشائر في كل منطقة ، ومنزلة كل منها الحاصة ، حسب عدد رجالها القادرين على حمل السلاح ، وعدد الحيام فيها ، والبنادق في كل خيمة ، والحيل والإبل ، ويذكر ان بعض القبائل خاضعة لسلطة الوهابين وبعضها حرة ، وأن القبائل الاولى تؤدي للعاهل السعودي جزية سنوية تسمى ، الزكاة ، الغاية منها نشر الدعوة الدينية .

وهو يسجل الكثير من المعلومات عن طرائق القنص لديهم – بالبؤاة او بنوع من المردة البوية المروضة ، وعن اسلحتهم ، وملبسهم ، واثاثهم ، ومأكلهم ، والامراض المنتشرة بينهم ، وعاداتهم ، والقضاء عندهم .

وتتضمن روايته تفاصيل دقيقة الى درجة تصبع فيها خيمة البدوي في نظر القارىء عالماً مألوفاً ، فيعرف كلاً من اعمدتها القسعة باسمه ، والقطع المضافة إليها لتقويتها ، وقطع القياش المتدلية من أدكانها ، وسوية الحبال ، ويطلع على تنظيم المسكن الدقيق ونظامه ، فالحيمة تقسم الى قسمين ببساط طويل من الصوف الابيض المنقوش ، قسم الرجال في الجهة اليسرى ، وآخر النساء في الجهة اليمنى . وقسم الرجال محصوة أرضه بسجادة عجمية او بفدادية . وقد كومت اكياس القمع والامتعة التي تشكل احمسال جال حول العمرد الاوسط بشكل هرم . وجلال الجال الي يسقند إليها الجالسون توضع بين هذا الهرم وحاجز المؤخرة ، الجنال التي يسقند إليها الجالسون توضع بين هذا الهرم وحاجز المؤخرة ، الأن وضعها قرب مدخل الحيمة يعد اخلالاً بواجب الاحتوام واللياقة .

اما قسم النساء فستودع لأدوات الطبيخ والزبدة وقرب الماء، وسائر الاشياء الحقيرة ، الموضوعة كلهسسا قرب العمود المعروف بالحاضرة حيث يجلس العبد وينام الكلب اثناء النهسساد . ويتقدم طرف غطاء الحيمة داغاً من جهة قسم النساء ، ويطل متدلياً خافقاً في الربح ، ويعرف داغاً من جهة قسم النساء ، ويطل متدلياً خافقاً في الربح ، ويعرف

هذا الركن بالرواق . ولا يسمع اي رجل يضن بسمعته ، لنفسه بالجلوس تحت هذا الركن ، ومن ثم الاهانة المعروفة : « مكانك تحت الرواق » التي تدل على انحطاط اخلاق من توجه إليه .

لا تنصب الحيام لاكثر من ثلاثة او اربعة ايام على الاكثر، ويتألف المخيم من غاني خيام الى ثباغائة خيمة حسب الظروف . ففي فصل الشتاء حين يكثر الماء والمرعى بنتشر افراد العشيرة في السهل جماعات جماعات تتألف كل منها من ثلاث أو اربع خيام ، يفصل بين الجماعة والاخرى للمسيرة ساعة ونصف الساعة .

والمخيم الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت الحيام قد نصبت بشكل دائرة ، والنزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتنصب الحيمة دائماً من جهة الغرب ، وهي الجهة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف منها . ومقاومة الاعداء واستقبال الضيوف ، من مهام الشيخ الرئيسية ، وبما ان العوائد تقضي بأن يتوقف الضف لدى اول خيمة في المخيم ، يجب ان تنصب خيمة الشيخ في الجهة التي باتي منها اكبر عدد ممكن من الغرباء ، حتى انه من العار على دجل غني ان ينصب خيمته في جهة الشيرة .

إن ميزة الشيخ الحقيقية ، بالفعل ، ليست الميزة التي يُعرف بها الزغيم الغربي . وليست قوته وامتيازاته شبهة بما نستطيع تصوره نحن . يقول بوركهارت : « لا سلطة حقيقية للشيخ على افراد قبيلته ، على الرغم من ان المناقب الشخصية التي يتعلى بها تمكنه من فرض سلطة هائلة ، فعدم إطاعة اوامره شيء بمكن ، إلا أن آداءه محترمة كل الاحترام ، فيما اذا كان 'ينظر إليه كرجل بادع في الشؤون العامة والحاصة . .

مجاول الشيخ ، في حالة وقوع نزاع ان مجله ، ولكنه لا يستطيع

ان يفرض شيئاً بصده. « لا يمكن إقناع العربي الا عن طريق اهله ، وإذا ما أخفق اهله ، نشبت الحرب بين الأمرقين واقرباء كل منها ، ومن ثم يعلن البدوي صادقاً انه لا يعرف سيداً إلا سيد الحكون الاعظم . فشيخ عنزة ، في الحقيقة ، عاجز عن فرض أخف عقوبة على فرد من افراد عشيرته ، من غير ان يعرض نفسه لثاره وثار اقربائه ثاراً دموياً . لذلك لا يجب اعتبار الشيخ او الامراء - كما يسمي البعض انفسهم كأمراء حقيقين في الصحراء ، فإن الميزات التي يتمتعون بها تنحصر في قيادة العشيرة في حساربة العدو ، والقيام بمفاوضات الصلح والحرب ، وعديد مواقع النجوم ، وإطعام كبار الغرباء ، وهذه الميزات بدورها محدودة جداً . فلا يستطيع الشيخ ان يعلن الحرب ، وان يتعاقد على الصلح ، من غير استشارة أكابر القبيلة ، كما ان عليه قبل ان يأمر بانتقال الحيم ، والماه في المناطق التي يويد الانتقال إليها . ان اوامره لا تطاع المرع ، والكن الناس يقتدون به عادة !

و وليس الشيخ أي دخل سنوي من القبية او المخيم . لكنه عبر ، على العكس ، حفاظاً على كرامته ، على تكبد نفقات طائلة ، وعلى اكتساب الثقة بأعمال الجود ، وتحقيق ما يتوقعه منه افراد القبيلة عموماً ، عليه ان يقدم الطعام الفرباء بصورة افخر بها يستطيع اي فرد من افراد العشيرة ان يفعله ، وإعالة المحتاجين ، واقتسام الهدايا التي تقدم البه مع اصدقائه ، اما الوسائل التي تمكنه من تحل هذه النفقات فهي استيفاء الجزية من بعض القرى السورية ، ومداخيله من قوافل الجعاب الى مكة .

و واذا مات احد الشيوخ ، خلقه احد ابنائه ، او اخوه ، او احد اقربائه المشهورين بالشجاعة والكرم . ولكن من الممكن ان ينتخب

المشيخة اي فرد من أفراد القبيلة منفرق بالشجاعة والجود ـ

و كيخلع الشيخ احياناً وهو ما يزال في قيد الحياة ، وينتخب محله من هو أجود منه ۽ .

ألا تكشف لنا هذه الصفحة على بساطتها عن خلق العاهل العربي ؟ ان الزعيم العربي ، حتى اذا أصبح ملكا "، يظل محتفظاً بما للشيخ العربي من مثل أعلى ، ومن تمسك بالفضيلة والشرف ، ومن ثم ذلك الحكوم المفرط ، والبذح ، اللذان لا فائدة منها للشؤون العامة ، اذ ليس هنالك شؤون عامة ، بل رفاق حياة وقتال ، وهم يتبعون الممثل الأجدر لمثلهم الاعلى في الفروسية .

إن هذا لا يمنع ان يكون الفزو في عداد نشاطات الفروسية لدى البدو . و ويمكن التأكيد نوعاً ما ان البدو مضطرون الى الفزو . فهم لا يستطيعون العيش على المورد الذي يأتيهم من الماشية ، وويعلمون حتى العلم أنهم إذا ظلوا طويلا في حالة سلام ، نقصت ثرواتهم ، لذا فإن الحرب والفزو يصبحان ضروديين » .

ولكن هذه الحرب مرتبطة بقانون شرف ، وهذا القانون لا يسبح بالقتل في سبيل النهب الا اذا كان هنالك ثأر . ويكمن الحطر في ان يكون المهاجم اقوى بمن يفير عليه ، وأن تتوافر له احتالات النجاح ، فهم يفيرون على المخيم ، ويهدون الحيام على وورس سكانها ، ويهربون بالغنيمة ، يفيرون على المفيار عليه الشاعر بضعفه ، بطاردة المفير ، واسترجاع ما أميكن من الأسلاب . وهذا النوع من السلب لا يعد في نظر الاوروبيين الاعرابي جريمة ، على وأي دارفيو ، كما أن القنص في نظر الاوروبيين لا يعد كذلك ، وغن نقول الآن مع بوركهارت أنه نوع من الرياضة ، واذا ما أربق في هذه الرياضة دم ، حق عند ثذ الثار بكل قانونه المعقد ، هذا الثار الذي قد يؤدي الى الحرب .

والفزو رياضة متميزة ، وكثيراً ما يتجلى في توجه ثلاثة رجال مشيآً على الاقدام نحو مخم يجب بلوغه ليلًا بقصد سرقة بعض الماشية من غير ماهراً ، ولقب وحرامي ، هو من الالقاب التي تدل على البراعة والمهارة، ولكن ، إذا ما استيقظ صاحب الحيمة التي سرقت منها الماشية ، ويمكن من إلقاء القبض على السارق، فان هنالك قانوناً ينظم تصفية حق المسروق منه على السارق ، وهو احتجازه في الحيمة شبه مدفون تحتها دون المخاطرة بقتله ، حتى يأتي افراد عشيرته ليفتــدوه . وللسارق الحق في الهرب ، ولكنه مجاول قبل كل شيء اللجوء الى وسيلة شريفة في نظر العرب ، وهي وسيلة « الدخيل » وهي ان كل انسان ، كائناً من كان ، يطلب حماية إنسان آخر ، فيجب على من تطلب منه الحماية ان ينحه إياها على الفور ، وعليه أن يقوم بكفالته أو أن يدافع عنه حسب نوع القضية . وهكذا اذا ما استطاع السارق ان يامس شخصًا ثالثًا طالبًا الدخالة علمه ، توجب على هذا الاخير ، ولو كان جاراً للمسروق منه ، ان مجرره بكفالة الغدية التي يتعمد السارق بدفعها . والسارق ، من جهته ، يقتضه الشرف أن يغي بتعهده ، وألا مخيب ظن كفيله ، وأذا أخل بتعهده ، اعتبر باثقاً ، وخائنــــاً ، وعاراً على عشيرته ، وجاز لمن يلقاه ان بسلبه ويقتله .

ان تحمل المصاعب ، والشجاعة ، والابلاء البلاء الحسن في المعارك ، موضوعات لأغان تنشدها النساء على قرع الطبول ، في ايام الاعياد ، وهن منتظات في جماعات عديدة وراء الحيام .

واذا كان للرجال به ورهم أغان حربية ، واغرى للاشادة بالزعيم ، فلهم ايضاً أغان للحب ، فالعاشق المسهد ، يذهب في الليل الى قسم ارجال من الحيمة التي تقيم فيها حبيبته ، او الى خيمة مجاووة لها ،

هكذا يصور لنا بوركهارت الحياة البدوية ، والروح التي تبعث فيها الحياة : « ويمكن التأكيد ، ان الثراء وحده لا يستطيع ان يعطي الرجل أهمية بين اهله في حياة البداوة ، فالرجل الفقير المضياف ، الكريم حسب امكاناته ، اي الذي يذبح دوماً ذبائع الغرباء الذبن مجلون ضبوفاً عليه ، والذي يدير القهوة على زائريه ، والذي يفتح كيس تبغه دالماً لملء غلايين أصحابه ، والذي بشرك أقرباه الفقراء بغنائه ، والذي بضعي بآخر فلس علكه في اكرام ضيوفه والتقريج من كربة المحكروبين ، يكتسب في نظر عارفيه احتراماً وقدراً اكثر من الغني البخيل الذي يتلقى الضيف ببرودة ، ويدع أصحابه المعوذين يهلكون جوعاً .

و بما ان الغنى في هؤلاء القوم من الغزاة لا يكسب صاحب أي اعتبار ، او نفوذ ، لا محصل الغني من وراء ثرائه على أي ملذة مجوم منها الفقير بسبب فقره ، فأغنى الشيرخ يعيش كأفقر أفراد العشيرة ، كلاهما بأكلان النوع ذاته ، والمقددار ذاته من الطعام ، إلا إذا جاء ضيف ، وفتحت خيمة مستقبله لجميع اصحابه ، لكل منها ذات النياب المتواضعة ، وذات المشلع . وأغلى أمنية يستطيع الزعم ان مجتقها اقتناء فرس للسباق ، والتمكن من رؤية ذوجه وبناته احكار ذينة من سائر نساء المخيم .

و لا يعرف البدو للافلاس معنى ... فالبدوي يفقد ما عنده إذا أسرق منه أو نهب ، أو أنفقه على ضيوفه . وفي هذه الحالة يثني عليه أفراد العثيرة جمعاً ، والعربي الكريم الذي يتحلى عادة بفضائك غير الفضائل المعروفة لدى الحضر ، لا تنقصه الفرص السعيدة للتعريض عمله فقده بتلك الطربقة الشريفة ،

وقد شرح بور كهارت اخيراً رأياً مناقضاً للرأي العام الفريي فيا مختص بهؤلاء الفزاة ، الذين لا مثيل لهم في كرم الضيافة ، وحماية من يأتمنونهم على انفسهم . وقد اكتشف لنا فيهم ، من خلال اسلوبه المعتدل الدقيق ، رجالاً استطاعوا في فقرهم ، وبوساطته ، ان مجرزوا عظمة انسانية حقيقية من خلال الكرم والحرية اللذين يهيمون بجبها .

ولكن ، اذا كان بوركهارت قد اهتم كل الاهتهام بملاحظة حياة البداوة ، لم ينس بسبب ذلك ، المدن المنقرضة ، وخباياها الجيذابة . وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب بتوا ، استفاد من القصص المحلية المتداولة عن هذه الامكنة وعلاقتها بقصص التوراة الواردة في سفر خروج العبرانيين من ارض مصر ، واجتيازهم سيناه ، وصعراء العربية البتراء ، قبل بلوغ ارض الميعاد في فلسطين . كان وادي البتراء بدعى وادي موسى ، ويقول العرب ان قبر هارون كان وادي البتراء بعمل الطور المشرف على المدينة . فتظاهر بوركهارت أخي موسى واقع على جبل الطور المشرف على المدينة . فتظاهر بوركهارت بأنه يريد ان يضعي بعنزة على قبر هارون الواقع على قمة جبل الطور . ووجد الشيخ ابرهيم الورع دليلا يعينه على إيفاء فذره .

كشف المضيق الواقع بين الجبال القرمزية لعيني بود كهاوت الاودوبي الثابت الجنان سر" والمكنون المدهش ، فقد بدت بين جوانب المضيق الصخرية المرحشة ، واجهة فغمة مشيدة على الطراز الروماني المزخرف اللطيف ، واجهة قصر وائع النقوش ، يقع بابه نحت مثلث قائم على اربعة الحدة ، ومتوج بثلاثة صروح ذات اعمدة ، يبعث الحياة فيها عدد من التهائيل ، مجاله المرء حديثة البناء لقلة ما لحق به من الحراب . وعندما يدنو منها الانسان يرى انها واجهة بناء منقورة في سفع الجبل ، وان بابها باب قبر . هكذا كان مقدراً لبور كهاوت ان يكتشف وادي قبور شديد الفرابة .

وكلما ازداد المضيق اتساعاً استطاع المرء ان يرى في السفع الصخري مسرحاً في شكل مدرجات . ولا تفتأ الصغور ان تتباعد لتخلي السبيل الى مجرى عجيب تجري فيسه عين ماء . ويقوم في وسط الحرائب قصر د ابنة الفرعون » المزعوم .

رلكن ، على الرغم من تظاهر بوركهارت بعدم الاكتراث ، صرخ الدليل قائلًا حين رآه يتجه نحو القصر : و لقد ادركت الآن بوضوح اللك كافر يهدف الى عمل يريد ان يقوم به في خرائب المدينة التي تخص أجدادنا ، لكنا لن نسمح لك بأن تأخذ فلساً واحداً من الحكنوز الدفينة هنا ، لأنها مدفونة في أراضنا وهي تخصنا وحدنا ، . فاضطر بوركهارت الى ايراد البرهان على عدم اكتراثه الكلي ، بالاسراع الى مكان تقديم الذبيحة ليخفف من غيظ البدوي . ولم يعد يهتم بتدوين اية ملاحظات ، وأخذ أية قياسات ، ولكن بتراء كانت قد اكتشفت من جديد ، وكانت اوروبة ذات المزاج الرومانطيقي مزمعة ان تهتز حماسة لهذا الاكتشاف .

وكان غيره من الرحالة مزمعين فيا بعد ، ان يصلوا إليها دون ما جدوى ، كجوليف والسر هنيكر ، بينا أفلح آخرون غيرهم في بلوغها ، مثل يانك والغ ، والقبطانين ادبي ، ومانغلز . واخيراً زارها ليون لابورد ، الرحالة الفنان وعالم العاديات ، وكتب في سنة ١٨٠٠ قصة وحلته الى العربية البتراء ، مشتملة على أوصاف ، ولاحيا ، على سبعين صورة منقوشة تضع امام أعين القراء منظراً شديد الفرابة لهذا الموقع الموحش العظيم ، الحافل بالفنون المعادية الفخمة ، الذي اكتشف في الوقت الملائم لادهاش عصر كلف بالخرائب الحالة ، ووحشية الطبيعة في البتراء .

\*

توجه بوركهارت من هناك الى مصر مثلها فعل ستيزن . ولكن غايته القصوى كانت القيام بزيارة قلب إفريقية لتأدية المهمة الارتبادية التي كانت قد عَهدت إليه بها الجمعية البريطانية الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برحة الى النوبة ، ولكن لما رأى أنه لا يستطيع أن يوغل باتجاه الفرب اكثر من ذلك ، عاد بطريق البحر الاحمر منطلقاً من ميناء سواكن إلى جدة التي بلفها في الرابع عشر من شهر تموذ ( يوليو ) من سنة ١٨١٤ .

ولكن الاحوال كانت قد تفيرت كلياً هناك منذ أن وصلها ستيزن قبل خمسة أعوام من ذلك ، وكل ذلك التغيير كان قد حصل لمصلحة الارتياد . إذ كان الوهابيون قد تراجعوا تاركين الحجاز والمدن المقدسة للاتراك والمصريين . وقد أفاد بوركهارت من ذلك فزار مكة والمدينة بوصفه العالم المسلم الشيخ ابرهيم . وبالاضافة الى ذلك ، فقد سبح له وجود طوسن باشا في بلدة الطائف ، واضطراره الى القيام بزيارته ان يبلغ هذه البلدة المشهورة بكونها اجمل مدينة في شبه الجزيرة العربية ، لكثرة ما فيها من رياض وبساتين .

ولكن بوركهارت ، في هذا القسم من رحلته ، لم يعد متمماً لما فام به ستيزن ، وتابعساً له ، بل غدا اول الرحالين الذين توغلوا في الحجاز في اثر الجيوش التركية المصرية ، المنتصرة على الوهابيين .

الا أنه لم يتقدم أكثر من ذلك ، بل عاد ألى القاهرة في شهر حزيران (يونيه) من عام ١٨١٥ . وبما أن وباء الطاعون كان قد ظهر فيها ، لجأ كما سبق لنا أن ذكرنا ألى قبائل البدو القاطنة في صعراء سينا ، ثم عاد إلى القاهرة ، وكتب قصة رحلته . وعكدًا تمكن بوركهارت من أن مخلف للاجيال المتبلة ثهرة مفامرته ، وغم أن الموت عاجه على لمر فرحاد حاد اصب به ، فيا كان يتأهب لتبطيق العبل الاعظم الذي كان عاذماً عليه وعو ارتباد قلب القارة الافريقية .

لقد قام برحلته بعد انقضاء سبعة اعوام على رحلة ستيزن ، وتوفي بعد ست سنوات على وفاته ، وذلك في الحامس عشر من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) من عام ١٨١٧ وعلى الرغم من أن القدر لم يعطه مهلة أطول فقد سبع له أن مجتزن غلاله بصورة أكل .





## في اواسط سنبه أبجزيدة العربة خلف الجيوش التركية - المصرية

عندما أقام ستيزن في مكة ، كانت ما نؤال خاضعة لحكم الوهابيين ، وكان سعود يأتيها في كل سنة من السنوات الواقعة بين ١٨٠٨ و ١٨١٣ و المأدية فريضة الحج . وكان قد ثبت سلطان جماعة و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ، فقاموا بالمهام التي وكلت إليهم خير قيام ، حق لم يعد يجرؤ احد على التدخين علناً ، او يجسز على التغيب عن الصلاة . على ان قافلتي الحجاج من دمشق والقاهرة لم تعودا تأتيان مكة ، التي بقيت للوهابين وحدهم . وكان الأتراك يعدون العدة في الخفاء لأخذ الثار .

وكان سعود ما يزال مشتبكاً في مناوشات الحفاظ على سلطته . فلم يقم بأي حج إلا وثار عليه عصيان . فقد ثارت همان في سنة ١٨٠٨ ، وثي عام ١٨٠٠ ثارت وثارت تهامة عدير على أبي نقطة في سنة ١٨٠٩ ، وفي عام ١٨١٠ ثارت همان وعسير مرة آخرى ، وتحركت منطقة الحسا الواقعـــة على الخليج العربي في سنة ١٨١٦ ثارت همان والبحرين معاً .

ولم يكتف سعود بقمع هذه الثورات ، بل تمكن من توجيه حملة عسكرية في سنة ١٨١٠ كادت تبلغ ابواب دمشق . فعيل صبر السلطان التركي ، واعتبر أن هذا العمل أتما هو تحرش به في أحدى الولايات التابعة لسلطته. لذا استعد في هذه المرة للقيام بهجوم مماكس .

وقد أرسلت امدادات تركية الى مصر في سنة ١٨١١ ، وتلقى عد على امراً من سد القسطنطينية بهاجة الوهابين . فوضع تحت إمرة ابنه طوسن باشا اربعة عشر ألف مسلح نزلوا في ينبع ميناء المدينة . وكان ذلك بدءاً لتقلص السيطرة الوهابية وانهارها التدريجين المترة من الزمن ، وفي الوقت ذاته بدءاً لتدفق جيش جرار مؤلف من مختلف الأجناس إلى شبه جزيرة العرب ، اكثوم من الأتراك الذين أبغضهم العرب منذ زمن بعيد بالرغم من انهم مسلمون . والملاحظة التالية التي دو"نها دارفيو تعطي فكرة عن ذلك : « أن البدو يهتمون بتمييز الأموال الواردة من مصادر تركية ، ويضعونها في اكياس خاصة لأن الأموال التركية المصدر نجمع في نظرهم « من الكسب الحرام ، وسرقة الأموال التركية والظلم ، والربا ، وامتصاص دماء الفقراء ، على ان ذلك لا يحول دون قبولهم هذا المال لأن لديهم وسائل كثيرة لتقويم كل الأمود .

سُكل الأتراك والمصريون المختلطون جيشاً اوروبي التنظيم بتسليحه ، وفنونه ، وثيابه العسكرية الحراء التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب و الحمر ، احتقاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك ، كان يرافق الجيش عدد من الاوروبيين و الكفار ، كمهندسين ، وصناع نيران اصطناعة ، وأطباء ، وصيادلة .

وكان قد انخرط في سلك هذا الجيش عدد من الأوروبيين لاسباب غير معلومة ، وهكذا كان طوماس كيث من فرقة ( المابلندرز ، الثانية

والسبعين ، قد اصبح آغا للماليك ، وشغل بعض الوقت في سنة ١٨١٥ ، أغرب منصب بحكن أن يشغله رجل ايقوسي ، وهو منصب حاكم للمدينة احدى البلدتين الاسلاميتين المقدستين . واكتشف تاميزيه في سنة ١٨٣٤ ، انكليزيا يدعى اتكنيز كان مسؤولاً عن المدفعية ا

ولكن هزلاء الرجال الذين قاموا بمغامرات شخصية خارقة للمادة لم يرووا شيئاً ولم يكتبوا شيئاً . إلا أن واحداً منهم ، أملي قصة مغامراته فيا بعد ، على رجل انكايزي يدعى و . ج بانكن نشرها في سنة ١٨٣٠ ، هذا الرجل هو جيوفاني فيناتي الايطالي الذي كان قسد فر من الجيش المفرنسي في دالماسيا ، وانضم الى الأتراك ، واعتنق الاسلام ، وانخرط في الجيش المصري ، واشترك في الحلات على شبه الجزيرة العربية . ولحكن المتعة في قصته تكنن في الدوجة الأولى ، في وصف الحيساة في الجبش المصرى .

على أن تدفق هذه الجيرش الى شمالي شبه الجزيرة العربية قد آتي ثماره بالنسبة الى معرفة هذه البلاد جغرافياً وإنسانياً . وكان كافياً أن يقوم بعض المنخرطين في سلك هذه الجيوش على المشاهدة والتكتابة حتى تتجمع معلومات جديدة كانت عزممة أن تمكن العلماء من وضع خارطة الهذه المناطق .

وضع سعود جيوشه البالغ عددها ثمانية عشر ألف رجل تحت إمرة البنه عبد الله لمراجهة الجيش الذي نزل في ميناء ينبع . وأسفرت المركة الاولى التي نشبت في الحيف الواقعية على طريق المدينة ، عن تفرق الوهابيين ، وتراجع الأتراك الى ينبع ، في حين قام سعود وابنه بتأذية غريضة الحج .

ولكن الجيش المصري التركي بعد ان تلقى بعض الأمدادات ، واستال الله جانبه قبيلتين عربيتين ، فكن من الاستيلاء على المدينة في سنة ١٨١٧ .

وما كاد سعود يفرغ من تأدية فريضة حجه الأخير في مطلع عام ١٨١٧، ويغادر البلدة ، حتى سار الجيش الغانج بانجاه مكة التي لم يلبث اميرها ، وهو الأمير الذي استقبل علي بك ، ان أنضم إليه ، عند لذ أخذت المواقع الوهابية في الحجاز تنهار بسرعة . فقادر عبد الله ورجاله مكة ، والطائف من بعدها ، وانحازت القبائل الى جانب الأتراك . وفيا كان عبدالله ما يزال محتفظاً عدينة تربكة معقله ، قام سعود بحملة لاستمادة ولا قبائل الحجاز ، ولكنه توفي بعد ذلك بسنة في عام ١٨١٤ . وبينا كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض المواقع استولى محمد علي نفسه على مدينة تربكة ، ثم على بيشة ، وتبالة ، وربيئا ، وخبس مشيط ، واخبراً القنفة من به معلى بيشة ، وتبالة ، وربيئات ، وخبس مشيط ، واخبراً القنفة من .

اتخذ محمد على الطائف مكاناً لاقامته ، وكانت الاقسدار ستنبح للوركهارت ان يقوم بزيارته فيها ، فيرى تلك المدينة التي اشتهرت بكونها أجمل مدينة في شبه الجزيرة العربية ، بجنائنها ، وورودها ، وفواكها التي كانت تباع في اسواق مكة .

حبن وصل بوركهاوت الى جدة ، نقد ما لديه من المال ، ولم يقبل الحد منه تحويلًا مالياً على القاهرة . واضطر وقد أصابه المرض والاملاق اللى بيسع عبده الشاب ، ولم يجد بعد ذلك حلّا لمشكلته سوى الكتابة الى محد على الذي كان قد تعرف إليه في القاهرة . في هذه الاثناء وافق أحدهم بعد ان تفهم قضيته ، على قبول تحويل منه على القاهرة ، وأعطاه ما يحتاجه من المال فأنقذه من الضائفة المالية .

ولكن الباشا أرسل في طلبه الى الطائف ، لمسألة لا علاقة لما بالمال ، إذ كان محمد على قد اقتنع بأن هذا الرجل السويسري ليس سوى جاسوس انكليزي سيذهب الى الهند ليقدم تقريراً هما جمعه من المعلومات عن شبه الجزيرة العربية . فكتاب على بك كان قد انتشر في القاهرة ، وكائب

المسؤولون مهتمين كل الاهتمام بالا يجوز عليهم مكر مثل اولئك الرجال. لذا صرح الباشا علناً في القاهرة ، فيا بعد ، أنه لم ينقك يعتقد في أن بوركهارت جاسوس الكايزي . وعندما وصل بوركهارت الطائف ، ومثل بين يدي محمد علي باشا ، اكتفى بالتأكيد أنه مسلم حقيقي مثلها رآه الجميع وعرفوه ، وأن تلك الشبهات لا مبرر لها . وبعد أن قضى عشرة أيام تحت المراقبة في الطائف ، قكن أخيراً من الحصول على إذن بالشخوص ألى مكة فوصلها في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) من سنة بالشخوص ألى مكة فوصلها في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) من سنة أو رجلًا عادياً قادماً من مصر .

بعد أن مكث شهراً في مكة ، توجه ألى المدينة حيث بقي طريع الفراش حتى أواثل نيسان ( أبريل ) . وتخلى ، كما فعل ستيزن قبله ، عن زيارة الحجر ، وقصد ينبع ، وركب منها سفينة ، ونجا لحسن حظه ، من وباء الطاعون الذي كان متفشياً في الميناء وعلى ظهر السفينة التي أوصلته رغم كل شيء ، إلى الشرم . ومن هناك ، توجه إلى السويس سيراً ، فوصلها في السادس والعشرين من حزيران ( يونيه ) .

ولم ينج هناك من المرض ، الاليقع فيه بعد سنتين من ذلك التاريخ ، مثلها سبق لنا أن رأينا ، ويقضي نحبه . ولكنه في هذه الاثناء وضع كتابيه : « رحلة الى بلاد العرب ، و « ملاحظات عن البدو ، اللذين طبعا بعد موته يزمن قصير .

وهذا ايضاً تظهر مقدرة بوركهارت الحارقة في تقهم ما يواه. فقصته أبعد ما تكون عن الاحدوثة السطحية التي يستطيع اي عابر سبيل ان يكتبها . فقد كتب ، على سبيل المثال ، اربعين صفحة في وصف حدة ؛ هذا الميناء الذي كان يوقاده كل من ينزل في شمالي شبه الجزيرة العربية لسبب ما ، واصفاً احيادها المختلفة وشوارعها وأبنينها وسكانها ، ومقر با الى

و أن سكان جدة ، على غرار سكان مكة والمدينة يكادون يكونون من الفرباء . فأبناء العرب القدماء الذين كانوا يقطنونها قتلهم الحكام ، او نزحوا الى اماكن اخرى . والسكان الذين يمكن أن يطلق عليهم اسم و ابناء البلاد الاصلاء ، هم ابناء أسر الأشراف وجميعهم من العلماء ومن المرتبطين بالمساجد والمحاكم . أما ما تبقى من سكان جدة فهم إما غرباء أو من أصل غريب ، ومعظم هؤلاء السكان أصلهم من حضرموت واليمن وقد استقرت جاليات في كل مدينة ، ومن كل إمارة في جدة ، وهم يقومون بتجارة نشيطة مع الاماكن التي جاءوا منها . وقد استقر فيها ايضاً ما يقارب المائة أسرة هندية معظمها من سرورت وبعضها من بومباي ، تضاف إليها بعض الأسر من ماليزيا ومسقط .

و ما يزال في إمكان النازحين إليها من مصر، وسودية، وبلاد البرب، وبركة الاوروبية، وبلاد الاناضول، ان يتعرف كل منهم الى أبناء قومه من سيائهم، وقد اختلطوا جيعاً في كتلة حية، بعيشون ويلبسون كا يفعل العرب. والهنود وحدهم هم الذين ما يزالون يشكلون طبقة متميزة بعاداتها وزيها واعمالها، وليس من مسيحي مستقر في جدة، ولكن بعض سكان جزر الارخبيل يأتون إليها بالبضائع التجارية من مصر في بعض الاحيان .. وكان اليهود في الزمان القديم سماسرة هذه المدينة .. لكن سرور طردهم منها منذ اربعين سنة خلت بسبب سوء تصرف بعضهم، فلحأوا الى اليمن .

د خلال المدة التي تهب فيها الرياح الموسمية ، يزورها بعض البانيانيين على سفن هندية ، ولكنهم يعودون على السفن التي اتت بهم ، ولم يستقر احد منهم فيها .

رأن اختلاط الاجناس البشرية في جدة ناتب عن الحج ، الذي يصل في موسمه الى الحجاز عدد من اغنياء التجار ومعهم كميات كبيرة من السلع التجارية ، ويضطر بعضهم في حال عدم فكنهم من تصفية حاباتهم ، الى الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة يساكنون حسب عادة البلاد ، جوادي من بلاد الحبشة لا يلبثون ان يتزوجوهن ، وينتهي بهم الامر الى ان يجدوا انفسهم في عائلة قد تألفت فيغريهم ذلك على الاستقرار . وهكذا يغيف كل موسم حبج عدداً من الناس ليس الى سكان جدة فعسب ، بل يغيف كل موسم حبج عدداً من الناس ليس الى سكان جدة فعسب ، بل نفيت الله سكان مكة ايضاً ، الأهر الذي تدعو إليه حاجهة ماسة ، لتفوت نسبة الوفيات فيها على نسبة الولادات . ،

ويعطي بوركهادت معلومات لا نهاية لها عن التجارة ، من الملاحظات العامة الى تقعص اصغر الحوائيت ، وعددها ، والسلع التي تباع فيها ، وجنسية تاجر كل صنف ، ويذكر الاسعار وتقلبها ، ورأسمال الاهمال المتجادية الكبرى ، وحركة ارتفاع الاسعار وهبوطها .

ويبعث الحياة في هذه اللوحة بجرد ذكر المعلومات الدقيقة والمفيدة . فان وصف الحوانيت ، بجد ذاته ، وثيقة عن معيشة السكان أدق واكثر موضوعية من اي شيء آخر ، فيرى القارىء مدينة فيها خسة وعشرون مقهى ، يتناول فيها المرقاد إليها من ثلاثة فناجين الى ثلاثين فنجاناً من القهوة يومياً .

وسكان هذه المدينة يدخنون كثيراً ، ففيها واحد وثلاثون تاجراً لا يتعاطون الا تجارة التبغ ، اذ ان الوهابين قد جاوا عنها .. ويلعب الزبائن بالمنقل ، او بالداما ، لأن معظمهم من تجار الصنف المثالث ، ومن البحارة ، اما الاشراف فلا يلعبون الا بالشطرنج وفي مناؤلهم .

ويذكر أن فيها واحداً وعشرين شخصاً من باعة اللبن الرائب ، وإذا كانت هذه التجارة ناشطة فما ذلك الا لأن السكان قد دوجوا على عادة شرب فنجان من اللبن الرائب في كل صباح يتبعونه بالقهوة الممتازة ، وهناك غاني عشرة حانوتاً لبيع الحضر والقواكه الواردة من الطائف ، وحوانيت عسل الحجاز ، والتمور . ثم تجار الحلويات الحسة ، وتجار السكاكر والقول ، واثنا عشر بائعاً للخبز ، واثنان للبن الحاثر ، واثنان للبن الحاثر ، واثنان للبيع الحساء ولكن فيها غانية عشر تاجراً هندياً يبيعون اصنافاً عتلفة كالورق ، والشع ، والسكر ، والعطور ، والبخور ، والقرنفل ، والبهار ، وورود الطائف ، وأحد عشر حانوتاً لبيع السلع الهندية المختلفة : كالفلايين ، والملاعق الحشبية ، والمسابح ، والمرابا ، وورق اللهب ، فضلاً عن الحزف الصيني ، والآنية الزجاجية الواردة من البندقية . وفيها ايضاً ستة تجاو للأقشة الفرنسية ، والانسجة القطنية والحربرية الموشاة المضنوعة في المند ، وباعة الآنية النحاسية مصربون ، كذلك ، وقعو قرب الماء ، وصائمو الصنادل ، واللحامون . اما الساعاتي الوحيد فيها فهو تركي ، وهو ببيع ساعات انكايزية .

اما الطائف فكان بوركهارت اول ارروبي رآها ، ولكنه لم ير حدائلها . وقد جاء خلفه تاميزيه من بعده ، واهتم بوصفها في كامل عظمتها . وقد . وأى فيها بنوع خاص الحرائب الكئيبة التي خلفتها الحرب مع الوهابيين في سنة ١٨٠٧ ، وقبراً مقدساً قام المتزمتون بهدمه ، ولم يشهد الا الفقر المدقع في تلك المدينة التي اشتهرت فيا مضى بأسواقها الناشطة .

وحين اوغل بوركهارت في داخل العجاز باتجاه الطائف ، رأى نوعاً من المشاهد الطبيعية التي لم نخطر ببال احد انها موجودة في شبه الجزيرة العربية . فقد وجد في اعلى قمة من سلسلة الجبال التي اجتازها ، قبل ان يشرف على سهل الطائف ، مكاناً خلب لبه : لوخة طبيعية دائعة كوتها الحضار الكثيف ، والأشجار المشرة ، والكروم ، وحقول العنطسة ، والشعير ، والبصل . وكان الهواء مشعوناً بالادبيج ، والندى بتلألاً فوق

الحضار ، والعشب قد نما على ضفتي جدول ماء عذب . وكات ذلك مشهداً نادراً حقاً ، غير متوقع وجوده في شبه الجزيرة العربية .

وتبدو مهارة بوركهارت وفضله في وصف مكة أيضا ، بتقهمه كل شيء ، فقد عرف كيف يقرأ الكتب العربية المتعلقة بالمدينة المقدسة وتاريخها : ويستخدمها ، وبذلك استطاع أن يعرفي أكثر ، ويرى أحسن من غيره ، وعرف ما كانته الكعبة قبل الاسلام :

وقبل ظهور الذي محمد ، لما كانت شبه الجزيرة العربية تعبد الاصنام ، كانت الكعبة موضع إجلال ، وكان اجداد المسلمين يؤمونها للطواف فيها سبع مرات ، كما يفعل خلفهم البوم . وكان البنساء محتوي آنئذ على مائة وستين صمّا . على ان بين طقوس الحج القديمة والمناسك الحالية فرقاً بينا ، لأن النساء والرجال آنداك كانوا يدخلون المعبد عراة خالمين عنهم آثامهم وثيابهم معاً » .

ولم يعطنا علي بك اي تفسير للرحلات السبع التي يقام بها بين اكمتي الصفا والمروة . ولكن بوركهارت قد توصل الى ذاك فقال :

« وكان العرب القدماء يعتبرون الصفا والمروة كذلك من الاماكن المقدسة لاحتوائها على صورتي الإلهين « موتان » و « نهيك » ، وكان عباد الاوئان يذهبون من احداهما الى الاخرى لدى عودتهم من عرفات . وتقول الروايات الدينية في الاسلام ، إن هاجر أم اسماعيل بعد ان طردت من منزل ابرهيم ، هامت على وجهها في القفر لئلا تشهد اينها يقضي عطشاً فظهر لها الملاك جبرائيل بغتة ، وضرب الارض بقدمه فتفجرت منها مياه زمزم ويقال ان الرحلات السبع بين الصفا والمروة ليست الا اذكاراً الرحلات السبع اليائسة التي قامت بها هاجر .

وعرف بوركهارت ان الكعبة قد أعيد تشبيدها كليًا في سنة ١٦٣٧، وان القناة التي توصل الماء الى المدينة من جبل عرفات قد أنشأها الحليفة

١) المعروف انه كان على الصفا والمروة صنبا أساف ونائلة .

عرون الرشيد ، المشهور في قصة ﴿ أَلُفَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً ﴾ .

ثم ان بوركهارت شاهد مكة بعد النجح لأنه أقام فيها في الاوقات العادية ، فاكتشف لنا ناحية جديدة من المسجد : « فألوف المصابيح المضاءة خلال شهر رمضان في المسجد الكبير تجعل منه ملتقى الغرباء ، يأتون إليه للنزهة والسمر حتى منتصف الليل ، وهو يستخدم كمدرسة إذ ان جماعات من التلاميذ يجلسون في أروقته يوددرن القرآن وهم يترجحون. وهناك يوى الكاتب العام ، ار باعة الطلاسم المكتوبة على قطع من الرق . ثم ان بيت الله هذا يؤوي تحت ظلال أروقته - بعد رحيال جاهير الحجاج - المرضى الذبن محول مرضهم دون سفرهم ، والفقراء الذبن لا مأوى لهم ، ينتظرون فيه الموت . واذا ما أدرك احدهم الأجل غطى احد السابلة وجهه ريثا يقوم خدم المسجد بدفنه .

كان على بك قد أوقف قبل بلوغ المدينة ، ولكن بوركهارت فكن من زيارتها بعد جلاء الوهابين عنها ، وتوك لنا وصفاً لقبر النبي المقام في مطلع القرن السادس عشر فقال : د انه يقع تحت قبة عالمة ، يحيط به عدد من المصابيح الزجاجية ، وسور من القضبان الحديدية المتشابكة التي يتخللها بعض الكوى . من هذه الكوى يرى ستار مسدل يغطي بناء مربعاً يدعى الحجرة ، يقوم على عمودين ، مجتوي رفات النبي والحليفتين ابي بكر وعمر ، والستار موشى بأؤهاد ونقوش من الفضة ، وبكتابات بأحرف ذهبية ، وعندما يعتق يبدل به ستار يوسل من القسطنطينية ، ويكسى بالقديم قبر احد السلاطين او الامراه .

و و تقول الروايات الدينية الاسلامية إنه عندما ينفخ في الصور ، في اليوم الاخير ، سينزل عيسى من السباء الى الارض ليعلن لسكانها حلول يوم الدين ، ثم يموت ويدفن في الحجرة الى جانب محمد ، ثم يقومات معاً عندما يبعث الموتى من قبورهم ، ويصعدان الى السباء معاً ، وفي

ذلك اليوم يعهد الله الى عيس بأن يفرق المؤمنين من الكفارا . ووفقة لهذه الرواية الدينية ، يشير الناس من خلال الستار المسدل على المعبرة الى المكان الذي سيكون قبراً لعيسى .

ويرى في مكان آخر قبر فاطمة بنت النبي وزوجة على . ويقول بوركهارت ان في المدينة مكانين مقدسين آخرين يزورهما الناس : احدهما في قرية قبّا التي توقف النبي بالقرب منها لما غادر مسقط رأسه محية نهائيا لعدم ايمانها بوسالته ، بادئا بذلك عمله النبوي . وقد اقيم فيها بين بضعة اشجار مسجد كثير الزوار محاط بثلاثين او اربعين بيتا . و والمكان المقدس الآخر هو المكان الذي قرر فيه النبي ألا يتجه المسلمون في صلاتهم نخو القدس ، بل نحو مكة . اتخذ هذا القرار ذا المفزى العظيم ، في مكان يدعى مسجد القبلتين يقع على مسيرة ساعة ونصف الساعة الى شمالي غربي المدينة ، يجج إليه الناس خشعاً ، ويرى فيه عمودان غير صقيلين يرمزان الى الاتجاهين ه .

هكذا تعبق بوركهارت في فهم الاماكن المقدسة ، وأضاف الشيء الكثير الى المعلومات التي كانت متوافرة عنها . وعلى الرغم من السفرة التي قام بها الى الطائف لم ير شيئاً بما لم يسبق لغيره من الاوروبيين ان رآه ، الا ووصفه وعلق عليه بشروحه .

ولما عاد الشيخ ابرهيم المزعوم الى مصر ، كانت اخبـاد الاضطرابات الناشبة في العاصمة المصرية قد اضطرت عمد علي الى العودة إليها هو ايضاً.

واستبرت الحرب غير النظامية بين طوسن باسًا والامير عبد الله . ولكن عمد على أرسل إلى ابنه امراً بعقد الصلع ، والعودة إلى مصر ، ولكن عمد على أرسل إلى ابنه امراً بعقد الصلع ، والعودة إلى مصر ، وذلك في اواسط عام ١٨١٥ . فهل كان خوفاً من الوضع الدولي الذي

١ - الروايات الاسلامية تقرر ان نزول عيسى قبُّلَ نَشْخ الصُّور .

فشأ عن عودة فأبوليون من جؤيرة ألب ? انم لتدهور صعة احمد طوسن اللبي كان مزمعــــاً ان يمزت بعــد انقضاء سنتين على ذلك ، وهو على ما يقال في حالة الجنون ?

على كل حال ، لقد جزى التوقيع على معاهدة الصلح !
ولكن الأخصام لم يكن في وسعهم أن يقفوا عند ذلك الحد . فقد
أصبحت الاماكن المقدسة معرضة لهنبوم وهابي ، وتوجب على محمد علي
أن جاجمهم في عقر دارهم ، لئلا تذهب جهوده السابقة ادراج الرياح .

واخذ عبد الله ، من جهته ، يعاقب القبائل غير المخلصة له ، فأرسلت المارة القصيم المهددة تستنجد بمحمد علي الذي تأهب لاعلان الحرب في ربيع عام ١٨١٦ .

وقد عهد بقيادة جيشه هذه المرة الى ابنه الاصفر ابراهيم المسلم المقطور على التسامح الديني ، الذي كان يَقْضُل اخاه في الفنون المسكرية ، ويفوقه في العناد الصاوم . وقد اصطحب ابراهيم معه مهندساً فرنسياً اسمه فايسيير كعاون لرئيس الاركان والاطباء الابطاليين الاربعة : سكوتو ، وجنتيلي ، وتودستيني ، وسوشيو ، ولكنهم لم يخلفوا لنا اية قصة او اي تقرير عن هذه الرحلة .

وتنسب لابراهيم الفكاهة التالية التي انتشرت انتشاراً واسعساً في ذلك الحين : بما أن الدرعية عاصمة الوهابيين أشبه بتفاحة موضوعة في وسط سجادة ، فما علينا الا أن ندحرج السجادة شيئاً فشيئاً حتى تصبح التفاحة في أيدينا ، وذلك بأن نحصل على محالفة القبائل ، وعدم التقدم ألا بعد التأكد من امتلاك البلاد !

وقد حقق مخططاته ، فتحالف مع عشيرتي حوب ومطير الكبيرتين ، وترغل في منطقة القصيم . وهاجم مدينة الرس . وكان عناده اكبر من دهائه العسكري ، ولكن على الرغم من أنه أضاع اربعة اشهر ، وبضع

مثات من رجاله حول الاسوار الترابية ، استسلمت المدن الاخرى وهي : عنيزة ، وبريدة ، والمذنب ، واشيقر ، والفرعة . وانضست إليه قبيلنا عُتَبَبّة وبني خالد من جنوبي نجد . وفي شهر كانون الثاني (ينابر) من عام ١٨١٨ هاجم ابراهيم مدينة شقراء فلةي مقاومة ضاربة ولحكن غير بجدية ، وتبع استسلام شقراء استسلام الامارة بكاملها . وقد انسحب عبد الله الى ضرما ، ولكن ابراهيم لم يلبث ان استولى عليها بعد ان كلف ذلك المهاجين ستهائة فتيل والمدافعين غاغاية .

وكان عبد الله قد أرسل الاطفال والنساء الى العاصمة الدرعية . ولم يبق اي مكان يستطيع المقاومة الا العاصمة ، واخذ الجانبان يتأهبات المعركة الحاسمة .

اعتزم الوهابيون المقاومة حتى الرمق الاخير باستاتة اليائس ، وعزم ابراهيم بدوره ان يهاجم بالعناد الذي عرف به ، فبدأت معركة الدرعية في الحادي عشر من شهر آذار (مارس) من عام ١٨١٨ ، ولم تنته الا يستوطها في الحامس من تشرين الاول (اكتوبر) بعد حصار دام ستة اشهر ، وقد سقط من الوهابيين ألف وثلاثمائة قتيل من بينهم ثلاثة من اخوة الامير وغانية عشر من افراد الأسرة المالكة ، وقدد عدد قتلى الاتراك بعشرة آلاف فسهة .

حكم ابراهيم الدرعية حكماً ارهابياً تعسفياً استمر تسعة اشهر. وعلى الرغم من ان افراد الأسرة السعودية عوملوا معاملة احتوام ، فقل استهدف وجال الدين لاضطهاد شديد ، وأعدم بعضهم رميساً بالرصاص ، وربط آخرون الى افراه المدافع فمزقوا إرباً إرباً ، وضرب قاضي المدينة وعذب . وأخيراً أرسل محمد على نفسه بأمر ابنه بأن يدمر العاصمة الرهابية ، فنفسذ ذلك في شهر حزيران ( يونيه ) من سنة العاصمة الرهابية ، فنفسذ ذلك في شهر حزيران ( يونيه ) من سنة العاصمة الرهابية ، فنفسذ ذلك في شهر حزيران ( يونيه ) من سنة العاصمة الرهابية ، فنفسذ ذلك في شهر حزيران ( يونيه ) من سنة

卒

تبعت انكاترا تلك الاحداث باهنام كلي . فقد كانت شديدة الرغبة في ان ترى السلام يستتب في الحلسيج العربي . وكانت ترى في ابراهيم الرجل الجدير بأن تطلق يده في المنطقة ، اذا كان حسب اعتقادها راغباً في ضم العربية الوسطى الى ممتلكاته ، وكان قد سبق لها ان تدخلت في الحليج العربي لمحادبة القراصنة ، ضماناً لحرية التجارة ، وسلامة العاملين في الغوص على اللؤلؤ ، وكانت قد تحالفت مع إمام مسقط لهذه الغاية ، وكانت تعتقد ان ابراهيم سيصبح لها سنداً آخر . لذا أرسل القبطان جورج فورستر سادلير كبعوث ديباوماسي من بومباي ، على بارجة حربية حربية دخلت الحليج العربي في صف ١٨١٩ .

ولكن جهود سادليو كانت ستمنى بالخية مراداً . كان قد أمر باستطلاع دأي إمام مسقط في مشروع مساعدة يقدمها هو وانكاتوا لا براهيم . ولكن سادليو لم يجد الإمام على استعداد لتقبل تلك الحطة ، بالنظر الى ان الإطاحة بجكمه كان في عداد الاعمال التي صدر الأمر الى ابراهيم بالقيام به . . يضاف الى ذلك ان سادليو حين بلغ الساحل الذي كان يأمل ان يرى فيه السلطة التركية - المصرية الجديدة مستتبة ، وجد عثلاً لا براهيم باشا لا سلطة فعلية له ، متأهباً للانسحاب مع فصيلة الجند التابعة له . ثم علم الموفد ان ابراهيم لا بد ان يكون في مكان ما من نجد ، ولكنه لم يشكن من حمل احد على ان يذكر له اسم المكان غيد ، ولكنه لم يشكن من حمل احد على ان يذكر له اسم المكان الذي يستطيع ان يجده فيه ، لأنه عوضاً عن الاحتفاظ بالاماكن التي افتحام كان قد غادر الدرعية ، وكان الجلاء العام قد بدأ .

وتساءل سادلير هما يجب عليه أن يقمل ، فان القياية الرئيسية من انتدابه لتلك المهمة كان مقضياً عليها بالاخفاق فيا لو غادر ابراهيم بلاد نجد ، على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصفيرة من مهمته ، وهي نسليم الباشا الظافر سيف الشرف ، والتحدث اليه من غير إظهار اي اهتام خاص . والقيام بهذا الواجب ، مها بدا له ذلك مؤلماً ، قرر ان يقابل ابراهيم باشا .

كان سادلير مزمعاً ان يقوم بَوحلة لم تسترع أي شيء من اهتامه ، في حين ان غيره بمن يقوقونه ثقافة ، كانوا يجدون في مثلها فرصة نادرة ، عظيمة القيمة للعمل على تقدم المعرفة ، ولكنه كان بجزيد الأسف ، يجهل واقع شبه الجزيرة العربية ، وتاريخه ، وما يتعلق به ، جهله اللغة العربية وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابناء هذه البلاد كانوا في نظره ونظر معظم الجنود البريطانين لا أهمية لهم ، ويحملون على الاشمئزاز . ولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث ادر كوا انه لا يمولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث ادر كوا انه لا يمولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث ادر كوا انه لا يمولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث ادر كوا انه لا يمولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث ادر كوا انه لا يمولكن ابناء البلاد كانوا من وهافة الشعور بحيث المن وهافة المناسل من السلم أنزل على شاطىء وشعن الى شاطىء آخر ه .

بدأ سادليير رحلته في الثامن والعشرين من شهر حزيران (يونيه) ، فاجتاذ نخيم شيخ بني خالد ، وبلغ الهفوف في واحة الحما ، بعد خمسة عشر يوماً مضنية بين هؤلاء و الهمج المزعجين ، – كما كان يسميهم الذين كانوا يخفرونه ويدلونه على الطريق . لقد كان الاوروبي الثاني الذي نزار الهفوف ، بعد زيارة رينو دي شاتيون إياها ، ولكن المعلومات التي يعطيها عنها تقتصر على علو اسوارها المصنوعة من اللين ، وعلى قصص الحاربين . ويخبرنا ان العما بحيرات وينابيع ، وأن لا أنهر فيها .

كانت الحامية المصرية مستعدة للالتحاق بالمجموعة الحكيرى للمبيش في حدير ، فانضم اليها سادليير . وقد تحركت الحامية في الحادي والعشرين

من شهر تموذ ( يوليو) ومعها ستانة جمل، وبلغت بشر رمَاح. ويذكر سادلير أن من السهل سد السبيل الى نجد من الشرق بودم الآباد التي لا يمكن بدونها أن يأمن من يجتاذ نفود الدهناء على سلامته. ولم ينقصهم الماء لأن امطاداً كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصيف.

مروا في طريقهم الى العاصمة المهدمة ، عِنْفُوحَة التي قايض سكانها الجنود المصريين ثلاث بيضات بقرش واحد ، وخروفا واحداً باربعة دولارات . وقد رأى سادلير حقولاً مزروعة قطناً وذرة وقيحاً وشعيراً. وبيوتاً من الحجارة ، ومساحات مفروسة نخلاً تروى من آبار عميقة .. ومروا الى جنوبي الرياض ، التي كانت مزمعة ان تصبح العاصمة الجديدة. لنجد ، واجتازوا خرائب الدرعية وبساتينها التي حل بها الدمار .

دأى في كل مكان الدمار الذي خلفته الحرب، وموقف السكان العدائي. من الحلة المصرية التركية ، ورأى البدو الذين كانوا قد تحالفوا وابراهيم. باشا قد فسخوا الحلف وثاروا عليه .

أرصلهم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنيفة ، وعبر قفر من الرمال ، والحصى ، الى شقراء . ومن المؤسف ألا يذكر سادليير شيئًا عن المكان الذي لم يسبق لأي اوروبي ان رآه من قبل . وبعد اجتياز جزء آخر من النفود ، وصلوا الى عنيزة ، حيث قبل لسادليير ان ابراهيم باشا قد توقف في الرس على بعد مسيرة يومين من هناك ، فأسرع ، ولكنه عندما بلغها لم يجد سوى الجيش ، إذ ان ابراهيم باشا كان قد توجه الى المدينة .

أنهك سادليير التعب، وبدا له أن أبراهيم باشا لا يوغب في أن تجري المقابلة بينها ، فأصر على أن يعاد به أدراجه حتى بصرى حيث اتخذت الترتيبات لعودته . ولكن بمثل الباشا أبى أن يتخمل مسؤولية أدسال رجل انكايزي عبر اللبائل غير الموالية . فلم يبق أمامه سوى الشخوص الى المدينة وهما عن أوادته .

بلغ سادليير الحناكية مع فصيلة من الجيش في سبعة ايام ، وأصبح بعد ذلك بيومين في ضواحي المدينة ، ولكن لم يسمع له بدخولها ، بل اقتيد إلى بير علي حيث التقى بسكوتو احد الاطباء الايطاليين الذين دافقوا الحلة .

واخيراً سمح له بمقابلة الباشا في النامن من شهر ايلول ( سبته بر ) ، ولكن المقابلة لم تسفر عن نتيجة مرضية . فقد اكد له ابراهيم باشا انه ليس سوى أداة في يدي والده ، وان والده بدوره ليس سوى أداة في يدي السلطان التركي في استانبول ، وانه لا يعرف شيئا ، ولا يستطيع ) لمن يقرر اي شيء . فاضطر سادليير الى الذهاب الى ينبع مسع حريم ابراهيم باشا ، وبذلك أتم تجواله في البلاد العربية من الشرق الى الفرب في المشرين من ايلول ( سبتمبر ) .

سافر الى جدة في المركب ، حيث قابل ابراهيم باشا للمرة الثانية ، فسلمه بصورة لا تخلو من السخرية بعض الحيول المرسلة الى حاكم الهند ، العام ، ويبدو ان الباشا لم يكن يهتم اي اهتام بالحليج العربي ومشاكله ، فكانت مهمة سادليو محققة كل الاخفاق ، واحتبس اربعة اشهر اخرى في جدة ، ولم يشكن من مفادرة شبه الجزيرة العربية الا في شهر كانون الثاني ( بينايو ) من عام ١٨٢٠ .

\*

في شهر نبسان ( ابربل ) من عام ١٨٢١ قرى، اول تقرير كتبه سادلير عما قام به في رحلته ، في الجمعية الادبية في بومباي ، ولكن قصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن ، بعد ان أثارت رحلة بلغريف في أوروبة الاهتام ببلاد نجد ، ولكن العالم لم يخسر شيئاً بذلك ، لأن سادلير مثال حي لاولئك الذين لا يستطيعون ان يصبحوا رواداً ، وللرجال الذين دغم قيامهم بالرحلات الأشد اثارة ، لا يفيدون منها

لانعدام المعرفة الاساسية لديهم ، والتقهم الدقيق لبلاد ليست وطنا لهم . ولكنه كان دقيقاً نيا كتب ، وفي ذلك يكبن فضه .

كان يجمل معه بركاراً جيداً ، وقد عني بتدوين انصاب الطرق ، واسماء القرى ، ومدة السير بين مختلف النقاط . وهكذا تمكن من وضع خارطة الطريق التي سلكها ، وهي مجرد خط وسم على خارطة رقمة العربية الوسطى المترامية الاطراف ، وقد يعثر القارى، في تقريره على بعض المعلومات الموضوعية عن نسبة السكان الحضر والبدو في جنوبي نجد ، وميزات المجتمعات البشرية ، واحرال الزراعة والتجارة ، ووضع الناس في عهد الاحتلال المصري .

على أن المعلومات الجفوافية التي جعها ضباط الجش المحاوب، ومعلومات والد اضطراري كسادليو، يمكن ان تصبح دفيعة القيمة ، اذا ما قام احد العلماء بجمعها ، وتنظيمها ، واتقامها قدر الامكان ، ووضع خارطة حفرافية بالاستناد إليها ، او كما فعل دي لاروك وهو من غير الرواد ، الذي جع كتابي لاغرولوديير وباربيه ، بتقحص النتائج التي حصل عليها الرحالان ، واستخلاص معرفة علية بما كان في الامكان ان بظل عليها الرحالان ، واستخلاص معرفة علية بما كان في الامكان ان بظل عجموعة من الملاحظات غير المفيدة او غير القابلة للاستعال

4

لما فكر نابوليون في حملته على مصر ، لم يفكر في الحرب فحسب ، بل راودت مخيلته ذكرى الاسكندر ، وظهر ذكاؤه في التفكير باللقاء الثقافي بين جيوشه وبين سكان اراضي جديدة مجهولة ، وفي تبين ما سينجم عن هذا اللقاء من زيادة محسوسة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة اوروبة. وهكذا تكلم تحت قبة الجمية العلمية والادبية الفرنسة في عام ١٧٩٨ ، مسكما بيديه مجلدي كتاب نيبور المعروف بورحلة الى العربية ، وأعرب لاعضائها عن رغبته في ان ينتخبوا عدداً من العلمياء لمرافقته الى مصر . فحمل

الاسطول الفرنسي في التاسع عشر من شهر أباد (مايو) عدا الألفي مدفع ، مائة وخسة وسبعين من رجسال العلم ، ومكتبة ضمت معظم الكتب التي نشرت في فرنسا عن مصر ، وعشرات الصناديق المليئة بالأجهزة العلمية والأدوات الدقيقة .

هكذا بدأت حملة نابوليون التي كان مقدراً لها ان تخفق في السيطرة على البلاد ، ولكن ان تنجح في فتح ابواب مصر القديمة امام علماء الآثاد . وكان العلماء الذين وافقوا هذه الجلة مزمعين ان يكتشفوا بأنفسهم وقد قلكتهم الدهشة ، آثار مصر ، وتعريف العالم عليها ، وتدشين دراستها .

ولكن هذا الفريق لم يكن يقتصر على عدد من المستشرقين ، وعلى دومينيك فيفان دينون الحصب الحيال الذي كان مزمعاً ان يغدو دائد الآثار المصرية ، بل كان يضم فلكيين ، وعلماء في الهندسة ، والكيمياء ، ورسامين ، وشعراء ، والجفرافي الشاب الشهير ادمه فرنسوا جوماد ، الذي انصرف بكليته الى مهمته ، وتعلق بمصر الى درجة انه عندما عاد الى فرنسا ، وهو عضو في الجمية العلمية ينتظر منه القيام بأعمال اخرى الى جانب نشر الوثائق التي جيء بها من مصر ، لم ينفك يبدي اهتامه بهذه البلاد ، وظل على علاقات بمتازة مع محمد على وقد أقنعه ان يهم بتنشئة شبان يتمكنون من مساعدة بلادهم على التعلود العصري . وقد انتخب محمد على ، بناء على اقتراحه ، فريقا من الشبان أوفدهم الى بادبس . وكان جوماد قد انشأ لهم مؤسسة ، فقام هو نفسه بتدريبهم بادبس . وكان جوماد قد انشأ لهم مؤسسة ، فقام هو نفسه بتدريبهم على الفنون ، والآداب ، والعلوم . وهكذا اصبح اول رائد للعون الذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنسا آباه لمصر لرفع مستواها الذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنسا آباه لمصر لرفع مستواها الذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنسا آباه لمصر لرفع مستواها ألذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنسا أباه لمصر لرفع مستواها الذي انقض الآن عربه شبابها .

لقد تمكنت مصر من صد نابوليون ، ولكنها عرفت كيف تحتفظ بإخلاص جومار ، وثقانيه ، واجهزته ، وكيف تفيد من استخدامها ـ

بعد حملة ابراهيم باشا في شبه جزيرة العرب ، قدام جومار الذي ضن بأي مصدر من مصادر المعرفة ان يفقد، بجمع ملاحظات الجيوش ، واهتدى في القاهرة الى شبخ نجدي من اقرباء مؤسس الوهابية ، واستقى منه عن بلده ، معاومات مكنته من وضع الاطار الجغرافي العام لأواسط شبه الجزيرة العربية .

يضاف الى ذلك ظهود كتاب جغرافي باسم دجيهان نامه ، طبع في استانبول سنة ١٧٥٠ وألفه رحالة تركي مثقف يبدو انه عرف اواسط شبه الجزيرة العربية معرفة شخصية .

واستناداً الى هذه المعلومات كلها وضع جومار وصف دقيقاً لأواسط شبه الجزيرة العربية فقال انها مؤلفة من اربع مناطق طبيعية من الجنوب الى الشمال : ١ - نجد اليمن وهو منطقة صعراوية مترامية الأطراف محاطة بواحات خصبة ( نجران والد و اسر ويبين ) • بحد العارض وفيه عدة أودية . ٧ - منطقة القصيم المنخفضة . ٤ - جبال شمر وفيها صفوف من التلال المرتفعة . ووصفه لها موجز ، يشتمل على اسماء المدن وانواع الزراعات .

وتفرق المعلومات التي يشتبل عليها هذا الوصف ، فيا يختص بالدقة الجفرافية المعلومات التي جمعها نيبور عن العربية الوسطى . اما بوركهارت فكان قد اطلع على كتاب نيبور الذي اعطاء فكرة مختصرة ولكن صعيعة عن هذا القسم الذي لم يتمكن من مشاهدته بنفسه .

وقد توصل جوماً ، بالاستعانة بالمعلومات التي اعطاه اياها كتساب «جيهان نامه » والمعلومات التي اعطاه اياها مباشرة صاحبه الشيخ الوهابي ، واللاحظات التي كان قد دونها ضباط هيئة اركان الجيش ، الى وضع كتاب أسماه «نبذة جفرافية عن بلاد نجه ».

وقد وضع أحصائيات عن السكان الحضر والبدو استنباداً الى اللوائع التي كان بعض الناس قدموها للجيش المصري ، وعن منتوجات البلاد الزراعية والصناعية ، وعن الحركة التجارية فيها . وتكلم عن المنساخ ، والحيوانات

وقد ظلت مواقع بعض المناطق تفتقر ولا شك الى الدقة في التحديد ، لأن تقديرات مدة السير التي قام بها الجيش وسادليير ، اذا كان في امكانها تمين المواقع الطولية بصورة تقريبية لم تكن كذلك بالنسبة الى المواقع العرضية التي يجب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية ، او على الأقل ، بوساطة طريق تتجه من الشهال الى الجنوب .

لم تسر الجيوش التوكية المصرية ، ولا سادليير الا غرباً شرقاً ، او شرقاً غرباً من نيبور ، شرقاً غرباً . ومن الواضع الا يكون جومار اكثر اطلاعاً من نيبور ، وبموركهارت ، وكتاب وجيهان نامه ، على المناطق الممتدة شمالي او جنوبي الطرق التي سلكها من استقى معاوماته منهم .

ولكن اوروبة ، اصبحت دغم كل ذلك. ، غتلك خارطة لبلاد نجد ، ولم تعد العربية الوسطى دقمة بيضاء في أطلس العالم .



## اكتشافعكساير

لم يكن محمد على قد فرغ من حملته على اواسط شبه الجزيرة العربية ، حتى خلف مدنها متداعية ، وعاصمتها مهدمة ، وشجع الفوضى والحروب العشائرية التي كانت قد تجددت فور سقوط السلطة الوهابية الموحدة . وكانت الحاميات التركية التي حلت مكانها تنشر فيا حولها نظاماً انتقامياً ارمابياً . على أن احد افراد الاسرة السعودية المدعو تركي ، قد توصل في سنة ١٨٦٤ الى استعادة الرياض ، وطرد الحامية التركية منها ، والى الاستيلاء على والد نجد كلها بين سنتي ١٨٢٤ و ١٨٣٤ ولكن الحجاز واليمن المتنعنا على السعوديين ، فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأصلية حتى عام المتنعنا على السعوديين ، فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأصلية حتى عام المتنعنا على السعوديين ، فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأصلية حتى عام المتنعنا على السعوديين ، فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأصلية حتى عام المتنعنا على السعوديين ، فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأصلية على مكة .

وظلت المناطق المتاخمة للحجاز مستقلة عن ألحكم الوهابي، ولكن احدى هذه المناطق التي كان مجكمها ابو نقطة، المتمتع بقدار من الاجلال لا يقل هما يتمتع به السموذيون، ما برحت مصدر قلاقل واذعاج لمحمد علي. وابو نقطة هذا هو الذي ذكر علي بك انه رآه يوم زار مكة.

كان على بك يجهل امارة ابي نقطة ، وكان بوركهارت الذي يعرف اسمها عسير يظن انها مدينة ، اما نيبور فقد جهل حتى اسمها ، ولكن الجفرافيين العرب لم يكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء ، ويلاحظ جومار أن لا مؤلف و جيهان نامه ، ولا ابا القداء ، ولا غيرهما من المؤلفين الذين كانوا قد عرفوا حتى ذلك الحين ، مثل عبد اللطيف وابن بطوطة ، والمسعودي ، ذكر شيئاً عنها ، ولم يأت على ذكرها إلا الإدريسي . وقد ترك موقع عسير ابيض على الحارطة الآسيوبة التي وضعها الجفراني الألماني هنري برغوس في سنة ١٨٣٥ .

على أن قنصل فرنسا في جدة ، فولجانس فريسنل الذي كان من المقدر له أن يمثل دوراً عظيماً في تنبية المعارف عن جنوبي الجزيرة العربية ، علم أن هذه البلاد عامرة ، في الحقيقة ، بالقرى والمناطق المأهولة ، غنيسة بالمزروعات ، وقد أثار الدهش ، من جهسة اخرى ، فكن احد انصار الأتراك من تجنيد عشرة آلاف رجل من هذه المنطقة التي كانت تعتبر ناثرة عليهم ، فأي احتياطي كبير من الرجال كان فيها ?

كانت هذه الامارة الدائمة الاضطراب تشكل خطراً على محمد عسلي ، ولكي مجمي الحجاز من النسللات المحتملة كان قد جعل من الطائف مدينة محصنة ، يوجه منها الفارات ، من حين الى آخر ، الى المناطق المتاخمة لجبال عسير ، ولكن لم يسهم أي اوروبي في هذه الفزوات ليجمع بعض المعلومات عن المنطقة التي مجتازها المفيرون .

في سنة ١٨٣٧ اعلن علي ، احد قدادة الجيوش التركية الملقب : « بتوركبه بيلمز » العصيان وانضم الى زعيم عسير . فاستوتى احدهما على المخا ، والآخر على ابي عريش عاصمة المنطقة الساحلية في عسير . ولكن سرعان ما اختلفا ، فانتزع ابو نقطة المخا من يدي « توركبه بيلمز » وطارده ، الا ان المرض سبب وفاته فعل محله المدعو عايض .

قرو عمد على أن يتدخل ، فانزل جيوشاً في جيزان لينقذ حليف في

«أبو عريش ، من الحصار الذي يهدد به عايض ، فاضطر هذا الأخير الى الجبال ، وامر محمد على حاكم ، ابو عريش ، بهاجمته من الغرب ، في حين يقوم هو بهاجمته من الطائف في الشهال . ولذا وضع فحت امرة احمد باشا جيشاً قوامه ثهانية عشر ألف رجل الزلم في جدة . ورافق الجيش فريق للخدمة الصحية يضم عدداً من الأطباء والصيادلة الفرنسيين والإيطاليين . وبفضل اربعة من الفرنسيين ، اضفت بلاد عسير الى قائمة البلاد المكتشفة التي امكن ادراجها على الخرافط الجغرافية .

\*

كان رئيس الأطباء رجلًا يدعى شدفو، وقد اتخذ اميناً لسره موريس عاميزيه ، الذي غادر فرفسا، وارتضى هذه الوظيفة فرحاً لرغبته في زيارة الشرق، وقد وضع عاميزيه هذا فيا بعد، قصة الحلة في كتاب من جزأين جدير بالثناء.

ضمن تاميزيه كتاب وصفاً مثالياً للجاءـة المختلطة من الأوروبيين العشرين ، من فرنسين وانكلـيز وايطالين ومالطين وكورسيكين واغريق وبيامونتين ، وكانت هذه الجاعة تدعر الباشا وحاشيته الى العشاء في خامها ، ترتب الموائد والكراسي ، وتضع الصحاف على الموائد ، مثيرة دهشة العرب ، ولا تنقصها الوسائل الترفيه عن الباشا وجماعته . فقد كان صيدلي ايطالي محيوهم بالعاب الشعوذة التي يقوم بها ، ورجل بيامونتي يعزف لمم مقطوعات موسيقية شهيرة على بيان مستورد من الهند اشتراه الأطباء الفرنسيون ، وكان مسك الحتام الذي يزيد الفرحة العامة اكتالاً الرقص والعزف على الماندولين . ولكن ، من البدهي ، ان ابناء البلاد لم يكونوا ليشاطروهم تلك الافراح ، وان حضود قادتهم وذعمائهـم مآدب يكونوا ليشاطروهم تلك الافراح ، وان حضود قادتهم وذعمائهـم مآدب بالكفار ، كان يسوؤهم جداً . وكيف كان يستطيع ادلك البدو ان يقهموا ، تقدمية ، الأتراك والمصريين حيال التشدد الوهابي الذي كان محرم الموسقى ؟

ومن جهة اخرى ، ظهر فضل الأطباء في انقاد الجنود المحتضرين الذين كانوا يتركون على جانبي الطريق يموتون عطشاً ، أو في قعر الوديات القاحلة التي كان الجيش يجتازها ، وانقاد المرضى الذبن كانوا يبدون عدم اكتوات غريب بامراضهم الجسدية التي كانت تفضي بهم الى الموت .

لقد بدت الصورة التي وسمها تاميزيه في كتابه ، للجيش التركي ، كالصورة التي رسمها له لورانس في سنة ١٩١٨ : شبان ، بل احداث ، يعاملهم قادتهم الأنانيون المهتمون براحتهم ورفاهتهم الخاصتين معاملة غير انسانية . ولكن شعور العطف الذي بوحيه الجيش في سيره ينقلب الى شعور فظيع ، عندما يرى المره هذا الجيش ينصرف بجاسة بعد المعركة ، الى ضروب الوحشية الفظيعة التي لا طائل تحتها . وقد عبّر تاميزيه عن استنكاره الشديد المطلق لتلك المشاهد ، واشمئزازه منها .

ورسم السكرتير الشاب صورة لقادة الحلة : احمد باشا ابن بائع بهاد وجبن، ونسيب محمد على عن طريق اهمه ( ابن بائع تبغ في القاهرة ) وهو بادي السقام ، خلق للتمتع بمغانن الحياة البيتية ، لا ينقصه كقائد ، المهارة والقطنة ، ولكنه يفتقر الى الارادة والقوة ، اما معاونه في رئاسة الاركان ، امين بك ، فمئقف ثقافة اوروبية ، ابي النفس ، لطيف ، تقي ، واما القريق مصطفى بك فجاهل متكبر يضر الاحتقار لفير المسلين ، مفرط الكسل ، وكان الشيني افندي «حارس مفتاح الكعبة ، قد رافق أيضاً هذا الجيش ، وهو من افراد حاشية احمد باشا المتوقدين غيرة ، ويقول تاميزيه و أهدى إليه هذا القائد مؤخراً عربة رائعة جيء بها من باريس الى القاهرة لاستعاله الحاص » .

هكذا كان الجيش وقادته ، وفريقه الصعي . اما بالنسبة الى تاميزيه فان ذلك كان مزمعاً الا يكون سوى اطار هيأته العناية الربانية لرحسلة ارتياده .

وما كاه يبلغ جدة حتى تزيا بزي شرقي خشية ان يمس شعود العرب ، وأدخى لحيته . وهو يقول : « كنت احاول جهدي الا امس شعود احد في آزائه . وكنت احترم عادات السكان ولا سيا دينهم ، وبفضل هما السلوك الذي ليس في تطبيقه العملي أية صعوبة ، جعلت نقسي في منجى من النفود والكره اللذين يكنها سكان الأراضي المقدسة لكل من لا يدين بالاسلام ، . ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب «الشيخ فرنجي ،

ولم يضع وقته في جدة حيث قضى الجيش بعض الوقت ، بل وجد بعد بور كهاردت ، اشياء جديدة الملاحظة . فقد وأى بادىء في بدء قبر حواء الذي أعيد بناؤه بعد أن هدمه الوهابيون ، وهو بناء عادي ، يقوم بحراسته فاسك قديس ، حالم لطيف ، اكتفى ، بعد أن عرف أن قاميزيه قد لا يكون مسلماً ، بان يقول : وأليست حواء أم جميع البشر ? ، وذكر له أن هذا القبر قد جعل عند وسط سراة حواء قاماً ، وأن جسمها لطويل الى درجة أن رأسها في المدينة وقدميها في افريقية .

واطلع تاميزيه على اسطورة شائعة حول نشوه جدة ، تؤعم ان محمداً نفسه قد اسس هذه البلدة عرفاناً منه لجيل صادين ألقياه وحده في احدى الجزو فهر عا لنجدته ، وتقول القصة انه كان متردداً في مفادرة شبه الجزيرة العربية التي كان عدم ايمان اهلها يبعث في نفسه اليأس ، ولكنه اتجه بعد ذلك الى المدينة .

وقد لفت نظر امين السر الشاب حي الطفروسين في ضواحي منطقة جدة. فأكواخهم ، حين يكون لهم اكواخ ، لا ترتضي كلاب اوروبة ان تسكنها لفظاعتها ، فن هؤلاه السود و الذين اصب اسمهم يرادف احط ما في الوجود? ، لقد بذل جهوداً لمعرفة ذلك ، الأمر الذي ألقى نوراً على احدى الطرق التي يأتي بها العبيد السود الى شبه الجزيرة العربة .

ان اصل عولاء التكرونيين من بلاد تنكرور او بورنو الواقعة ما وراء دزفور في قلب افريتية . و وبما ان اداخي بلادهم غير خصبة ، ولا تنكفي عاصيلها لسد احتياجات سكلنها ، توسل الحكومة في كل سنة ، بذريعة الحبح، بضعة آلاف منهم، تصحبهم النساء في اغلب الاحيان . فيجتازون بلاد درفور ، وكردفان سيراً على الاقدام ، عبر الصحارى ، يبيعون بعض العقاقير ، وجذور النبات التي اتوا بها من بلادهم ، وبعض التعاويد ، وسوائل الحب ، وبمو ون بالحرطوم ، ودانقه ، ثم الحبشة حتى مصوع او سواكن .

ويعود بعض هؤلاء الحجاج اهراجهم ، ولكن السواد الأعظم منهم لا يجد في نقسه الشجاعة ، حبن يتذكر المشاق والمخاطر التي تعرض لها في الحجيء ، للقيام برحلة العودة ، فيقرر الاقامة في مدن الحجاز الرئيسية . وهناك بتعاطى هؤلاء السود احط الاعمال التي لا يمكن ان يقوم بها افقر العرب ، وينتهي بهم الاعر الى ان يفدوا كالبهائم ، لا مجتفظون من السانيتهم الا بشكلها . و واذا وجد بينهم عدد من المتفوقين على ابناء جنسهم في الذكاء ، فليسوا سوى ادلئك الذين يسعقهم الحظ بأن يقسع عليهم اختيار بعض الاثرياء الذين يستخدمونهم قبل ان يهوي بهم الفقر والشقاء والحنين الى الوطن ، الى درجة البهائم ».

و تقوم نساء من مجتفظون باستقلالهم من التكرونيين بصنع الحزف ويبعنه في الاسواق، ويصنع ازواجهن الحروز، والسوائل، او يعسلون كسقائين، وليس العدد كبير منهم منازل، فينامون في العراء، اما الذين يعودون ادراجهم الى بلادهم التي جاؤوا منها، فلا يبلغها منهم الا عدد ضئيل، وتبتلع الزوابع الرملية احياناً قوافلهم، او يهلكهسم العطش، وهكذا تصيب حكومتهم الهدف، الذي رمت اليه،

ولاحظ تاميزيه بفضول ، تجار رقيق سواكن ، الميناء الحبشي التابيع

النبيل، والانوف القنياء والذقون الدقيقة، ووصفهم يقوله: وعيونهم النبيل، والانوف القنياء والذقون الدقيقة، ووصفهم يقوله: وعيونهم أثنبه بعيون النسور، وهم يعدلون العرب اباة ولكن يفوقونهم في اللطف، والحميا المعبر، وما هم عليه من مزيع غامض من الطيب، واللامبالاة، والكبرياء، يجعلون شعورهم الكثة الطويلة الفاحمة السواد، المدهونة والكبرياء، عجعلون شعورهم الكثة الطويلة الفاحمة السواد، المدهونة بالسمن، حزمة ضغمة فوق جباههم، ويتركون عدداً من الضفائر المتوازية مسترسلة على اعناقهم، وقد غرسوا في هذه الوزمة من الشعر قضياً صفيراً طوله ست أصابع لرقق الحصر التي تتمزق، يكسون اكتافهم في اناقة بقطعة من النسيج الأبيض، وثبابهم البسيطة، لكن الأنيقة، ذات مظهر نظيف يدل على رفاهة عيشهم وتفوقهم،

\*

وأخيراً سار الجيش نحر الطائف في السابع عشر من شهر أياد ( مايو ) من سنة ١٨٣٤ وراء عدد من الادلاء القربشين الذين حير جومار فقرهم البادي . وقد قيل له ان هذه العشيرة التي ينتمي إليها محمد بن عبد الله ، لم يبق منها سوى ثلاثمائة رجل . وهناك من ينسب ذلك الى اللمنة التي حبها الدي على ابناء عشيرته الذين لم يؤ منوا برسالته ولكن تاميزيه أعجب عما لمس فيهم من الفخار والميل الشديد الى الاستقلال

لم يكن الطربق الذي سلكوه الى الطائف هو الطربق الذي سلحه بوركهاردت بل كان بمر الى الشبال بسِبَحْرَة ، وحداء ، ووادي فاطمة ، ووادي اللسون .

قبل أن يبلغوا الزّيْمَة توقفوا عند بئر البَرُود ، وقد تأمل تأميريه بدهشة وفضول حقلًا من الحرائب القديمة ما يزال سرهـا غير مجلى حتى اليوم ، وغم أن فياي مر من هنـاك في أيامنا هذه . وقد قال تأميزيه عنها : « أنها أطلال هامة وعديدة تبرهن بوضوح ، دغم كونها على مستوى الأرض ، ان مدينة كانت تقع هناك فيا مضى . جدران من الحجارة الصوانية ، ودرج من الحجارة الضخمة ، وأنواع من الأسطحة المستوية المتقاطعة في زوايا قائمة مجيط بهذه الأطلال خرائب اخرى اقل منها شأناً ، ولكنها تعطي فكرة عن عظمة اولئك الذين أنشأوا تلك الأبنية . ولكن من هو الشعب الذي شادها ? والى أي عصر يرجع تاريخها ? وما هي النكيات التي جعلتها تؤول الى هذا المصير الذي نواه اليوم ؟ كل هذه الشامة غامضة ، أن لم نقل تتعذر الاجابة عليها .

و اذا أنعم المره فيها النظر اكتشف احبجاراً منتثرة على الأرض، ولكن لا تحمل اية كتابات اثرية ان ما يبدو لي اكيداً هو ان الحجارة قد استخرجت من الجبال المجاورة، وان هذه الابنية تسبق عهد النبي محمد بكثير.

وحين بلغ منطقة السيل ، الفي نفسه في أراضي عشيرة عتيبة ، ولاحظ حياة البداوة ، فنكتب يقول : ه انها عشيرة مؤلفة من سبعهائسة بيت ، وهي غنية غلك الحيل . مراعيها جيدة ، اما اذا انحبست الامطار ، فهناك الحراب . ينجد الناس بعضهم بعضاً ، ولكن الضيافة لا يمكن ان تشجاوز الثلاثة ايام . ولا يمكن النزوج الى مكان آخر ، لان لكل عشيرة أراضها التي تعرف الحدود المتفق عليها ، هذه الحدود التي تتكون اما من واد التي تعرف الحدود المتفق عليها ، هذه الحدود التي تتكون اما من واد الحق في ان تقتل او من صف من أشجار السنط (الميموزا) ولها الحق في ان تقتل او تضع اليد على الماشية التي تدخل أراضيها . ه

ورأى تاميزيه عدداً من أولاد العرب من امهاتهم الزنجيات ــ والعكس لا وجود له ــ وذكر ان ولد العبد والامة عبــد ، وان ولد العربي من الامة حر ، يتمتع مجلوق العربي النقي العرق ويتعمل ما عليه من واجبات ، اذ ان دم الاب مجروه من العبودية تحريراً مطلقاً .

واتضع لتاميزيه ان شبه جزيرة العرب من بلدان العالم التي تقوم فيها بين الانسان والحيوان علاقات الالفة: و فالجل هناك يلقى معاملة الصديق الحقيقي بتحدث الله البدوي في الطريق عن اجداده ، ويقطع له عهودا ، وينشد له اناشيد الحب والقتال . والبغل يصغي إليه بانتباه كلي ، والتحبير عن اللذة التي يشعر بها ، يضغط على شدقيه ، ويصر اسنانه ، ويدير وأسه نحو الحادي ليعيره انتباها اكثر ، ثم يبدو ، وقد أخذ بهذه الالحان البدوية ، انه قد نسي حمله ، فيجتاز مسافات لا يكاد يصدقها العقل ، ينقل اخبارها السلف للخلف . م لكنه اذا كدر غاضباً قذف بالشنائم وذكر بالمعروف الذي أسدي إليه تخبيلا له على نكوانه الجيل ، بالشنائم وذكر بالمعروف الذي أسدي إليه تخبيلا له على نكوانه الجيل ، ولكن عود في عنقه .

\*

وأخيراً وصل الجيش الى الطائب ، والصورة التي يرسمها تاميزيه عن البلدة تبدو له محزنة كما بدت لبوركهاردت . فقد تهدمت جميع الأبنية الأثرية القديمة ، وفتك الطاعون الذي تفشى ما بين عام ١٨٣١ وعام ١٨٣٢ بعدد من السكان الذين كانوا قد نجوا من المذابع في سنة ١٨٠٧ ، فهبط عددهم من عشرة آلاف نسبة الى آلفين وخسمائة . ولعل هذا ما كسا وجوه بدو الحجاز بتلك السمة من الكآبة التي اثارت امتام تاميزيه ?

ولكن اذا كانت المدينة على هذه الحال ، فلم تكن الطائف كلها في الحقيقة كذلك ، فان ما يجب رؤيته فيها اطارها الشبن من الجنائن التي تشكل في سفع الجبال الجرداء القاحلة المحيطة بالسهل المجدب . حيث تقوم المدينة ، حلقة من الحلوات البديعة . فما وواء الاسوار الترابية التي تصد الانظار الفضولية ، يظل فيض من الاشجار والحضاد ، تجري من تحتها

مياه الري ، مرادقات وعرشاً يأتيها صاحب البستان وزوجاته منف شهر عزيران ( يونيه ) ، للتمتمع بما في هذه الامكنة الممتازة من برودة ، وتكمل مزارع الفلاحين كل ملكية من هذه الملكيات الزراعية التي تخص عادة احد الاشراف او أحد أغة الكمبة ، أو موظفيها ، أو أحد التجار الأثرياء .

وفي احدى هذه الجنان التي تنبت فيها ورود الطائف الشهيرة ، والتي أثارت اعجاب تاميزيه ، شعر بأن بما يخل بسعر هذا الجم ال صرير فاعورة يديرها عدد من العبيد دون ما توقف لاسالة ماء البئر في أقنية الري . ولكن الملأك الفطن يشرح مستقهما : « ترى ماذا مجدث اذا كفت الناعورة عن الصرير ، الا يتوقف العمل في هذه الحال ، من غير ان نشعر به ? في حين أن المراقبة مستمرة ما دام الصرير مسموعاً ؟ »

واشجار هذه الجنائن على الأغلب أشبسار تبن وتوت وجمسيز ودراةن ولوز وخوخ وتفاح واجاص ومشمش ، تضاف إليها أشجار البلاد الحسارة كأشجار الليمون والموز والرمان والقليل من أشجار النخيل .

وتتدلى عناقيد العنب الأبيض والأسود من الدوالي المعرشة ، وفي بساتين الحضار ينبت القرع والبطيخ الأحمر ، والشهام ، والحيار ، والباذنجان ، والفليقلة ، والبصل ، والبقلة ، والبندورة ، والملوضية ، والبامياء . والنحل والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر .

يخرج المصطافون السعداء من الظلال في مواعيد الصلاة للذهباب إلى المسجد . عند لذ يبدو السهل القاحل وقد شكات فيه المراكب الميمسة شطر المدينة اخاديد . و يركب السيد بفلة جميلة ، مسرجة بسرج جميل موشى بالنقوش والزبن ، يرافقه عدد من العبيد يمدون له سجادة الصلاة في فناء المسجد » .

 في أحاديثهم إلى موضوع للدين . لتسداد القهوة ويقدم الشاي باستسراد » ويلهو الحضود باللعب بطاولة النود والشطونج ، دون ان يقامروا بالمال .

ان مناخ الطائف المعتدل هو الذي يجعل منه مكانساً لا منافس له .. يسقط فيه الثلج مرة كل خس سنوات على وجه التقريب، ويرى في.....ه الصقيع يكسو الأرض مرة في السنة على الاقل ، والسياء في الليل مفرطة اللألاء .

يبذر القمع في شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) وينضبع في شهـر أياد. ( مايو ) 4 وتجمع ثلاث غلال من البرسيم .

ولهذا المكان في الاسلام تاريخه وأسطورته . لقد كان أهل الطائف يعادون رسالة محمد بن عبدالله شديد المداء ولكنهم اضطروا الى النسليم في نهاية الاس . وكان شرط الصلح ان يوافقوا فوراً على تحطيم صنمهم واللات ، . وقد طلبوا مهلة . . ولكن محمداً لم يلن ، وأصر على ذلك ، وهكذا انتصر الإله الواحد ، في هذه المدينة المفاوية على امرها ، على الصنم المعبود الذي ثبت عجزه وبطلانه ، وما لبث الودع الاسلامي أن تأصل في القلوب .

وعندما يدخل المرء المدينة من الجنوب بين جبال أشه ما تكوت بقوالب السكر شكلا يصل إلى حجرة منصوبة كتب عليها بالعربية قصة اعطت المكان الاسم الدي عرف به و منضمن الغزالة ، وتوى بعض المتجاويف على صف طبيعي من الحجارة يقال انها آثار أقدام الغزالة . يقال بالفعل ان محمداً وأى ذات يوم ان جاراً له يهودياً قد اشترى غزالة منتفخة الضرع ، فرجاه أن يطلقها بكفالته كي تذهب فترضع عفارها ثم تعود . وعادت الغزالة في منتصف الليل ، ولكن اليهودي فيها وأكلها طمعاً في لحمها وفي كفالتها .. وعلم محمد بذلك في العد المفارت المؤرث على اليهودي ، وأعاد الحياة الى الغزالة ، وأطلقها فعادت إلى فائرته على اليهودي ، وأعاد الحياة الى الغزالة ، وأطلقها فعادت إلى

صفارها ثاركة آثار أقدامها على تلك الاحبار المسطعة ، ويبدو على صغرة .

تقع في مكان أعلى من موقع تلك الاحبار أثر كوفية النبي واضعا كشيعب مطروق ، ويظهر باتجاه القمة أثر عديم الشكل يقال انه أثر قدم النبي التي ذلت في ذلك المكان . أما كوم الحصى التي لا يكاد يحصرها عد ، والتي تكسو الارض والصغور المسطعة ، فهي التي يضعها الحباج عد ، والتي تكسو الارض والصغور المسطعة ، فهي التي يضعها الحباج . قذكاراً لزيارتهم الحشوعية .

\*

ولكن بعد أن انجزت الاستعدادات أخيراً ، عزم أحمـــد باشا على التحرك مع القسم الأعظم من الجيش في السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيه) بانجاء بيشه ، حيث كان عليه قبل كل شيء أن يستميل اليـــه العشائر ، والطريق من الطائف حتى منخفض سهل بيشه وواحاتها ، تقسع على ارتفاع ١٦٣٠ متراً ، إلا في بعض الأودية التي اضطر الجيش إلى البحث فيها عن الماء عند توقفه .

الجبل أجرد ، محزن ، ولكن تاميزيه رأى في أسفل الوديات شعيراً وقماً ، حتى شجيرات غار ، ووروداً وأشجار الآثل ، والأرم ، والنخيل ، وبمض الحضاد . ويذكر أن أحدى المحطات كانت كالملعب المقفر ، نبتت حول بشرها أشجار الجميز .

يمتد في وادي درة سهل رملي تكسوه أشواك ذات أوراق ناعمـــة يجمعها العرب لجمالهم المريضة او الأنضـــاء ، على حصر مستديرة يبسطونها نحت الأغصان التي مخبطونها بعصي طويلة .

انها بلاد متناقضات ، فسلم يكد تاميزيه يخرج من وادي تربة حيث كان يجرى جدول كئير الأسماك بين البرسيم ولسان الحل والنعنع والحيزران وقصب الغزار ، حتر ألفى نفسه – وكان بمتطياً جواده في المقدمة يجري به خبباً – د في وادي سيل ناضب مثل فوهة البركان . ، وغدا الجيش كله في

شديد الخطر ليلة كاملة ، ولكن مرحمة الليل أدت به بعد مضي ثلاث ساءات إلى عين ماء لولاها لقضي عليهم عطشاً . بيد أن الدليل تردد ولم يعد يتبين الطريق . ويذكر تاميزيه أن من السهولة أن يهلك الدليل جيشاً بكامله في بلاد مثل هذه البلاد . ولكنه وجد لحسن الحظ ، المضيق العميق الذي يشق الجدار الصخري ، ذلك الجدار الذي بدا في الليل متعذر الاجتباز .

ان البدو في ذلك المكان من قبيلة عتبة وهم رعاة تكسبو أجسامهم أطهار من الصوف الحام، وتضع نساؤهم خزامات في انوفهن، ويابسن عقوداً من الصدف، ويضعن سلاسل صغيرة من الحديد في حجابهن. وكان سكان قربة العقيق قد هجروها عند افتراب الجيش، ولم يبق فيها إلا الذين يعرصون أولادهم للبيع برض منهم.

بلغ الجيش أخيراً وادي دَنْيَة ، وغابة من النخيل تحيط بقرية تسانيا الحسيبيرة ، وواء وادي بيشة الذي لم يلبث أن بدا في كل روعته ما وواء بحر من الرمال بتناقض الصنت المخيم عليه وجدبه ، مع المزروءات الجميلة المخضوضرة في الأفق .

في هذا الوادي مجموعة من القرى يعمل سكانها بالزراعة والحرائـــة، والبدو يتهمونهم باقتباس عادات الفلاحين، ويأبون أن يتزوجوا من بناتهم لأن آباءهن قد أضاعوا أصلهم، وأفسدوا نقاوة جنسهم.

كان الجيش حتى هذا المكان قد تنبع سلسلة الجبال الصغيرة الأخيرة في شرقي عسير ، ولكنه ابتداء من بيشة كان مزمعاً أن يتوغل نحو قلب السلسلة الحبلية.

 منازل في مدينة أبها ، تقلًا عن مورة فونوغوافية التصني ا بغت أ ريك المنابي .



سلك الجيش وادي هرجاب لا وادي بيشه ، وأخسد بجسال مرة ثانية جبالاً قاحلة ، جرداء ، هزيلة ، مزقة ، ثم أودية معشبة ، ومضايق يسودها خراب كامل مروع ، ثم واديساً خصبساً ظليلا نبتت فيه أشجسار النخيسل ومعرشات العنب والقطن ، وقامت فيه منازل عالية بشكل اهرام رباعية الاضلاع ، محذوفة الرأس .

في وادي الحامة ، الذي يقول انه يتصل بوادي بيشة – الأمر الذي يُماترض منه ان الحرائط التي وضعت استناداً إلى رحلات فيلي الى هذه المنطقة تحتاج إلى اكمال نقائصها من هذه الجهة – اكتشف وادياً درائماً ، تقوم على كل من جانبه قرية حصينة ، وأشجار نخيل ، ومزروعات ذرة ، وقطن ، وكروم عنب ، وأشجار تين ، وأشجار حور . وقد أسرع السكان في الهرب من القريتين اللتين غدتا مقفرتين بشكل غريب . وشاهد قروداً تسكن ضواحي هاتين القريتين .

وأجمل من هذا الوادي ، وادي شهران الواقع في وادي بيشة ، حيث تنهو أشجاد النخيل ، والتين ، والعنب ، والدراقن . وقد شاهد تاميزيه ، والألم يحز في نقمه ، الجيش يقوم باتلاف المزروعات ، وتهديم المنساذل المهجودة .

قتد في الوادي على بعد قليل غابة من السرو والصنوب وتقع بعدها قرية ينفود (غير المذكورة على الخارطة الحالية ) ، بين جبال انتصب على قمها سور ضغم متهدم لا بد أن يكون قد احتمى وواءه معسكر ، أو أن يكون قد شهد معركة دامية ، لأن الأراضي المحيطة به مكسوة بقبور صفيرة من الحمارة الناشفة ، ولا تزال أطلال قلعة بادية في الوسط .

عند هذه النقطة من الطريق أخذت تباشير المعركة تلوح . فقد وردت أخبار من بعض القبائل تعلن انحيازها إلى جانب الجيش ، وقد استدعى

أحد باشا أبناء عشيرة كام الجاورة المرحلة المقبلة ، ووصل من اليمن ثلاثبائة رجل وكميات من الأرزاق تكفي أربعة أيام .

تحرك الجيش في اليوم النالي متجهاً إلى مكان الملتقى الذي كان سيصبح ميدان المعركة ، وبعد اجتياز بعض سلاسل الجبال الصغيرة الصغربة ، تراءت العيان قربة خيس مشيط حيث اتخذ العدو مواقع حصينة .

انه حوض و شدید الاخضرار باشجار البلع ، والأشجار المشرة ، والمزروعات المختلفة كالبرسيم والحنطة والشعير والذرة التي ترتفع إلى علو هائل ، تحيط به جبال تكسو سفحها القرى ، وتنتصب باتجاه السلسلة ست قلاع ، .

انتشر الأبراك وركزوا مدافعهم ، ووزعوا قوات البدو . وقد احتلوا في المرحلة الأولى من المعركة الحصوت التي وجد المدافعوت عنها أنفسهم منكشفين أمام قنابل المدفعية . وحوالي المساء فقط خرج جيش القائد عايض من المضيق الجبلي بعد فوات الأوان ، وكان قد اتكل على مقاومة القلاع ، ولكن خططه أفسدت . وبوغت من الوراء وغلب واندحر في ساعة من الزمن . ولم يتكبد الأتراك خسائر تستحق الذكر ، ولكن عايض خلف وراءه خسائة من القتلي وأصيب عدد ماثل من رجاله بجراح . وهنا ظهرت الهمجية في قطع الرؤوس وصلم الآذان ، وذبع الأمرى ، التي أعطت تاميزيه فكرة مؤلة عن تصرف الجيش التركي .

سقط موقع خيس مشيط، قلب عسير الأخضر الخصب، ولكن كيف السبيال الى اقتناص النسر في وكره الجبلي ? فقد انسحب عايض إلى مناظر، قلمته الواقعة على ارتفاع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.

توجه أحمد باشا إلى الجبل من غير احتياطي من المؤن ، بانجساه أبهسا عاصمة عايض التي كان قد انسحب إليها ، فان ما أطلق عليه تاميزيه امم مناظر ، لم يكن سوى أحد أحياء أبها . وقد بلغ الجيش هضبة محاطة بهالجبال بعد أن اجتاز أودية معمورة خصبة ، وعسكر في حي المناظر . وكانت قلعة عايض واقعة على المنحدر الغربي من الجبل على مسيرة عدة ساعات من هناك .



مزرعة عصنة في نجران ، نقلًا عن صورة فوتوغرافية التفطتها بعثة ريكهانس - فيلمي ،

بعد فترة انتظار طويلة ، حاول أحمد باشا القيام بهجوم كان موفقاً ، ولكن العدو صعد إلى أعلى الجبل ولما بلغ المطاردون القمة لم يجدوا أحداً أمامهم ، ولم يعودوا يجسرون على التقدم ، فأمر أحمد باشا بالانكفاء .

منذ ذلك الحين لم يعد للجيش من عمل سوى الانتظار يوماً بعد يوم، والود على التحرشات المستمرة التي كانت تقوم بها فصائل صغيرة من البدو . فانحطت معنويات الجنود ، وانتشر المرض والجرع بينهم . ولم يعد أحمد يجرؤ لا على الهجوم لأنه أضعف من أن يفلح فيه ، ولا على المتهقر لانعدام الأرزاق . لقد تغلبت عليه عسير أن لم نقل زعيم عسير ، فاضطر قاهر و خميس مشيط ، إلى طلب عقد الصلح الذي كان الوسيطة فاضطر قاهر و خميس مشيط ، إلى منطقة الأمان . وقد وقمت الوحيدة لاعادة جيشه بجساعدة الادلاء ، إلى منطقة الأمان . وقد وقمت معاهدة الصلح في السادس والعشرين من شهر أيلول ( سبتهبر ) .

\*

لا شك في ان تاميزيه عاد عن طريق المنطقة الساحلية المعروفة بتهامة عسير ، وفي صدد تحدثه عن حاكم أبي عريش عاصمة تلك المنطقة ، وصف لنا المدينة فقال انها لا تشبه أياً من مدن اليمن أو البسلاد الأخرى التي سبق لنا أن عرفناها ووصفناها .

ان هذه المقاطعة الحارة الرطبة لا تشبه سلاسل الجبال الشاهقة التي تطل عليها في أي وجه من الوجوه ، نباتاتها أشجار البلسان المكية ، والداتورة ، وفي بساتينها السنا الحجاذي ، والحنظ سل ، واللقت ، والموز ، والملوخية ، وشجر الأراك بشكل مورداً هاماً من موارد البلاد يصنعون من خشبه نوعاً من الامشاط الصغيرة و مسراك ، لتنظيف الأسنان من بقايا التبغ الذي اعتادوا أن عضفوه ، وبينون به المناذل .

تقام المنازل من شجر الأراك ، فتفطى أغصانها بحزم الحشيش ، وتلبد من الداخل بروث البقر إلى ارتفاع خمسة أقدام ، يكلس كل ذلك.

فيفدو صلباً كالحبارة ، وحول هذه المنازل المصنوعة من الأغصاب ، والمعروفة و بالعشات ، يزرع الحبق الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أقدام وتفوح منه رائعة عطرة . وتفطي المنزل كله الفاصوليا الحضراء الحاملة أذهاراً برافة الألوان متعددتها ، وتضفي عليه هيئة ومهد وائع ، وبسيج أخيراً بسياج من الحطب اليابس لزرابة البهائم ليلا .

ولكبار القوم عادة عشتان أحداهما للرجال والأخرى للنساء. والقصر نفسه ليس سوى عشة أرحب وأكثر أناقة ، وتكسى الغرف من الداخسل بأصداف عرق اللؤلؤ .

يتألف السكان البالغ عددم من ثهانية آلاف نسبة من بدو وبعض البانيانيين وتجار حضرموت . الأولاد عراة ، والرجال الذين يدهنون أجسامهم بالسبن أو بالزيت يكسون عورتهم بقوطة يشدون بها الحقوين . يضيف الأغنياء إلى ذلك قبيصاً من الشاش ، وترتدي النساء ضرباً من القبصان مشقوقة الأكام حتى الأسفل و يرفعنها على دؤوسهن لاتقاء الشبس ، ولا يجبن وجوههن إلا فيا ندر ، ولا يستعمل سكان المنطقة الوشم ، ولحضون أيديهم الحناء ،

\*

مكذا قدم تاميزيه للغرب وصفاً حياً مفيداً لمختلف الأقاليم ، وللمشتركين في هذه الحرب ، أحمد باشا والطائف ، عايض وعسير ، وحاكم ابي عربش وعاصمته .

وكان و بلانات ، من جانبه قد رسم خارطة أرسلها إلى فولجانس خريسنل قنصل فرنسا في جدة ، الذي كان دائم الاهتام بكل ما يمكن أن يخدم التعرف إلى شبه الجزيرة العربية .

بالاستناد إلى هذه المعلومات ، مضافاً إليها تقريران كان فريسنل قد

حصل عليها من أحد رفاق أبي نقطة في القتال ، بـذل جوماره قصادى. جهده لوضع خارطة وكتب بحثاً عن البلاه ، وأورد في قائمة حسب الترتيب. المجائي أسماء جميع الأقاليم ، والقبائل ، والمدن ، والقرى ، والينابيع ، والسيول ، والجبال .

كانت الحارطة لا تخاو من النقص، ولا شك، فالمجفرافية العامة لشبه العزيرة العربية كانت ما تزال تحوم حولها بعض الأسئلة : عل هنالك واه تستمر به الأودية المنعدرة من عسير، حتى يبلغ الحليج العربي ? أو ان المياه تضيع في الرمال في العربية الوسطى، وهل هنالك مصارف الهياه ابتداه من حبال نجد ? وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى سطيح البحر صعب التقدير، ولم يكن أحد يعرف بعد إلى أية جهة غيل الهضبة الوسطى في العزيرة العربية، وبالنتيجة، كيف تتجه مجاري المياه ?.

وكان شيدونو و مادي من جهتها يقومان بمهمة علمية اخرى خاصة بعسير، فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ١٨٤١ ، ضابطان من هيشة أدكان الحرب الملكية ، غالينيه و فريت ، كانت الحكومة الفرنسية قد أرسلتها إلى بلاد الحبشة . فقدرا أن من المفيد لها أن يرسوا لشهر واحد في ذلك الميناء العربي ليستقيا من شيدوفو ومادي كل المعلومات التي كانا قد توصلا الى جمها عن عسير والحجاز . فأتاح لها ذلك ، عند عودتها في عام الى جمها عن عسير والحجاز . فأتاح لها ذلك ، عند عودتها في عام وبحثاً تعليلياً للمعلومات المعطاة عن الأماكن والقبائل فيها .

وأخسيراً كان غة طبيب ألماني ينتمي إلى الحلة توفي في إقليم ابي عريش ، وما يزال اسمه مجهولاً ، قد عني يجمع نماذج من النباتات ، وصلت فيا بعد إلى الجمعية الوطنية العسلوم في فيينا حيث جرت دراستها .

لا ريب ، في أن ما انجز حتى ذلك الحين من الاكتشافات كان

ما يزال ناقصاً، ولكن من الراهن ان الحلة التي قام بها محمد عسلي في عسير ، وتضامن جهود الفرنسيين من اطباء ، وسكرتير ، وقنصل ، وعضو في جمعة الآداب والعلوم ، وضباط ، وتوحيد معلوماتهم لتسخير هذه الحرب من اجل تقدم المعرفة ، ان ذلك كه ادى إلى اكتشاف منطقة جهلها الجفرافيون القدماء والمعاصرون .





## وآلات وغوارم ابی لدی اُمراء آل رَسِشید

كان جزء هام من شبه البجزيرة العربية ما يزال مجهولاً ، وهو منطقة جبل شمر الواقعة في شمالي البلاد . فبوركهاردت وستيزن كانا في الحقيقة قد اجتازا الأراضي المتاخمة لهذه المنطقة من البجانب الفلسطيني ، وكان ووبل قد مر بساحلها غرباً ، وقطع بلايسند وأليوت ثم غريقيت الصحراء المتاخمة للمراق وسوريا ، وكانت الجيوش التركية المصرية وسادليير أخيراً قسد اجتازوا جنوبي نجد ومنطقة الوهابيين الحيوية .

كان ما يزال في وسط كل ذلك السنة مترامية الأطراف من الرمال ، أعني بها الانفاد التي كاد داكوادرا أن يهلك فيها عطشاً ، وكذلك نجد الشمالي ، ومدينة حائل الواقعة في جبال شمر ، العاصمة الثانية للعربية القفراء بعد الرياض .

لم يكن أحد قد أعار تلك المنطقة حتى ذلك الحين إلا القليل من الاهتام في حين أن المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع اهتام كلي . ولكن تلك المنطقة أصبحت في سنة ١٨٤٧ من الاماكن التي استرعت

المنهام محمد على ثم المنهام فابوليون الثالث.

لم يتخل فائب ملك مصر الذي كانت المعاهدة المعقودة في لندن قد انتزعت منه سورية والأماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية ، عن أمل الاحتفاظ بسلطته على شبه الجزيرة . فقد ترك الحربة في عام ١٨٤٢ لفيصل سليل الوهابيين الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الحبن في القاموة ، باستعادة السلطة في الرياض تحت الحابة والسيادة المصريتين .

ولكن آل رشيد الذين كانوا يتزعمون عشيرة شمر ، كانوا في تلك الأثناء قد وطدوا سلطانهم . وكارا قد لزموا جانب الحياد عندما قسام المصريون بمهاجمة السعوديين ، واعتبرهم محمد على حياديين ، ميالين إليه ، فلم يعامل سكان هذه المنطقة المعامسة القاسية التي استهدف لها سكان نجسه الجنوبي ، بل اكتفى بأن يسترك في حائل حامية ثابتة . وكان عبدالله ابن الرشيد قد استولى على السلطة فيها ، في عام ١٨٢٥ ، بعد أن خلع ابن عهم ، وحصل على اعتراف محمد على مجكومت ، وبرهن عن الحلاصه المن هم ، وحصل على اعتراف محمد على مجكومت ، وبرهن عن الحلاصه في الرياض في غياب الوريث فيصل . لذا فقد أصبح عبدالله حليفاً وتابعاً لفيصل السعودي ، عندما أطلق محمد على بعد فيصل في استعادة السلطة تحمد حماية مصر وسيادتها . واتكن ، في الواقع ، كان التابع هو الأقوى بين الاميرين ، وقد امتد سلطانه سلمياً فشل جميع انحاء نجد

وكانت هذه النقطة هي التي تشغل بال محمد على ، فيتساءل : ما هي حقيقة منافس فيصل هذا ? وما هو المدى الحقيقي لسلطته ?

\*

كان بعيش في القياهرة شاب فنلندي يدعى وآلان من رعايا قيصر الروسيا ، حصل على منحة من جامعة هلسنفةورس القيام برحيلات ، فقضى سيع سنوات متنقلا ميا بين بيلاد القرس ، والعراق ، وسورية ، واستقر



جورج اوغمطس وآلان

اخيراً في مصر ، فوطد العزم على اكتساب ثقافة غكته من ال يظهر بخطهر مسلم حقيقي ، وكان يوغب في زيارة نجد الوهابية ، وبالاد اليمن ، بحثاً عن الكتابات الأثرية ، لذا فقد عاش في القاهرة حياة تتناسب وأهدافه وضاً له موارده في آن واحد ، بين أشد الطبقات فقراً .

فهل عرض عليه محمد على أن يذهب الى حائل ليشتري خيلاً لاسطبلاته ، أو نصح له بالتوجه الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع السياسية فيها تسترعي أهتامه ? أن هوغارث يزعم ذلك ، ولكن كيونان ينكر باسم السويديين كل أفتراض من هذا النوع .

إلا أن الأمر الأكيد هو أن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا الى الروح الرياض ، بل قام برحلتين متتابعتين الى حائل. ولم يفسد ذلك ، الروح العلمية المتجردة التي كان يتحلى بها ، وكان في وسع محمد على أن يوجه حماسة العالم الشاب نحو منطقة كانت موضع الاهتمام في ذلك الحين ، وهي ما نزال مجهولة كلياً . فهل قام محمد على بهذه المحاولة ، أم أن خيال وآلان هو الذي اخترع ذلك ? ليس لدينا أية وثيقة تتيح لنا توضيح هذا الامر .

كان فريسنل قد نصع وآلان بدخول العربية من الشهال ، تجنباً لاثارة الشبهات حول نفسه في حسال مجيئه مباشرة من مصر ، فسلك في سنة مديق سيناء متوجهاً الى معان

اننا نعرف ما كان يتمتع به هذا العمالم الشاب من ثقافة بمتمازة في الشؤون العربية واطلاع واف على أخلاق العرب وعاداتهم ، من قصة رحلته إلى سيناء التي كتبها بعد ذلك بعشر سنوات ، وعبر فيها عن فرحته الصارخة بأث يجد نفسه ثانية في خيسة بدوية بين « سكان البادية المارة »

لقد كانت النتيجة الاولى المدهشة لهذه الثقافة عَكنه من الاتصال المباشر الصميم بالحياة البدوية. فلننظر إليه في مرحلة دخوله الخيمة التي حل ضيفاً على أصحابها.

وكنت قد أصبحت آنذاك معتاداً على اصول المياقة المتبعة لديهم وعلى عاداتهم، وقد تصرفت تصرف بدوي ممتاذ، اقف لكل قادم جديد، وأسلم عليه، واعانق كتفيه ثبلاث مرات متتابعية، مردداً باستمرال وأسلم عليه، واعانق كتفيه ثبلاث مرات متتابعية، مردداً باستمرال وسلامات .. هكلا بيك ، لذا فقد سمعتهم يثنون علي ويقولون أنه دجل بيدوي يجب بلاد العرب . واكن الثناء علي بلغ أوجه حين أخرجت من بيدوي يجب بلاد العرب . واكن الثناء علي بلغ أوجه حين أخرجت من كيس البن الذي كان لدي حفنة كبيرة من البن ووضعتها في المحمصة ، ولم اسمح لمضيفي بأن يقوم بهذا الواجب الذي يؤديه من يضيف غريباً في الحادية ، .

افادت وآلان في هذه الظروف ميزة عدم جهسله لاصول الملاطفة . خقد قدر حتى القدر تضعية البدوي الذي أضافه ، وذبحه خروفساً على شرفه ، وهو اسراف لا يصدقه العقبل ولم تسمع بمشله الاذب ، بالفسبة الى رجل فقير مثله ذي عيلة ساغبة ، فلم يأكل الا ربيع كفايته ليدع معظم الدبيعة لمضفيه الذين كانوا ينظرون اليه بعيون تتقه شهوة وهو يأكل وحده أولاً.

من هذه العلاقات البشرية الصميمية ينشأ تعاطف عميق ولم يجب وآلان البدوي فعسب ، بسل أحب الجلل الذي و ليس سوى جزء من قلب البدوي ، حسب قول عربي مأثود . وهو يعجب بالطريقة الحاصة التي يخاطب بها صاحب الجلل جمله ويدله ، او يونجه ، ويضع هذه القاعدة السلوكية التي تصلح الآن تتخذ كقاعدة ذهبية المتفاهم ما بين البشر : و يجب الن نرى الانسان والحيوان في بلاهما ومحيطها الحاصين بهاكي نحبها ،

وقد نتج عن ذلك ايضاً تعلم الوسيلة لاكتساب الحبة ، وهي حسب وأي وآلان ، تكمن في ما يأتي : و ان على الغريب في الصحراء ان يجود بشبئين اثنين ، البن والتبغ ليكتسب لقب و كريم ، وهو اسمى ثناء يمكن ان بيوجه إلى انسان في الصحراء . وانه ليرتكب خطأ فادحاً اذا هو سميح بيوجه إلى انسان في الصحراء . وانه ليرتكب خطأ فادحاً اذا هو سميح

لنفسه بتؤزينع الدراهم على البدو ... ويققد قدره في نظرهم ، فالبدوي نقبض منك المال ولا شك ، ولا سيا اذا كان على جانب من الأهمية ، ولكنك ، حالما تدير ظهرك ، يضحك منسك ، ويرغب في الحصول على المزيد منه ، ولا مخصك بأي مديح من أجل ذلك . ولكنك إذا لم تحمل الى فلك لقمة دون ان تشرك بها رفقك ، وإذا افرغت بنك في المحمصة طوال النهار ، وفتعت كيس تبغلك لكل مدخن - وبالاضافة الى ذلك ، اذا قدمت الأقمشة والحام لاستنجار الجال خلال الرحلة كلها ، من مكان الى مكان ، عند ثذ تستطيع ان تسافر في الصحراء آمناً محبوباً ، مكرما من الجميع . ه

ان هذه المحبة المدركة البصيرة ليست ذات نقع في تأمين السلامة بين البدو فعسب ، بسل هي شرط لازم لا يقدر الرائد بدونه اس يقوم بدراسة دقيقة المجتمعات التي يكون فيها لذا فقد كان وآلان ، الذي يتلك هذه المحبة ، بعد بوركهاردت ، وقبل دوغتي ، محللا نفاذا للمجتمع المعربي . كان الرحالة السويسري قد سبق له ان حدد العلاقات التي تنظم تعايش الفلاحين الحضر والبدو ، ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . فقد وصف ما محدث على العموم ، ولكنه ألتى النور على الحلة الحاصة التي تتكن فيها سكان معان من الامتناع عن تأدية رسم و الحوة ، البدو ، وبيتن أخيراً النظام الحاص لعشيرة شمر الذي يرى فيه معنى سلطة هذه العشيرة المتماظمة باستمراد .

لا تستطيع أية مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم هجمات البدو الا اذا دفعت رسم و الحوّة ، مدمنة بذلك حماية قبيلة أو عدة قبائك من البدو . و وليس هنالك ما مجدد شروط هذه الحماية الأخوية التي تمنحها القرى ، الا العرف السائد ، والضريبة التي يؤديها القرويون عادة ، عبارة عن هدايا من الملابس تقدم لا لشيخ العشيرة فحسب ، بل لكل متنفذ في أفخاذها المختلفة ، ومن تمر وقيم ، في بلاد نجد بنوع خاص . ولكن

الشيخ يتطلب قبل كل شيء استقبالاً منسباً بالكوم ، ومعاملة سخية ؟ ومساعدة جاهزة عبد الحاجية . والشيوخ من جهتهم بجبرون على حماية زبائنهم من مطالب العشائر الأخرى واعتداءاتها ، وعلى القيام بدود الوساطة ، اذا ما نشب نزاع فيا بينهم .

وهذه و الحوة ، سائدة ما بين البدو أنفسهم لكن بشكل معسدل بعض التعديل . والعلاقات الممكن نشورُها بين مختلف العشائر على ثلاثة المؤاع :

١ علاقات اخوة تتحالف بموجبها تحالفاً متبادلاً ، وتلتزم ايضاً بجماية الغرباء والقروبين و المغوتهم » ، بدون ان تؤدي احداها رسماً للأخرى ، ويفترض في العشائر التي تربط ما بينها علاقة الاخوة ان تكون متعادلة في نقارة النسب .

٢ - علاقة صداقة تأمن العشائر بموجبها المعاملات السيئة ، والاعتداء
 من قبل الغير ، ولكن لا يحق لأية عشيرة ان تحمي الغير من مطالب
 العشيرة صديقتها .

٣ - علاقة عداوة في حـال انمدام احدى العلاقتين المذكورتين ،
 وعند ثذ ترفع يـد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد العشيرة العدرة .

على ان البدر ينظرون الى الفلاحين الحضر كأعداه طبيعيين ، ولا يسبح لهم نتيجة لذلك ان يعيشوا على أراضيهم ، الا اذا اشتروا حمايتهم بأقصى ما يستطيع الحاة ان يحصلوا عليه من غن . ولكن بقدر ما تزداد الجماعة المتحضرة قوة وثروة ، يزداد امتناعها عن تنفيذ مطالب البدو او تعمل على تعديلها ... على ان مقاومة القرويين ، واستقرارهم في أرضهم ، لا يبدوان غريبين في نظر البدو الذين لا يزدرون شيئاً كالجين ، والاعتاد على الغير ، وهذا ما يساعد عادة على توثيق العلاقات بينهم وبين سكان هذه القرى .

هكذا كان الأمر في معان التي يقدر البدو بسالة سكانها وربجولتهم أكثر من سكان غيرها من القرى . وهذا ما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الجانبين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلتي . . وقد رأيت اثناء الرحلة التي قمت بها من هناك ، في كل مخيم على وجه التقريب ، عدداً من تجار معان جاؤوه كعادة سكان المدن ، للحساول ضيوفاً على أخوانهم البدو في خيامهم اثناء الربيع ، والاغتذاء بحليب المئوق من جهة ، ولاستيفاء ديونهم القديمة من جهة اخرى . ه

غكن وآلان من معرفة السبب في تفوق عثيرة شمر على غيرها من العشائر ، فكتب يقول : و ان سكان القرى من عشيرة شمر ، يعتبرهم البدو متقرقين عليهم في الشجاعة واستخدام الأسلحة ، وهم يتعاونورن وحلقاءهم اللبدو تعاوناً وثيقاً ، لأن هؤلاء الذين يربون الجال لاستخدامها في غاراتهم وأعمالهم الحربية ، يؤجرونها للفلاحين الذين يستخدمونها طيلة ثلائة اشهر في مشاريع الري لقاء كمية من النبر والقمح . وفي القتال يتواعد في مشاريع الري لقاء كمية من النبر والقمع . والغريب حقاً ان القرويين هنا يكتسبون نوعاً ما عادات حياة البداوة ، كما ان البدو يتعاطون اعمالاً يعتبرونها ، عادة عير مناسبة لهم . فيذهب عدد من سكان المدن خسلال الربيع ، الى البادية ومعهم خيلهم ، فيذهب عدد من سكان المدن خسلال الحيام عشة البدو ، وتتملك اكثر الاسر البدوية مزارع نخيل ، وحقول الحيام عشة البدو ، وتتملك اكثر الاسر البدوية مزارع نخيل ، وحقول البناء شمر هو الذي أسهم اسهاماً عظيماً في زيادة سلطة هذه العشيرة ونفوذها .

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العشائر البدوية : بعضها يسرح في البادية مع قطعانه اثناء موسم الرعاية في الربيع ، فينام أفراده في العراء او في المغاور ، تاركبن خيامهم معلقة على أشجار الطلح ، او مودعة في منازل اخوانهم القرويين ، وبعضها شريف المحتد ، مجافظ عالى انظمة الشرف

البدوي وعاداته ، والبعض الآخر يُنظر اليه باذدراه ، وهكذا نوى البدو الفلاحين ، انصاف الزراع ، المتحدرين من الفلاحين المصريبين المتبدين ، تقرض عليهم الضرائب الفادحة ، ولا ينظر اليهم الا بعين الازدراء ، لأنهم ليسوا من أصل بدوي ، ويلاحظ وآلان انهم يجهلون قواعد الدين ولا يكترثون بها .

وقد أثار دهشته ان افراد عثيرة المعاذة الذي يشغلون المنطعة المهتدة من معان حتى الحدود المصرية « يجبلون دينهم جهلا كلياً . ولا اذكر ايداً انني الثقيت شخصاً واحداً منهم عادس شعائر الاسلام او يعرف اي شيء من ادكان الاسلام الاساسية ، » ويضيف قائلا : « ومن ثم تنضح ضرورة احياء التعليم الديني ، اما البدو الوهابيون فهم على عكس ذلك الى درجة ما . »

\*

لم يكتف وآلان بملاحظة الحياة الاقتصادية والسياسية والمستوى الثقافي ، والعلاقات التي تربط العشائر بعضها ببعض ، بل عرف اكثر من أي ذعم بدوي ما در نه الكتاب العرب عن مختلف العشائر ، وهذا ما مجعل منه رائدا في هذه الدرجة من الكمال . فهو يعرف مسبقاً مقداراً من المعلومات اكتسبها مجكم ثقافته كاختصاصي في الشؤون العربية ، وقد قارن هذه المعلومات عا رآه للتحقق من صحتها ، او على الأغلب لإلقاء ضوء على ملاحظاته ، وهكذا عرف بالاستناد الى المؤرخين العرب مسا أصل كل قبيلة ، وما المعنى الأصلي اللاسم الذي تحمله ، وما هي الأراضي التي كانت متلكها ، ودرجتها من القدم ، والدور الذي لعبته في التاريخ ، واذا ما عثر على قبيلة لم يأت المؤلفون على ذكرها ، سعى الى معرفة أصلها والظروف التي دفعتها الى التبدي .

ولكن وآلان لا يمتاز بهذه الملاحظة الاجتماعية فقط، بل اختط طريقاً. وحبة ودون ملاحظات جفرافية تنم عن الذكاء الشديد وتتصف بالدقة. لنعد الى حيث تركنا وحالتنا في معان . انه يغادر المدينة برفقسة شيخ يتاجر بالحيل ، فيرى في السهل المقفر المجدب الذي يجتازه اطلال و مدينة مسيحية بنيت قبل محمد بن عبد الله بزمن طويل ، ، مدينة لا شك في أنها يونانية . اذا حكمنا عليها من طراز ابنيتها . ولكنه لم يعثر فيها على أية كتابة أثوية . وقد وأى المؤروعات نامية حول ينابيعها وفلاحين من البدو بقيمون تحت قبابها التي كانت ما تزال باقية .

وشاهد أبعد من ذلك اطلال القصر الذي شاده سليان العظيم في احدى عطات قافلة الحبم .

وأخيراً بلغ مخيم شيخ قبية والهجية الاكبر، تلك القبيلة التي تحمي مدينة الطفيلة حيث تودع خيامها ومؤنها وقد قبل له ان تلك الجبال التي تحولت الى منطقة من الحجارة الصوائية القفراء ، كانت يوم سكنها النصارى و مكسوة بجزروعات القهر ، والحدائق ، وبساتين الحضر ، وكروم العنب . ويقول : وان الآثار الواضعة المزراعة القديمة الواسعة الانتشار ، التي كنا نواها في كل مكان ، كانت مصداقاً لما يقوله السكان . ، ولم يبق من تلك الجنة سوى هواه ممتاز ، معطر بأريج النباتات العطرية ، واسماء المدن التي ذكرها الكتاب العرب وطويت في صفحة النسيان .

وأوغل وآلان في العربية القفراء برفقة ثلاثة من بدر الشرارات. وقد اجتاز حتى بشر ويسط، أشد فغر وحشة وجدباً رآه في حياته وتحسوه حجارة سوداء لانعكاساتها البيضاء البراقة وقعها الألم على العين. عند ثذ دخلوا وادي السرحان، وهو في الواقع منخفص طويل، ملي، بأكوام غير متساوية من الرمال، شبيهة بما في النفود ، لكن أشد منها المخفاضاً . الا انه وغم ذلك و أخصب مناطق الصحراء، واذا ما هطلت الامطار الكافية ، اكتست الارض فيه بالعشب ، والنبات ، والاشواك ، والشجيرات ،

هل نصدق ان هذه المساحات المشاسعة من الرمال ، التي تعكسوها المطاد مجهولة ، غير متوقعة ، خالل بضعة اشهر من السنة على الأكثر ، ببساط خفيف سريع الزوال من الحضرة ، هي أحب المناطق إلى قاوب البدو ? لقد أحس وآلان بذلك ، خلال رحلته الثانية . فقد كان عليه وعلى رفاقه القادمين من ساحل البحر الاحر ان مجتازوا نفودا ، فكتب يقول : و ما كدنا نفدو على مرأى من رقعته الصفراء المترامية الاطراف ، حتى هتفت نساء القافلة معاً ، بارتياح ظاهر : و تساوك الله الذي أرانا النفود ثانية ! » .

وصلوا عند آخر وادي السرحان الى دائرة من الجبال الصغيرة الكلسية الحجادة تقع بينها مدينة الجوف ، التي يفتخر حكانها بتسميتها « جوف الدنيا ، لانها تقع عسلى بعد متساو من مختلف تخوم الجزء الشمالي من الجزيرة العربية ، وجنوبيها ، والرياض ، والمدن المقدسة .

ان وصف وآلان لهذه المدينة فريد من نوعه كوصف بور كهاردت لجدة ، قال عنها : و تتألف من اثني عشر حياً ، عاطاً كل منها بسور من القرميد ، تقوم في وسطها قلعتها الحصينة المشرفة عليها ، كل ذلك في شكل دائرة واقعة على منحدرات احد الجبال الصغيرة . تنتشر منازل اللبن ، او الحجر في بعض الاحيان ، التي تفصل فيا بينها باتين الحضار او الازقة الضقة غير المنتظمة ، حول الساحة العامة حيث ينيخ الغرباء الازقة الضقة غير المنتظمة ، حول الساحة العامة حيث ينيخ العرباء التي تسبق الغروب في التحدث عن الاهمال . تحيط بساتين الحضر ومزارع التي تسبق الغروب في التحدث عن الاهمال . تحيط بساتين الحضر ومزارع النخيل بالمدينة من جهة الجبل حيث ينابيع المياه ممتدة نحو اسفيل الوادي . وتزوع الحبوب ما بين الاشجار ، ولكل بنتان حسب أهميته ، الوادي . وتزوع الحبوب ما بين الاشجار ، ولكل بنتان حسب أهميته ، ساعات معينة السقاية اليومية ، تسال خلالها المياه اليه في الازقة القاصلة . ساعات معينة البساتين اشجار التين والمشمش والدراقن والهنب وغيرها على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمية عشر صنفاً من البلم تعطيه على الرغم من قلة عددها ، ما عدا خمية عشر صنفاً من البلم تعطيه المناه المن

الشجار النخيل التي تمتاز بها المنطقة ، وتعرف بكونها من أفضل الاصناف في بلاد نجد .

أن اغرب ما في هذه المدينة ، التركيب الاجتماعي لكل قرية ، فلكل خرية منظرها الحاص ، وسكانها المتميزون من غيرهم ، ولم يغفل وآلان تحليلها بدقة عجيبة ، وذكر تاريخها وعلاقاتها الحامة بهذه او تلك من القبائل البدوية .

اقدم حي فيها الحي المحيط بالقلعة ، حيث كانت تقوم كنيسة في الماضي ، واغلب سكانه من جنوبي نجد ، ولكن فيها حياً آخر انشت فيه قلعة أحدث من الاولى ، بسبب العداوة التي كانت قاغة مسا بين الحين ... واربعة اخماس السكان في هذا الحي من السوريين . وايرى في الاحياء الاخرى بدو من وادي السرحان ينتسب بعضهم الى قبيلة سرة ، والبعض الآخر إلى قبيلة شمر . والمعارك فيها بين هذه الاحياء لا تقل عن المعارك التي تدور فيها بين القبائل الضادبة في الصحراء ضراوة . فقد قام وئيس عشيرة شمر منذ غافي سنوات خلت نصرة الحلفائه في هذا الحي بغزو الحي المعادي ، وتدمير منازله ، واتلاف بساتينه ، ومزارع غيله ، وردم آباره ، غير تارك لسكانه سوى الحياة ، وحربة اللجوء الى قبيلة السرة .

رقد اتم وآلان اللوحة التي وسمها ، بمعلومات عن المسئوى الثقافي ، خذكر أن عدد الذين يقرأون فيهما ويكتبون اكبر من عمدد القراء ومجيدي الكتابة في المدن التركية ما العربية ، وأن الهلها يتعاطون نظم الشعر والموسيقى والعناء .

ليس سكان الجوف محاربين ولا تجاراً ، لذا فأنهم بعكس ما يجدث عادة ، يمتمدون على الحوانهم البدو في تأمين الارز والقمح لهم من سورية والعراق ، وفي القيام بالتبادل التجاري .

وينتقل وآلان الخيرا الى الناحية التاريخية فيقول: و أن جميع سكان الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية وسكان نجد ، يعتبرون سلمان الملك الحكيم ، الحاكم القدير على جميع الكائنات والارواح والحيوانات ، أول من نشر الحضارة في بلادهم ، ومؤسس القرى والآبار التي يعتقدون أنه انشأها عساعدة العن .

ولكن وآلان يعرف من مؤلفات الكتاب العرب اكثر من ذلك ، وهو يكمل ملاحظته لهذه الاماكن بايضاح تاريخ هذا الموقع .

غادر عالمنا الجوف بصحبة البدو، ودخلوا حدود النفود الكبير. ولن يجدوا اماكن معبورة قبل بلوغ قرية جُبّة التي يقطنها محادبون من عشيرة شمر والوهابيون الحديثو الاهتداء الى المذهب و بحجة اعلان الحرب المقدسة على الكفار الذي لا يؤدون الزكاة، ولا يعملون بتعاليم القرآز الاخرى، يرون من واجبهم أن ينهكوا بغارات مستمرة كل العشائر التي لا تعتنق المذهب الوهابي، حتى يضطروها الى الدخول في حلف مسع شمر، ويقبلوا بتأدية الزكاة لزعيمهم، ويقسموا يمين الولاء له. ه

في هذا المتكان ، بينا كان وآلان يقوم بزيارة المرتفعات التي تحميد المدينة ، وأى في سفع أعلى تلك المنحدرات على حجارة فخخة سقطت من أما كنها ، كتابات عديدة بارزة على الصخور ، شبيهة بالحكتابات التي كان مزمعاً أن ينسخها عن الحجارة في ضواحي تبوك في رحلته الثانية ، الى جانب رسوم المجال والكلاب والماشية ، وقد بدت له قديمة على الرغم من خشونتها . وإذا كان لم يعثر على كتابات أثرية حبيرية ، فقد كان مقدراً له أن يشاهد أولى الكتابات الاثرية الفرافيتية التي سميت فيا بعد بالتبودية ، والتي سا تزال تشكل معظة صعبة تحتاج إلى الحل . فقد اكتشفت بعنة ريكمنز – فيلي ما بين سنتي ١٥٩١ و ١٩٥٢ عددا كبيراً من هذه الكتابات الأثرية في مساحات واسعة من العربية الوسطى يقوقه من هذه الكتابات الأثرية في مساحات واسعة من العربية الوسطى يقوقه من هذه الكتابات الأثرية في مساحات واسعة من العربية الوسطى يقوقه من هذه الكتابات الأثرية في مساحات واسعة من العربية الوسطى يقوقه من هذه الكتابات الأثرية في مساحات واسعة من العربية الوسطى يقوقه

بكيثير ما ذكرت الروايات العربية من ان شعب نمود القديم قد شفلي، عذا الشعب الذي ذكر ابو الفداء أنه كائب يسكن منطقة الحجر ومدائن صالح .

غادر جُبّة برفقة دليل شمري فبلغ قنا في اقصى النفود ، وقد تبدلت التربة تبدلاً مفاجئاً الى ادض مسطحة كلياً تكسوها طبقة رقيقة من الحجادة الصوانية ، شبيهة بأرض مجد . ورأى سلسة جبال مزدوجة من الحجادة الصوانية الرمادية ترتفع ، وفي وسطها حائل ، عاصمة شمر . وقد وصفها وآلان ذاكراً انها مدينة مؤلفة من مائتين وعشرة منازل ، عصرية نسبياً شادتها الأسرة الرشيدية الحاكة في الوادي الذي تحدق به المرتقعات ، وقال : « أن الشوارع واسعة مرمجة رغم أنها غير مرصوفة ، وفي الشارع وقال : « أن الشوارع واسعة مرمجة رغم أنها غير مرصوفة ، وفي الشارع وقبار من الحوانيت يشغلها بصورة خاصة تجار عراقيون متجولون، وتجار من المدينة ومن القصم » .

و معظم المنازل يتألف من دورين ذات غرف فسيحة مريحة ، رغم قلة عددها ، يدخلها النور من بابها فقط ، ومن كوى صغيرة في الجدران تقع نحت السقف بقليل . ولكل منزل دون ما استثناء مضافة خاصة بالقهوة ، مفصولة عن باقي الغرف ، تطل على الحديقة ، فيها يستقبل الضيوف ، ويجتمع الناس للتحدث في مختلف الشؤون .

و ولا يمتاز مقر عبدالله بن الرشيد عن غيره من المنازل إلا بكبره ، وامتداد مساحته اللازمين لايواء أسرته الكثيرة العدد ، والجمهور الغفير من الضيوف الذين يقدم لهم الطعام طوال الستة . فهو في الحقيقة يستقبل جميع الغرباء الذين لا معارف لهم في المدينة ، طوال المدة التي يرغبون خضاءها فها .

و على طول الابنية المحيطة بالفناء الحارجي مدت أرائك او مقاعد من اللبن ، لأن الزعيم يعقد فيها مجلس قضائه مرتبن في النهاد . وقد

راى وآلان مائتي شخص وفدرا من مختلف انحاء شبه الجزيرة الموبية ، وحلوا ضيوفاً على عبدالله ، بانتظار ان يعرضوا عليه دعاواهم .

وقد اغذ عبدالله آل الرشيد من افراد الحامية التي فرضها عليه باشاً مصر ، وعددهم ماثنًا رجل من المصريين والزنوج حوساً خاصاً له .

إنه يصدر احكاماً صارمة تختلف عن الاحكام التي يصدرها الشيوخ العاديون . يسجن الشيوخ الذين يمتنعون عن تآدية الزكاة ، ويبتر أيدي المتآمرين ، ويأمر بالجلد لأخطاء طفيفة » .

ولكن وآلان لاحظ حق لدى البدو الرحل في وادي السرحان ان عبدالله يستع باحترام ، وسلطة خارقتين لدى العرب فين اين جاءاه ؟ لا شك في أنها لم يأتياه من الحكم والثروة . ولكنه مدين بسلطته العظيمة و لمزاياه الشخصية الرفيعة ، وجرأته ، وإقدامه ، وعدالته الدقيقة ، ووفائه بالرعد ، واحترامه شرف الكلام ، ولا سيا لكرم ضيافته الذي لا مثيل له ، وعطفه على الفقراء الذين يعلم الجيع أن ما من واحد منهم قصد بابه وعاد خائباً . ان عبدالله يتمتع بأعلى درجة من هذه المزايا التي يكبرها العرب ، والبلاد تشمتع في ظل هذا الحكم ، بأمان في الطرق نادو المثال .

ان المذهب الوهابي مطبق دون ما تطرف ، والتبغ مسموح به ، وترى في اسوقها اقمشة أدخل الحرير في حياكتها ، ومجافظ عبدالله على علاقات حسنة مع العراق ، ومصر ، والحجاز . على أن التغيب عن صلاة الجمعة يعرض للعقوبة .

إذا كان الناس في حائل أقل ثقافة ، وأقل تضلماً في العلوم الاسلامية من الاتراك والعرب ، والأعجام ، فانهم يعرفون على الفسالب القراءة والكتابة . وهم ينظمون الشعر وبمارسون الغناء . وقد تمكن وآلان هناك من قراءة مؤلف المصلح الوهابي .

أَذْعِج وآلان في حائل امر واحد هو الخلاف الناشب ما بين ولدي عبد الله . فما ترى يحدث اذا توفي الزعيم الكبير الذي يفرض سلطته على بلاد نجسد بكاملها بفضل إقدامه وعدالته وجوده ? وتحكن بلفريف وغوارماني فيا بعد ان يشعرا بهذا الحلاف .

أتم وآلان وحلته الاولى الى حائل ، وسيعود إليها مرة ثانية عن طريق المدينة ومكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النهرين . ولكنه لن يجرؤ حينتذ على تدوين أية ملاحظة خشية ان يثير الشبهات لدى تلك الجاهير الدينية المتحمة التي يعيش بين ظهرانيها .

وقد عاد الى حائل مرة اخرى في عام ١٨٤٨ ، ولكن عن طريق ساحل البحر الاحمر مروراً بتبوك وتياء ، وكانت الطريق التي يسلكها جديدة ، سمحت له بأن يلقي النور على جغرافية تلك المنطقة غير المرتادة . وارقاب في الطبيعة البركانية لأحدى الصحارى التي اجتازها مرتين ، واسمها الحكرة . فالاوض على مدى البصر مكسوة بالحجارة السوداء التي ظهرت فيها فيا بعد بعض الرواسب البركانية . وقد رأى فيها في المرة الثانية بروز رؤوس بركانية المظهر .

كان وآلان أول من مر بتياء ، الواحة التي كان يقطنها وهابيين من عشيرة شمر آنئذ ، وكانت في الازمنة الغابرة مقراً لأحد الملوك الآشوريين . ولكنه لم يكن يبدو العبان اي شي، من القصر والمدينة القديمة .

بعد أن بلغ حائل ، تابع طريقه باتجاه الفرات ، مجتازاً مناطق صحراوية دو"ن بعناية خصائصها المختلفة . ولم يكن مجل معه في رحلته من الآلات سوى ساعة وبركار وميزان حرارة ، ولا شك في أنه لم يستطع أن يحدد أي موقع بالنسبة الى خطوط الطول . ولكن المره ، فيا عدا ذلك ، لا يستطيع إلا أن يعجب بشمول ملاحظاته ودقتها ،

لقد حق لجامعة هلسنكي التي اصبح وآلان فيها استافاً في نهاية الاس ، أن تفخر به ، فقد كان يأتي مباشرة بعد نيبود وبود كهاردت ، بفضل مناقبه الانسانية ، وفطنته ، وتضلعه من التاريخ والادب ، كثال للرواد ، متصف بالزهد ، والجرأة ، كثير البساطة ، قريب الى القلوب ، ناقب البصيرة في الأمود ، نافذ البصر ، واوية أمين ، محب للاختصار والدقة ، لكل لفظة بتعملها وزنها الصحيح ، وتعليمها المفيد .

و كأن القدر شاء ان يعين له خلفاً هو بلغريف . يبوذ كل الابراز التناقض التام لمزاياه . ولكن ، لا يمكن كما سنرى فيا بعد ، ان يُمُون ذكر بلغريف هذا بذكر الرواد الذين تحروا الصحة ، ومجثوا عن الحقيقة ، مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اننا سنفرد له مكاناً خاصاً ، وسنقفو الآن خطى كادلو غوارماني ، الذي لم تجتذبه بلاد نجد لما في تطورها السياسي من جدة الحوادث ، او لأنه من المحتمل ان تكون بلاد العرب، السياسي من جدة الحوادث ، او لأنه من المحتمل ان تكون بلاد العرب، حسب الرأي الذي عبر عنه احد اعضاء الجمعية الوطنية المطب في باديس ، مبدأ لأقدم جنس بشري ، الجنس العربي الذي بدا له بتو كبه الفيسيولوجي ، وقواه الحاصة بمركز الحواس في الدماغ ، قريباً من كمال الصورة الاصلة ، وقواه الحاصة بمركز الحواس في الدماغ ، قريباً من كمال الصورة الاصلة ، بل اجتذبته نجد ، لأنها في عداد البلدان الجديرة بالإهتام ، ولأنها وكانت منذ أقدم الازمنة مهداً لأكمل جنس من اجناس الحيل ، وهو يذكرنا بهذه أقدم الازمنة مهداً لأكمل جنس من اجناس الحيل ، وهو يذكرنا بهذه أقدم الازمنة مهداً لأكمل جنس من اجناس الحيل ، وهو يذكرنا بهذه المناسبة ، بزية لبلاد العرب كانت منسية حتى ذلك الحين ، وهي أنها مشهورة بخيلها مثلها اشتهرت ببنها ، هذا قبل ان يبدأ عصر البترول .

الحقيقة في القدس منذ زمن بعيد كوكيل لشركات النقل البعرية الامبراطورية الفرنسية . وهكذا سنحت له عدة فرص القيام برحلات في فلسطين ، ومصر ، وسورية ، وانشاء علاقات تجارية مع العشائر الرحل في تلك المناطق ، مكتسباً مقدرة كبرى في كل ما مجتص بها ، ولا سيا بالنسبة الى المنطقة الممتدة ما بين القدس والبحر الميت .

وقد استدعاه وزير الزراعة الفرنسة الى باديس في عام ١٨٦٣ وهو الذي أهدى إليه كتابه فيما بعسد ، ليعهد إليه بشراء خيل للاصطبل الامبواطوري . واغتنم فيكتور عمانوئيل الفرصة فعهد إليه بأن يشتوي له خيلاً عربية أصية للبلاط الايطسالي . فتوجه الى نجد وقام بزيارة امير شمر ، ليمكنه من الحصول على أجمل نماذج من الحيول العربية من رعاياه.

ولكن هذا السيد المثقف كان يضمر طموحاً نبيلاً، وهو تسجيل اسم مواطن ايطالي مع اسماء كبار الرواد الذبن اشتهروا في ذلك العصر باكتشافاتهم الجفرافية من بروكهاودت الى وآلان . وقد أشعره هذا الامل فرحاً عظيماً ، وشجعه على ترك أسرته التي أحزنها انصرافه الى مفامرة ملؤها الاخطار . فسافر في السادس والعشرين من كانون الثاني مفامرة ملؤها الاخطار . فسافر في السادس والعشرين من كانون الثاني ( يناير ) من عام ١٨٦٤ ، وتدياً ثوب بدوي ، يرافقه خادم عربي المين ، كاد ان يتركه في بيت لحم لذعر استبد به لدى التقائها موكب حناؤة .

بلغ غوارماني دواراً لأحد زعماء القبائل واقعاً على تخوم العربية البتراء ، ومن هناك كان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شيوخ العشائر وابن اخيه وفارس ثالت ، عرضوا انفسهم لمرافقت. . ومر من عنم الى عنم ، مقدوراً باريحية الضيافة البدوية الذي لقيه ، الى ان حل ضيفاً على رئيس عتيرة بني صقر . وهنساك حصل على جمل ذي سنام واحد سريع الجري ، بثلاث ليرات ذهبة ، وكتاب توصية الى حلفاء

بني صقر ، وكتب له رئيس عشيرة الرولة رسالة موجهة الى شيخ عشائر العتيبة المستقلة ، معر فأ عنه بأنه موفد من الحكومة التركية لشراء الحيل . ومن الواضع ان التركي لا يمكن ان يكون مطمئناً مرتاحاً بين عشائر البدو العربية ، لكن لن يُنظر الى نصراني فرنسي ايطالي نظرة افضل ويكون اكثر داحة من التركي .

وكان اول ما وآه غوارماني لدى وصوله الى حائل ، جثة يهودي عجميه ادعى الاسلام ولكنه أبى تأدية الشهادتين حين افتضح امره ، فقضت عليه الجاهير . وكان الفارسي قد جاه بجداً في مهمة شراء خيل المشاه ، فلم الحبر مصر ، ظن أن الفتيل غوارماني ، فبكته أسرته . ولكن غوارماني كان في تلك الاثناء يأكل الارز بل ه شهيته ويتلو الصلاة بالحشوع الذي يتطلبه الاسلام ، موجهة و الى الله قلباً ، والى محمد شفاها ، وكان يعتقد أن على من يقرر القيام بمغامرة في مثل تلك الاهمية ، ويحتاج فيها الى استخدام كل الوسائل ، وعماولة المستحيل ، يجب ألا يسمح لأية عقبة أن توقفه عن المسير . و وتذكرت موعظة السيد يسمح لأية عقبة أن توقفه عن المسير . و وتذكرت موعظة السيد فقررت في قرارة نفسي ألا اكون في عداد الفقراء بالروح ، وألا ادخل المنته ، وصفي أبله ، .

ان کل انسان بتصرف حسب وجدانه ، وربما کان وجدان علی بك. شبیهاً پوجدان غوارمانی ، وسنری ان آرنو سیتکلم بصورة اخری ·

وصل غوارماني وخادمه في ذي بدويين حقيقيين مرتديين ثياباً رثة ، ورداه بن من فراء الحملان ، ومجملان قربة ماء ، الى تياء التي كان وآلان قد زارها من قبل . ولكي لا يعرض الدراهم التي كانت في حوزته لاخطار الصعراء ، استودعها مرافقه ، وتابع الطريق وحده نحو مراعي قبيلة عتيبة .

ولو التقاه شيخ ميال الى الظن بالناس ، لاعتقد أنه جاسوس تركي. اكثر من كونه تاجر خيل ، ولكنه أنجز مهمته حابساً انفاسه واشترى جياداً أصلة ، الا انها أصغر من ان تعجب الذوق الاوروبي .

وخلال مجنه عن الحيول الاصلة ، بلغ غوارماني مكاناً سبب له أعظم مفخرة من مفاخره ، ألا وهو منطقة خيبر ، ذلك الموقع القريب من طريق القافلة ، قبل المدينة بقليل ، الذي قال عنه دي فارتيا ان اربعة أو خسة آلاف يهودي من المختنين الذين بقلب على لونهم السواد ، ويكرهون المسلمين ، يقيمون فيه . ولم يكن احد قد بلغ هذا المكان التحقق من صحة رواية دي فارتيا الغريبة . وقد قال عنها ابو الفداء : انها ارض اولاه عنوة ، ولفظة خيبر في العبرية تعني قصراً . . اما الإدريسي فيرى ان خيبر مدينة صغيرة ، شبيهة بقصر عظيم ، غنية بالفواكه وأشجار النيفيل .

عند دخول غوارماني المدينة المحوطة بمزارع النخيل لم يدهش لرؤية سكانها ، وخيل إليه انه في السودان ، وقد استقبله الحاكم التابع لأمير شي حائل استقبالاً حسناً بوصفه مبعوثاً تركياً ، وقكن من التجول في المدينة على هواه ، ووصف غوارماني مدينة خيبر فقال أن عدد سكانها ألفان وخمسائة نسبة على وجه التقريب ، وهي مقسومة الى سبعة احياء ، يشغل كل منها وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جبل الحراة الذي تكثر فيه ينابيع المياء العذبة ، ويشرف على هذه الأودية صخرة شديدة الضخامة ، مرتفعة ، يعلوها حصن قديم جداً يدعى قصر اليهودي . وقد زار خرائبه لكنه لم يجد سوى أطلال من الحرائب دون اية كتابات أثرية ،

اما السكان فمن نسل العبيد الاحباش من قبيلتي اولاد سليان وعليدان. وقد شغلوا منطقة خيبر زمناً طويلًا حتى قضى الجدري على عدد من اسيادهم منذذ عدة قرون سلفت ، واعتبروا المياه مصدراً لذلك الوباء

فنزحوا عنها وتركوها لهم . ولكنهم لم يتخلوا لهم عن ملكيتها بـــل احتفظوا بحق استيفاء قرطين من البلح منهم عن كل شجرة في الموسم ، على انهم تركوا لهم الحرية في ان يقوموا بزراعات اخرى لحسابهم الحاص . لذا فان القبيلتين تقتوبان من خبر في كل عام من غير ان تـــدخلاها لاعتبار انهــا شؤم على البيض ، فيسلمهم السود البلح الذي يصيبهم ، ويدفعون لهم مبلغ تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرين فرنكاً من عملة سنة ويدفعون لهم مبلغ تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرين فرنكاً من عملة سنة ويدفعون لهم مبلغ تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرين فرنكاً من عملة سنة

يقول غوارماني ان هؤلاء السود جميعاً مسلمون ، وانهم دمثو الاخلاق ، وليس صحيحاً ما قيل عن وجود يهود في تلك المنطقة في القرن الثامن عشر . واذا صح أنهم وجدوا يوما مما ذلك الا في عصور متقدمة جداً ، وهذا ما يدور حوله الجدل حتى الآن . فلا شيء في الوقائع التي رواها غوارماني ، عدا اسم القصر المتهدم ، يسمح بالبت في المالة . ويُعتقد اليوم ان الكتابات الاثرية النيوبابلية قد تلقي بعض الاضواء على ذلك .

غادر منطقة خير ، وقصد منطقة يقطنها اقوام هنتيم من الحضر ، ولكنه رأى في ضواحبها فغذاً من قبيلة عنيبة يعرف بالروكة قد نصبوا لحم ما يقارب الالف خيسة . ولكي يوغل باتجاه الشرق ، التحق بأفراد القبيلة المشرقين . ولكن هذه القبيلة كانت في حالة حرب مع فيصل بن سعود الامير السعودي الحاكم آنئذ ، وقد رفع ابناء العتبة خيسامهم وتحركوا بغية اختراق صفوف الاعداء الذين كانوا يشغلون المرتفعات أو قطويقهم . وقد بدأ المسيرة مائتا خيال ، جعسل في الوسط الاولاد والنساء والقطعان والأمتحة ، وسار في المؤخرة سبعائة محسارب تسلعوا بالبنادة . واستمر سيرهم اربعة ايام ، واربع ليال ، تخللتها اوقات استراحة عصيرة ، من غير أن تنصب الحيام ، متعرضين لهجات القرسان النجديين قصيرة ، من غير أن تنصب الحيام ، متعرضين لهجات القرسان النجديين ورجال بني قعطان بقيسادة الامير عبدالله بن فيصل ، وفي مساء اليوم

الرابع ألفت القبيلة نفسها في الخيم الذي خرجت منه ، ولكنها ققدت كل قطعان ماشيتها وستين قتبلًا ، وجرح منها مائتان .

ولكن المعركة لم تكن قد بلفت بعد مرحلتها النهائية ، ولم يلبث ابناء عشيرة الروقة ان اغتنبوا فرصة انفصال القحطانيين عن حلقائهم ، حتى أغاروا على السعوديين بخيالتهم الاربعاية وهجانتهم الحسة آلاف المسلمين جميعاً بالبنادق ، وأفنوهم .

قدم الشيخ عند توزيع الغنائم جواداً أصلًا رائعاً لغوار ماني كعصة له من الاسلاب ، رغم أنه لم يشترك في المعركة ، بل ظل بعيداً يعاون في العناية بالجرحى ، وكان عدة شيوخ قد اختلفوا فيا بينهم على من مجوز هذا الجواد . واشترى ثلاثة جياد من الحيل الأصلة بثمن مائة ناقة ، وأداد عند ثذ ان يعود الى اوروبة بعد ان قام بهمته .

وحلت قبيلة عُتَيْبَة عن تلك الاماكن ، وبينا ذهب دليل غوارماني الثاني للمجيء ببدويين آخرين من مخيم قبيلة هُتَيْم ، لمرافقته وحراسة خيله ، بقي هو مع دليل واحد في ذلك السهل المخضب بالدماء . وإليك ما يقوله : « كانت بنات آوى والغربان والذئاب والمقبان غزق الاشلاه امام ناظري ، فترتعد فرائصي هلماً » .

بعد ان تم الاتفاق مع بعض افراد من قبيلة هنتيم لقيادة خيله نحو المحط الذي سيعود منه الى بلاده ، قرر ان يسلك هو أطول طريق لئلا مجرم من رؤية نجد والنعرف الى الامير فيصل وابنه . ولكن ، فيا كان يقترب من عنيزة ألقى عليه القبض فرسان الامير عبد الله . فقدم لهم غوارماني رسائل التوصية التي كان مجملها ، فأخذوها الى الامير . فرفض عبد الله رؤيته حدراً منه ، لاعتقاده بأنه تركي كما جاء في رسائل التوصية ، وأرسله الى عنيزة حيث سمح له الحاكم بمتابعة طريقه الى حائل .

ان مدينة عنيزة مختصة بتربية المهور التي تشتريها من البدر ، وهي

توبيها ثم تشعنها الى بلاد العجم والهند . وقد أحس غوارماني أن الشعب في المنطقة مخضع لآل رشيد في حائل ، التي كان الهيرها طلال الحاكم قد بسط سلطته خلال السنوات الاخيرة حتى الجوف شمالاً ، وتياء وخيبو غرباً . وكان الامير زامل في عنيزة ، يعارض فيصل بن سعود علناً ، ويستعد للإنتفاض عليه ، فاستنتج غوارماني قائلاً : « أن نجم أبن سعود جانع الى الافول ، وكان استنتاجه في محله .

والحقيقة ان عبد العزيز بن سعود الذي كان يومذاك حدث كان هو الذي سيجدد بجد آنائه عندما يبلغ سن الرشد بعد ان مالت شمسهم الى الافول ، وظن الثاس ان صفحة تاريخهم اوشكت ان تقلب . لم يستطع غوارماني ان يوى مسبقاً ان اعطاء نجم السعوديين البالق الذي لم يسبق له مثيل ، لم يكن في حاجة إلا الى رجل واحد ، هو مثال خارق للامير البدوي المحاوب الجدير بقصص الفروسية او قصص ألف لية ولية ، ذي ارادة لا تقهر ومثابرة فوق طاقة البشر ، اعتاد أقسى انواع وليلة ، ذي الرادة لا تقهر ومثابرة فوق طاقة البشر ، اعتاد أقسى انواع علم ، ذو ذكاء خارق يعينه على حسن الشعر و مع عثائره والدول الاوروبية على حد سواء .

كان عبد الله بن الرشيد واولاده قد سيطروا على نجد بسلطة شخصياتهم النبيلة الكريمة. ولكن عبد العزيز بن سعود كان مزمعاً ال يقدم للنجديين شخصية أعظم من شخصياتهم ، فيحو ل الى نفسه ، منذ ذلك الحين ، قاوب ابناء العشائر ، ويكتسب اخوة السلاح ممهم ، فتقسدو العربية الوسطى بأسرها سعودية .

ان البترول اليوم قد رسم هالة من الثراء الاسطوري حول جباه آل سعود . ولكن لنقرأ بوركهاردت ووآلان كي نعرف ان البدوي الحقيقي لا يوى حرجاً في ان يأخذ الذهب بنهم -- ولكنه لا يضمر

اي اعتبار لمالكه ، ان الكرم الذي يعدل ثروته هو وحده الذي يستطيع ان يمنع الشيخ تقدير شعبه او بالاحرى رفاقه . والبدوي يدين بالتبعية والزعامة لكل من عرف فيه تقوقاً في الرجولة .

عند زيارة غوارماني كان طلال بن الرشيد – بعد ان توفي عبد الله سنة ١٨٤٧ – هو الذي يجد المثال الكامل في نظر البدو . وكان يعقد مجلس القضاء امام القصر صباحاً وامام المسجد مساءً . وكان يجب ان يعلن على رؤوس الاشهاد ان الايتام والارامل أحب الى قلبه من ابناء بيته ، وكان كرمه بالفعل ، بالنسبة الى الجميع كرماً متطرفاً . فقد رآه غوارماني يصل شاعراً أعمى بمائة ريال ، وثوب ضاف ، وجمل ذي سنام واحد ، وجواد ، لقصيدة ارتجلها . اما قضاؤه فقت كان عادلاً لكنه صارم ، اذ كان يحكم على القاتل بالموت ، وعلى من يجرح غيره في نزاع ببتر يده ، وعلى الكذابين وشهود الزور بحرق لحام فوق الموقد ، الامر الذي لم يكن يبقي على عيونهم ، وعلى العصاة بمصادرة الملاكهم . وكانت النتيجة الاولى المنظورة لذلك ، امانة الطرق التي أفاد منها غوارماني للتجول في المنطقة بأسرها .

\*

ولا شك في ان غوارماني كان افضل من تحدث عن تجارة الحيل ، فقد علمنا منه أن بني قبعطان يقدمون المهور لعنيزة ، في حين ان عشيرة مُطلَيْر تغذي اسواق بريدة بأعداد اكبر ولكن من نوع اقل اصالة . وهذه المدينة الاخيرة ، حاضرة ولاية القصيم ، وهي كثيرة الحرائب ، لكنها مأهولة بأمراه وتجار أغنى بمن يسكنون عنيزة .

في اثناء تجوال غوارماني في ضواحي حائل ، مَكن من زيارة الامير الرشيدي بينا كان يراقب في المرعى ، ما يقارب الجسائة فرس ، يحرسها ثلاثانة عبد في جبل شمر ، فلاحظ ازدهار المنطقة ، وقال عن القنفيشة

الواقعة في الجبل غرباً « في سهل فسيح ، حيث ستنشأ في ظرف العشرين السنة المقبلة ، كثير من القرى الاخرى ، نشاهد مناذل كثيرة منفردة تبنى ، وآباراً تحفر ، ومزارع نخل تنصب ، ، وكان السهل في الواقع بساطاً أخضر فسيح الرقعة .

ويذكر غوارماني العملي ان الجراد بالنسبة الى قبيلة شمر مصبة ومورد في آن واحد . فالناس يهرعون الى حيث يبط كالسحاب ، يحفرون الحقر ، ليسلقوه فيها بسرعة ، وهو لم يستسغ اكل الجراد لا مشوياً ولا مساوقاً ، ولكنه دآه أشبه بالشعير بالنسبة الى الحيل . وإذا ما جفف ، وسحق ، شكل غذاة اساسياً يؤخذ بكميات قليلة ، ويكن الا يتسرب الفساد إليه سنين عديدة .

غادر غوارماني اخيراً جبل شمر ، عائداً بخيله في الطريق التي كان قد سلكها من وجهتها الاخرى ، مهنئا نفسه بالاستقبال اللطيف الجي الذي لقيه في البقعة الواقعة تحت حكم طلال بن الرشيد ، متذمراً من التعصب الدبني المتطرف ، معجباً بالنساء البدويات اللواتي منعهن الله قدراً عظيا من لجال .

وكان أعظم خطر تعرض له في رحلته ينتظره في وادي السرحان ، فقد كان سائراً مع قافلة مؤلفة من مائة واثنين وتسعين مسلحاً متوجهين الى حوران ، ولكن نقراً من البدو من أفراد قبيلتي الشرارات وسيلان اتفقوا على سلب القافلة ، فأغادوا عليها يهزون الصفائع ويطلقون النار ، ولكن القافلة بلغت المحطة بعد ان فقدت رجلين ، وجرح منها عشرة ، ونهب كل ما عندها ، واصبحت في حالة يوثى لها . فوزع غوارماني على من في القافلة خمسين كيلاً من البلع ، وساعد في مداواة الجرحى الذين توفي اربعة منهم .

في اليوم التالي سلبك طريق دمشق التي عاد منها الى القدس، وكان

لكتابه الذي قام الآباء الفرنسيسكان بطبعه طباعة متواضعة ، وترجم على الفور الى اللغة الفرنسية ، قدره الكبير البيئن في نظر المبتدئين في علم الاكتشاف، لا لأنه احتوى على معلومات كثيرة صحيحة عن البدو وحياتهم ، وعن منطقة جبل شمر فحسب ، بل لأنه أعطى عدداً من المعلومات الجغرافية دونت استناداً الى البركار ، وتقديرات المسافة كانت مزمعة ان تجعيل وسم خارطة للعربية الوسطى امراً بمكناً .

هكذا اكتشف بفضل وآلان وغوارماني شمالي شبه الجزيرة العربية ، وبلاد الامراء الرشديين . اما الشهرة فانها لم تكن من نصيبها ، بل من نصيب و. ج يلغريف الذي لا نقدر ان ننكر ان كتابه كان جديراً بأن مجدث دوياً بالغا !..





## قضية بالغراف

استقبل كتاب وليم جيفره بلغريف المعروف « بقصة رحلة الى العربية الوسطى استغرقت سنة ه لدى نشره في سنة ١٨٦٥ كأعظم كتاب وضع عن شبه الجزيرة العربية . وقد ترجم بعد سنة الى الفرنسية ، ثم الى الالمانية ، وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك ، 'نشرت الترجمة الفرنسية مختصرة ومصورة للاحداث في المكتبة الوردية . وقد تمكن جيل بكامله من اكتشاف شبه الجزيرة العربية بعيني هذا المؤلف الساحر !

لا ربب في ان القصة كانت قادرة على منافسة أشهر الروايات ، واكثرها تحريكاً للمواطف . ولكن ، على الرغم من أنها بدأت في معان ، لا يستطيع القادى، ان يتبين فيها المكان والمنطقة اللذين وصف وآلان حياتها الاجتاعية ، وخرائبها القديمة ، وبميزاتها الجغرافية ، لأن هذا المؤلف قد غذى يراعه مجبر مختلف كل الاختلاف عن حبر وآلان.. وفها يلى نبذة من قصة بلغريف :

« في السادس عشر من شهر حزيران ( يونيه ) من عام ١٨٩٢ ·

عند هبوط الليل ، كنا ننتظر ، عند باب مدينة معان الشرقي ، أدلاء فالبدو الذين ذهبوا بقيادة زعيمهم سليم لمل القرب من مياه نبع مجاور . وكانت السروج توضع على صهوات الجياد ، والامتعة ترتب على ظهود الجنال ، والنجوم قد اخذت تتلألا في سماء زرقاء قاقة خالية من الغيوم . وكان لألاء الهيل الحاص بالشرق ، يمنينا بسرى ليلي أسهل من مسير النهاد . ولم نلبث ان رافعنا الى متون مطايانا ذوات الاعناق الطويلة ، النهاد . ولم نلبث وضع من يجلس على رأس صارية ، على حد تعبير احد الشعراء العرب

وكان الصمت مخياً في كل مكان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسهم يخشون قطع أسبابه ، فتبادلوا الملاحظات بأصوات خافتة ، في حين ال جمالنا كانت تتقدم مسترقة الحطى في وسط الوحشة ، غير مزعجة ذاك المدو. المهيب

و كان رفيقي المدعو بركات ، النصراني السوري ، يرتدي مثلي ثوباً عادياً من الاثواب التي يلبسها افراد الطبقة المتوسطة في سورية ، وكنا قد استعرنا هذين الثوبين الذهاب من غزة الى معان ، فوفرا علينا بعض الملاحظات الغريبة ، والاسئلة غير الرصينة التي كان من المحتمل ان نتعرض لها في ذلك البلد المعروف لدى المسافرين باسم العربية البتراه ، .

دخـل الطبيب المزعوم وتلميذه فناه البنـاء الخاص بضيوف طلال ابن الرشيد أمير شمر ، في أواخر شهر نموز ( يوليه ) . فماذا كان الهدف الذي يسعيان إليه ? ان مقدمة القصة تبين لنسا ذلك : « ربا تساءل القارى، عن غرضي الخاص من تلك الرحلة المليشة بالمخاطر ، والبواعث الدافعة إليها . لقد حدا بي الى ذلك ، الأمل في الاسهام في تقدم هذه المناطق الاجتاعي ، والرغبة في بعث ماء الحياة الشرقية الراكدة بملاءسة التيار الاوروبي السريع ، وربا الرغبة الملحة في الاطلاع على ما لا يعلمه احد غيري ، واخيراً روح المغامرة التي فطر عليها قومي الانكليز . تلك كانت الدوافع الرئيسية للقيام بمغامرتي هذه . ولأضف الى ذلك ، انني كنت مرتبطاً آنئذ بالمنظمة اليسوعية الشهيرة في تاريخ الحدمات الانسانية الجريئة المخلصة ، واعترف في نهاية الامر ، ان الامبراطور الفرنسي هو الذي قدم لي بسخاء الاموال التي احتجتها لرحلتي ،

بعد أن مكث بعض الوقت في العاصمة ، سابراً غور الشعور الوهابي. لدى السكان ، وأخلاص طلال لأسياد الرياض ، قرر المبعوث الحقي أن. يحشف أوراقه للامير المعادي السعوديين ، فحاول أن يسبر غور ما يكنه. صدر زامل أمين الحزينة ، وقد كتب يقول :

و بدأنا نقول له انشا نرغب في مقابلة طلال لنطلعه على امور ذات همية بالغة . وبعد ان أشعرناه بعض الشيء بسر نا ، أطلعناه على الحقيقة الكاملة ، وسألناه رأيه في الاقتراحات التي كنا مزمعين أن نقدمها الملك. فعين لنا موعداً للمقابلة وأدخلنا عند الفجر من باب سري الى غرفة منعزلة ، يقوم مجراستها عبيد سود ، ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون. لا تصلهم اصوات المتكلمين فيها ، فألفينا طلالاً مستعداً للاستماع إلى .

د وقد شرحت له باختصار اسباب رحلتي ، وأطلعته على المكان الذي التيا منه ، والأمل الذي حدا بنا للمجيء الى بلاد العرب ، وما تنتظره من حسن

التفاته . وتلت ذلك محادثة استغرفت ساعة كاملة . واختتم طلال الحديث مصراً على التكتم المطلق قائلًا : ﴿ اذا ما عُرف الامر الذي تباحثنا فيه الآن ، اصبحت حياتكم وحياتي في خطر ، .

وتتألف لحمة القصة من حادث عرضي سببه عُبُسَيْد عم طلال المڪار الذي كان يتظاهر بالمودة واللطف ، والذي نزع عن وجهه القناع ذات يوم ليظهر وجهه الرهيب :

و أرسل عبيد يطلبني ذات صباح لأقوم بغص خادم له مصاب عبرض ، فتوجهت الى قصره ، حيث ما عتم أن كشف لي عن حقيقة نواباه بعد محادثة قصيرة ، وقد تغلب غيظه على ريائه ، وحل الحقد والغضب محل وداعته وكلامه المعسول ، وأخذ يكيل الاتهامات الهجددين النصارى الذين يويدون أن يدنسوا طهارة الاسلام . ثم التغت نحونا وقال : و كونا من تكونان ، ولكن أعلما هذا ، أذا ما ارتضى أبن أخي ، وشبه الجزيرة المربية كلها ، الحروج عن الاسلام ، سأظل أنا بمفردي مدافعاً عن معتقدات أسلافنا ! ، ثم شعر عبيد أنه بالغ في غضبه ، فعاد ألى لهجته اللطيفة وحديثه الودي ، كأن الشك لم يتسرب قط إلى نفسه ، ولكننا كنا قد وأينا منه الكفاية ، فقطعنا معه علاقاتنا كلياً ،

أرسل طلال عمه في مهمة حربية ، ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخير بإعطاء بلغريف كتاب توصية الى ولي العهد السعودي في الرياض . وبما أن الحوف تغلب على اصول اللياقة نم في قلب بلغريف الحذر ، فقد فتح الكتاب فوجد ان عبيدا قد نعته و بنعت يمكن فهمه على وجهين ، ولكن يغلب معنى الساحر فيه على الطبيب ، والسحر في الرياض يعاقب عليه بالموت ، فعرف أن ذلك الماكر يويد ان يدفع به وبرفيقه الى سيف بالموت ، فعرف أن ذلك الماكر يويد ان يدفع به وبرفيقه الى سيف الجلاد .

عند أذ وصل جواب طلال : « بعد أن أبعد عبيد ، أخسف طلال

يشعر بالحرية . فدعينا في السادس من شهر ايلول ( سبته بر ) للذهاب الى وخفوة زامل ، في الساعة الواحدة من بعد الظهر . وكان قد أقيم حادس على الباب لابعاد الزوار المزعجين ، ولم تنقض عشر دقائق على دخولنا حتى أقبل طلال يخفره حارسان مسلحان تركها في الفناء كان عادي الثياب ، جدني النظرات اكثر من العادة ، ينم محياه عن انشفال بال شديد . فجلس وصمت بعض الوقت ، ولم نشأ ان نقسد ذلك الصمت . واخيراً رفع نظره ، وحدق في عيني وقال : « لن تسألني في همذه واخيراً رفع نظره ، ولن اكون من قلة التبصر في درجة أعطي فيها جواباً الطروف الحالية ، ولن اكون من قلة التبصر في درجة أعطي فيها جواباً مؤاذري وارادي التي لا تتزعزع . تابع رحلتك الآن ، وعندما تعود ، مؤاذري وارادي التي لا تتزعزع . تابع رحلتك الآن ، وعندما تعود ، وآمل ألا تبطى ، في العودة ، سيصبح كلامك قانوناً ، وسيتحقق كل ما تريده . هل انت راض ? فقلت له ان جوابه قد حقق لي وغباتي ، وتصافحنا علامة التحالف المتبادل ،

على القارىء أن يرجم بالغيب حول حقيقة هذه الاقتراحات الغامضة ، ولكن من الراجح أنها لم تكن سوى شن هجوم من أوروبة على الوهابيين ، وتعهد بشد أذر آل رشيد !

بيد ان المسافرين لم يوقفا اعمال الارتياد عند ذلك الحد ، فقد قررا ان يتوجها الى الرياض ، الامر الذي لم يقم به احد سواهما ، وبعد ان مكثا فيها بصورة شبيهة بالمآسي ، هربا من المدينة خلسة ، واختبأا في ثنية من الارض ، منتظرين مجيء حليفها السياسي ، الذي كان دليلا المقافلة ، ليضمها الى القافلة التي كان يقودها الى المفوف . ومن هناك قصدا زيارة القطيف ، وأبجرا منها فزارا جميع المراكز السياسية الهامة على الخليج العربي : عاصمة ، القراصنة ، ومستعمراتهم على الضفية الاخرى الخليج العربي : عاصمة ، القراصنة ، ومستعمراتهم على الضفية الاخرى ( جادك ولنجه ) ثم هرمز المستعمرة الرئيسية لحكومة مسقط في تلك المنطقة نفسها ، واخيراً عمان ذاتها .

وقد غرقت السفينة التي كانت تبعر بها الى 'همان ، على شكل عائل ما محدث في الروايات الحيالية ، ولم ينج من وكابها الا تسعة رجال من بينهم مسافرانا ، لا بأعبوبة ، بل بفضل بسالة بلغريف وطريقته الانقاذية اللتين جعلتاه يجبر بقية التعساء الذين تشبئوا بالقارب مهددين اياه بالغرق ، على كف ايديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وهما عاريان ، وفقدا كل الوثائق التي كانت مجوزتها عن رحلتها ، فقصدا من فورهما مقر السلطان فألفياه فيه لحسن حظها . فألبسا ثياباً جديدة ، وقدم لما الطعام ، ولكنها لاذا بالفرار خلسة وتوجها الى مسقط ، ولم يبق على بلغريف آنئذ الا ان يعود الى سورية عن طريق بغداد .

\*

ان الكتباب كقصة لجدير بكل اطراء . لا شيء ينقصه ، لا الحبكة ولا « اللون الحلي » ولا الحوادث الدراماتيكية المثيرة ، ولا جاذبية الاسرار السياسية .

ولكن و ج. بلغريف لم يكن روائياً مثل الكسندر دوماس ، بل كان رائداً وأي رائد ! ألم يمر في الطريق التي سكها بمعظم أنحاء شبه الجزيرة العربية من معان الى عمان ، وبمنطقة مجهولة واقعة بين حائيل والقطف ?

لقد منحته الشركة الجفرافية الفرنسية وساماً لكونه شرّف المخصصات التي منحه اياها نابوليون الثالث ، واستطاع وهو بطل المغامرات المدهشة الحي ، ومؤلف ذلك الكتيب المثير ، ان يتذوق المجد ، ولحكن ... اجل ، هنالك لفظة و لكن ، كانت مزمعة ان تقرض نفسها ، وظلت تكير وتكبر حتى يومنا هذا .

حين أصغت الجمعية الملكية الجغرافية في لندن الى القصة التي رواها لها بلغريف عن رحلته ، أبدت اهتماماً كلياً ، ولا ربب ، علاحظاته للنبرة، ولكنها لمُتَّحَت في شيء من الهزل ستر ظواهر الجماملة الى « قصة ألف ليلة وليلتين » وألقت سؤالاً ما انقك يُطرح حتى اليوم : « كل هـذا صحيح ، ولكن الى أي حد ? »

لقد اعترض الدكتور بادجر على طريقة وصف بلغريف لمجاري المياه ، ولكنه لم يتمكن من البسات خطئه ، وكان لا بد من النظار رواد آخرين يؤمون تلك المناطق نفسها او اغرائهم على ذلك . وقد جأت انكاترا الى الأمر الثاني ، فلفت رئيس الجمعية الجفرافية الملكية في بومباي نظر الليوتنان كولونيل ل. بلي المقيم السياسي آنئذ في بوشهر ، الى التقرير الذي قدمه بلفريف ، وأقنعه بالقيام برحلة الى تلك الاماكن ، مظهراً له أهمية تحديد المواقع الجغرافية للرياض والهفوف ، وملاحظة الطبيعة الجغرافية المناطق الواقعة على هذه الطريق ..

وكان لدى المقيم الانكليزي في الحليج العربي موضوع القراصنة الهام الذي يربد بحثه مع الامير السعودي وكان يأمل في ان مجمل فيصل على تفهم الاسباب التي من اجلها ترى انكاتوا نفسها مضطرة الى التضيق على من يقومون بالقرصنة في الحليج العربي . فكتب رسالة أولى الى الامير السعودي ، ثم اتبعها بثانية ، ولكن لم يثلق عليها جواباً . فتوجه الى الكويت وانتظر فيها ورود جواب على رسالة ثالثة أنفذها إليه منها . واخيراً تلقى دعوة بالتوجه الى الرياض ، ولكن من غير ان يقدم له وطاهياً ، وحرساً من العرب .

دون اولئك المسافرون ملاحظات خلال الطويق من الكويت الى الرياض عن النبات ، والتوبة ، بوساطة آلات دقيقة ، مجتازين بادى، ذي بدء سهلا متاوجاً ، قاحلاً ، مجرداً من الاماكن المعمورة ، ثم ظهر وشاح الدهناء الصحراوي الاحمر الرملي . وبـــدا أول خط من الرمل

وقد غت عليه النباتات ، مرتفعاً بضع مئات من الاقدام فوق المنحدر الحصوي الذي تقدمه ، وقد فصل سهل يبلغ عرضه بضعة أميال بين هذا الحط الرملي الاول وسبعة خطوط رملية اخرى تأتي متتالية من ارتفاع مائتين او ثلاثائة قدم .

ولدى خروجهم من هذا القفر وجدوا امامهم هضبة من هضاب نجد، وتلالاً وسهلًا آخر ، وأخيراً سلسلة جبال طويق التي تقوم الرياض في وسطها في وادي حنيفة .

انعطفوا في سيرهم نحو الغرب الشاهدة عمود قديم قبل لهم انه موجود في سكروس ، والاحظوا ان صلبين رومانيين منقوشان فيه. واسقرت البعثة في الرياض عن نتيجة سلبية ، فقد بدا فيصل المصاب بالعمى والشلل صريحاً ودوداً ، ولكنه أراد ان تعترف انكلترة بحكمه ، وان تحترم تجارة العبيد . فرأى ل. بلتي ، ألا فائدة من متابعة المحادثات . والما تنازل فيصل عن الملك بعد القضاء ثلاثة اشهر على ذلك ، وطلب ابنه عبدالله مساعدة الانكليز له على اخيه سعود ، نصح بلتي الى حكومته عبدالله مساعدة الانكليز له على اخيه سعود ، نصح بلتي الى حكومته عبدالله من نتيجة هذه الحصومة الناشبة ما بين الاخوين ، النداء الذي وجهه عبدالله الى العثانيين ، واحتلالهم ثانية ولاية الحسا الساحلية في سنة المحادة الله المحادة الله المحادة الله المحادة الله العثانيين ، واحتلالهم ثانية ولاية الحسا الساحلية في سنة المحادة المحادة الله المحدود المحدو

ودوَّن بلِّي الى جانب قوائم خطوط الطول الدقيقة ، وملاحظاته الجفرافية ، ايضاحات قيمة عن مواقع الحرائب في المنطقة ، وكان أول من حصر اهتامه بقبيلة غريبة من الحضر عرفت باسم الصليب ذات عادات ومعتقدات خاصة غير اسلامية ، ووصفها وصفاً دقيقاً ، وما زالت هذه القبيلة حتى اليوم تشكل معضلة من معضلات التاديخ الديني والثقافي مستعصياً حلها .

×

من وجهة نظر التحقق من اقوال بلغريف ، لم يكن تقرير الكولونيل يلتي المؤلف من بضع صفحات كافياً لاجراء مقارنة بين ما كتبه الاثنان ، بالنظر الى ان الكتاب لم يكن قد نشر بعد .

ولكن مسافرين آخرين كانوا مزمعين ان يجتازوا شمالي شبه الجزيرة العربية : الليدي واللورد بلنت ، ثم الوائد الكبير دوغني ، ولكنهم لم يروا نفود الدهناء الذي وصفه بلغريف بقوله انه منطقة رهيبة ، لا يُرى فيها الا الرمل الحفيف الذي يشكل تموجات يبلغ ارتفاعها ثلاثمائة قدم ، يجد المسافر نفسه بينها كأنه سجين مختنق في هوة من الرمل ، ويؤكد أن قوافل بكاملها يمكن ان تضيع فيها ولا نجد طريقاً للمودة ، وهذه التلال الرملية الهائلة معقدة الى درجة ان دليسل بلغريف لم يتوصل الى معرفة الاتجاه الصحيح الا بوساطة حس خارق للعادة والطبيعة فأنقذهم من موت محقق .

ويُلاحظ أن بلتي لم يجد في النفود اي شيء مخيف . وقد كتبت الليدي بلونت فيا بعد : و ان هذه المناطق الرملية تؤوي خلال المواسم الماطرة من كل سنة ، طوال بضعة اشهر ، قبائل البدو الرحل ومواشيهم ، وهي تحتوي على سر الحياة البدوية لأنه ما من مكان آخر يشبهها في خصب المرعى ، ولولا هذه الثنايا البالغة الحصب لتعذر وجود البدو الرحل الرعاة ، ، في حين ان بلغريف يدعي انه غادر الرياض في شهر تشرين الثاني ( نوفير ) ، بعد ان هطلت امطار غزيرة ، وان منطقة

الدهناء لم تكن سوى و محيط من النار و لا عشب فيه .

ان غوارماني الذي قام برحلته بعد بلغريف بسنة واحدة ، واجتاق الاماكن ذاتها على وجه التقريب ، وان كان لم يلمت إليه ، قد صحح اخطاء في بعض النقاط ، في نوع سوق حائل ، وعمر ابن الإمير ، وهيئته ، وعدد سكان القرى الهامة ، والعاصمة . فعدد سكان القرى الذي يذكر و بلغريف يغوق ما يذكره غيره من المسافرين ، ويبلغ الرقم الذي يذكره لسكان حائل ثلاثة اضعاف ما يذكره غيره . وهذا الغلو الذي يذكره الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألغي هو الذي يدفعه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألغي نسمة . واذا ما قورنت تقديراته العامة التي يوردها عن افراد العشائم المختلفة ، بالأرقام التي اوردها بوركهاردت وجدنا ان لا شبه بينها البتة .

ووصف بلغريف الطريق التي سلكها وآلان من قبله ، يختلف كل الاختلاف عن وصف هذا الاخير الدقيق لها . فوادي السرحان يصبح و واحة بمتدة ، ولا وادي آخر في البلاد يعدله طولاً ، في حين ان وآلان يقول انه منخفض له هيئة النفود . وهو يصف في « حيثة ، صخوراً ضخمة هائلة من الصوان الاسود ، وحشية فظيعة ، وعيوناً كثيرة عذبة المياه باودتها ، في حين ان وآلان لم يجد سوى تلال متواضعة من الحجارة الرملية ليس فيها الا آبار مياه ملحة .

كل هذا لا يمكن أن يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فهل كان وصفه غلواً مُطبّق في كل مكان للحصول على تأثير أشد في القراء ? أن هنالك ما هو أكثر من الميل الى المبالغة وأكثر من عدم الدقة ، هنالك اخطاء غريبة ، جسيمة ، وقسد علم ش. م. دوغتي أن زملاء بلغريف من اليسوعيين لم يعترفوا له بميزة الصحة في مؤلفه ، وأبي الاعتقاد بأن يكون بلغريف قد قام برحلته تحقيقاً لبعض مصالح فابوليون الثالث .

ويستطيع المرء أن يتساءل ، في الحقيقة ، ما أذا كان أدعاء بلغريف

بكونه موفداً سرياً ، مكلفاً بمهة سياسية شديدة الاهمية ، ليس مجرد تبجح منسجم وأسلوب الكتاب كله ، هذا الكتاب الذي قال عنه د.ج. هوغادت : « أنه مشحون بلفظة « أنا » التي ينكثو المؤلف الأناني من استعمالها من اول الكتاب الى آخره » .

ماذا يجب ان نقول عن عميسل سري يعطي نفسه دوراً بمتازاً أشبه بدور ابطال الروايات الحيالية ، بإفشائه فور عودته أسراراً ديبلوماسية معر فق الخطر بمقدار ما كانت غير دقيقة ، ومقد مة بجيث تبدو كأنها لا تهسدف الى شيء سوى إثارة شبه الجزيرة العربيسة ، وإبطال الدين التقلدى فيها ?

أن رغبة الامبراطور الفرنسي في معرفة مقدار القوة الحقيقية التي يتمتع بها الامبر الرشيدي ، ودرجة امكان انتصار الوهابية ، أمريؤكده تمويله المشروع فيا بعد لرحلة غوارماني ، ولكن بما لا ريب فيه أنه قد أحس بانزعاج شديد إذ قرأ تلميح بلغريف الى تلك الأوامر السرية التي أواد الإيام بأنه قد تلقاها منه .

لقد ظهر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة ، لا سيا وانه كان نصف يهودي ونصف انكليزي ، ثم اعتنق الكثلكة ، ودخل في سلك المنظمة البسرعبة ، وانضم الى القضية الفرنسية ، ثم ترك منظمته بعد عودته بقليل وتنكر للكثلكة ، وعاد الى البروتستانتية موجهاً الى الكنيسة الكاثوليكية هجوماً عنيفاً . ولم يكن كل ذلك ليزيد في ثقة العالم في المانة أقواله .

وقد استنتج ادوارد نولد الذي سلك فيا بعد الطريق التي سلكها بلغريف ان المعلومات التي أوردها صحيحة . وقد و دوغتي ، واللهدي واللورد بلونت ، رغم كل شيء ، ان الصورة التي رسمها المجتمع في نجد كانت تستند الى المشاهدة الحة . واعتبر د. ج. هوغارت في عام ١٩٠٤ ان حقيقة الرحلة ليست موضوع جدل ، وان بلفريف يشكل د أفضل مخبر لنا ، فيا مختص بنصف هذا الجزء الجنوبي من نجد الذي لا نعرف عنه أي شيء ، اما فيا مختص بالنصف الآخر ، فان تقريره عنه أملاً من تقارير سلفيه الوحيدين دينو وسادليو ، وخلقه الوحيد بلتي ، الى درجة أنه يشكل نصاً ولا تشكل تقاديرهم الا تعليقاً ، .

وقد منحه هوغادت الثقة بالنسبة الى ما يختص بملاحظاته عن منطقة الحسا الساحلية ، فكتب يقول : « أن قصته التي لا تبدو غنية حية في أي جزء من اجزائها ، تظهره كرجل لا يكلف نقسه عناء اخفاء ميله شبه الشرقي » .

وفي لهجة اكتر جدية يصف بلغريف المدينة والواحة المحيطة بها وصفاً مفصلاً رائماً متفقاً والنبذ التي أوردها عنها سلفه سادليو وخلفاه بلتي وزوير . وهذا الاخير الذي جاء الحسا ، تحت الحاية التركية ، في سنة بهم ١٨٩٣ ، وجد في الحقيقة مخطط المفوف صحيحاً بعد انقضاء ثلاثين سنة : و معلومات مقصلة عن المعيشة – البيوت وداخلها ، المنتوجات والتجارة ، الاخلاق والعادات – ، ووجد لكلامه و نفعة إلفة ندر أن توصل إليها أي أوروبي في الشرق ، . واستنتج قائلًا : و بالنسبة الى الجزء الاكبر من نجيد يجب أن نعتبر بلغريف كرجع ، أذ لا مرجع غيره ، وبالنسبة إلى الحسا نلجاً إليه مؤثرين أياه على سواه ،

ولكن وضع معلوماتنا تغير منذ عام ١٩٠٤ ، أذ أن أحد الاوروبين. الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير عبد العزيز آل سعود وابنه ، ولم يتخل منذ عام ١٩٢٥ حتى يومنا هذا ، عن رغبته الملحة في الارتباد ، وعن معرفته الوثيقة بمؤلفات الاوروبيين ، وثقافته العلمية التي اكتسبها في كامبردج ، وكان التحقق من أقرال

جلفريف بالنسبة إليه في سهولة تحققنا نحن بما جاء في و الدليل الاذرق ، عن المسافة بين ليل ومونت كادلو . والقيام بذلك لا بد من ان يكرس له الوقت والرحلات . ولكن م. فيلمي توصل ، شيئاً فشيئاً ، الى سلوك الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قدم في عام ١٩١٩ ملاحظاته الاولى عن ذلك للجمعية الجغرافية الملكية ، ثم وضع تدقيقاً مقصلا للوقائع في كتابه الذي أسماه و قلب الجزيرة العربية ، وأصدره في سنة ١٩١٧ للجمعية الجغرافية الانكليزية المؤيدا نظريته .

لقد قدر أن في وسعه أثبات أن بلغريف لم يتمكن من القيام عالرحلة التي أدعى القيام بها من حائل ألى الحليج العربي ، لأنه يؤكد الشياء تبرهن بوضوح أنه لم ير ما تحدث عنه ، ثم تتبع التهم ، مُطوة فغطوة .

لناخذه على طريق حائل - يُويدة . لقد أدلى بادىء ذي بدء ، عنبوين خاطئين إذ قال ان آبار منطقة القصيم لا يباغ عمقها إلا ستة اقدام كحد أعلى ، وان اهل هدده المنطقة يصدرون البلح الى اليمن والحجاز ، وان المرحلة الاخيرة قبل بويدة هي واحمة غات - التي لا وجود لها - والتي يقول ، رغم ذلك ، انه قضى ساعة في حدائقها ومزروعاتها ، ولما أصبح على مرأى من بويدة ، توقف عن متابعة السفر لقضاء الليل في الدويرة ، وذلك ابتكار آخر من ابتكارات مخيلته . ويقول انه لدى بلوغه المدينة وجد فيها الملح المستخرج من المقال عن حين ان لونه في الحقيقة وردي وغير نقي . خالص النقاء والبياض ، في حين ان لونه في الحقيقة وردي وغير نقي .

ويقول بلغريف انه نظر الى بعيد ، فرأى في الجهة الجنوبية الفربية المنطقة كلها مكسوة بجزر صغيرة من المزروعات الواقعة بين الرمال ، ومخطوط طويلة من الظل الكثيف ، تزداد كثافة كلما بعدت ، دالة على

مكان وجود عنيزة ، في حين انه تشاهد من تلك المنطقة والى أبعد مدى مرتفعات رملية لا نهاية لها ، تختفي بعيداً وتحول كلياً دون دؤية عنيزة ، وحتى مزادع النخيل في الوادي .

ويزعم بلغريف انه قام بنزهتين استغرقت كل منها يوماً واحداً لدراسة الحياة الريفية . والمكان الأول الذي ذكره لا وجود له ، الا اذا كان اسم مكان يبعد مسيرة ايام من هناك . والمكان الثاني ليس الوصول إليه في يوم واحد متعذراً فقط ، ولكنه موجود على الطريق المباشرة بين بريدة وشقراء التي يذكر انه لم يستطع سلوكها لانها كانت مليئة بالجيرش . ومن الواضح انه لا يعلم ان المكان الذي قصده للنزهة واقع على هذه الطريق !

ويورد بلغريف لمحة موجزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي انه قضى ثلاثين ساعة من السير الفعلي في سلوكها وهي في الحقيقة لا تتجاوز الستين ميلًا ، ويذكر انه توقف في عدة واحات ، وهـذه الواحات لا وجود لها البتة .

ويقول بلغريف انه اثناء وجوده في الرياض قام بوحلة الى منطقة الافلاج، وان في هذه المنطقة شيئًا بميزًا لها من كل ما في الجزيرة العربية كلها، وهو بحيرة. ولكن بلغريف لا يصفها، كما انه لا يذكر اي شيء عن طريقة للري فيها يستحيل ألا تسترعي الانتباه، علاوة على ان هذا المكان الذي يبعد مائة وسبعين ميلًا عن الرياض، يدّعي بلغريف أنه بلغه في يومين من السير العادي .

اما التقرير الذي أورده عن سلسلة جبسال طوَيق ، فلا يوى فيه م. فيلي الا ضرباً من الكاريكاتور . والارتفاع الذي ذكره خاطىء ، وما قاله بلغريف عن توزع المياه من هذه السلسلة مخالف كل المخالفة الواقع . وبلغريف يسخر من الجغرافيين الذين يفترضون وجود أودية

تتجه من منطقة الرياض نحو البحر ، والسيد م. فيلي يذكر ان وادي عنيفة لو كانت فيه كمية من المياه لبلغ البحر . وبلغريف بذكر انه بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير ، في حين ان المسافة الحقيقية التي تفصله عن الرياض لا تتجهاوز ميلا واحداً حسب قول فيلي الذي سلكه في وقت جرت فيه المياه لأن أمطاراً غزيرة كانت قله هطلت في الرياض . ويزعم بلغريف ان هاذا الوادي لا يتجه نحو البحر ، بل يتجه غرباً ، أي ان المياه اذا ما سالت فيه ، جرت في الانجاه المحكمي . ويشرح هذه النظرية مدعياً انه في شرقي الطريق وصل الى سلسلة جبال همودية ( هذه السلسلة لا وجود لها البتة ) تجري منها المياه التي تسيل في وادي حنيفة . وكذلك فيا مختص بوداي السكلي الذي يقول انه سلكه فيا بعد ، فقد جعله يتجه اتجاهاً عكسياً ، نحو الشمال ، ويصفه كأنه آت من نبع خيالي ، واقع في منطقة خيالية ايضاً . ويقول انه وأى في هذا الوادي قرى صغيرة فقط لا الهية لها ، أيض أن لا قرى فيه .

ويقول بلغريف أنه بلغ في طريقه غابة من أشجار الدلب! وأنه شاهد ذات صباح ضباباً كثيفاً كضباب أيقوسية ، وأنه صعد ألى أحدى قم الطريق ورأى مشهدا ( من نسج الخيال ) على جبل أخريق الازرق من جهة الجنوب ، وأنه شاهد من هنالك الطريق تختفي في الرمال بانحدار شديد ، وهي في الحقيقة لا تختفي الا في بطء على مسافة بعيدة من هناك ثم يعود ثانية ألى ذكر مسافات غير صعيعة ، ومحطتين عند بثرين لا وجود لها - ثم يبلغ الدهناء التي يصفها وصفاً لا يمكن لاحد من الرواد أن يتعرف إليها منه .

ثم يخترع اختراعاً جديداً هو اختراع النتوءات ، فهو يدعي ان خطة من التلال القاحلة ، الوعرة الاشكال ، محيطاً بالعِزيرة العربية كلها ، يقصل بين الصعراء والساحل و وان هذه المرتقعات المكونة من الصوان ، والحجر الرملي ، والنسفة ، ترتفع ألفاً واربعاية قدم عن سطح البحر ، وفي الحقيقة ليس بين الدهناء والساحل سوى صعراء مترامية الاطراف كلسية الحجارة تنخفض تدريجياً ، لا يفير من رتابتها المداة الموحشة سوى بعض الآكام .

وقد تبقّى على م. فيلمي أن يورد برهاناً لا على عدم صحة المعاومات التي أوردها بلفريف فعسب ، بل على طريقته في تلقيق القصص . فقد ادعى بلغريف ، أنه اكتشف في قلب الجزيرة العربية اكتشافاً أثرياً مثيراً ، وإليك ما يقوله ;

و رأينا أحجاراً بالغة الضخامة غير منعونة ، مقامة على الارض ، بعضها منفرد ، والبعض الآخر قد وضع فوقه أحجار من ذات النوع بشكل معترض . وتدل طريقة وضعها على انها كانت تشكل دائرة كبيرة ما تؤال بعض يقاياها ماثلة العيان عن بعد قليل . وأينا منها غاني أو تسماً ، تفصل بين اثنتين منها مسافة ثلاثة أو أربعة امتار ، وما تؤالان مترجتين بقطعة صخر تشكل اسكفة ، ويبدو انها كانتا تشكلان بابا هائلا ، وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحجار التي ترتكز عليها . وقد دفعت جملي فدنا من احدى هذه الاحجار ، ومددت ذراعي محاولاً تحريكها بعصاي ولكنني لم استطع . وقد كان ارتفاعها عن الأرض يراوح بين اربعة وخمسة امتار على وجه التقريب .

د أن نوع هذه الاحجار يجبل على الافتراض بأنها قد استخرجت من الجبال الكاسية الجاورة . وهي منعوتة نحتاً خشناً خالياً من الأناقــة والانسجام ، ولا 'يرى فيها أي تجويف يحمل على الافتراض بأنها استعمات لتقديم الأضاحي . وينسب سكان البلاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر داريم الذي يزهمون أنه أقامها بيديه كي يستعملها في بعض أعمال السحر .

وقد أكد لنا رفاقنا وجود دائرة اخرى من الاحجاد الضخمة الماثلة ، وان دائرة ثالثة بماثلة موجودة بالقرب من الحناكية على حدود الحجاز .

« لا شائي لبري في ان هذه الاجهار المقامة كانت تستخدم لبعض الاغراض الدينية ، واذا كان العاماء لم يخطئوا في افتراضاتهم عن احهار ستونهنج ، والكرنك ، انها رموز لعبادة النجوم ، في الامكان التخطى هذه الاحجار العربية الضخمة بمثل هذا الافتراض ، لا سيا وانها اقيمت في بلد سبق لأهله ان عبدوا النجوم الدائمة اللالا، في سماء بلادهم . والحق انه لا رق جوهرياً بين هذه الاحجار الاثرية في القصم والحجار الموجودة في بريطانيا وكونتية سومرست ،

ما رواه ، نقلًا عما سمعه من احاديث الترويين عن حجرة لا تتزعزع. فقال في نفسه : ﴿ أَلَمْ يُقْسِلُ بِلَغْرِيفُ أَنَّهُ حَادِلُ أَنْ يَهُوْ بِعَصَاهُ صَخْرَةً ضخمة لا تتزعزع ? ، فطلب الى القروبين ان يرووا له الاسطورة ثانية"، وان يدلوه على مكان وجود الحجرة ، التي نشر لها صورة . فرأى انهـــا كُتَلَةً صَخْرَيَةً فَاتَنَّةً أَفْقِياً مِنْ أَحْدَى النَّلَالُ ، تَدَعَى الْخُرَيْشَةَ . وتقول الاسطورة أن أحد أشراف الغرية ، بعد أن عزم على تشييد قصر له ، عهد الى عماله بمهمة نشر هذه الكتلة الصغرية ، ليصنعوا منهـــا احجاراً للبناء ، فبعد أن أحدثوا فرضة عميقة جداً ، رقيقة ، وبطوا حبالًا الى هذه الكتلة الصغرية واستعانوا بسكان القرية جميعاً لمساعدتهم في اجتذابها الى اسفل . ولكن جهودهم ذهبت ادراج الرياح ولم تتعوك الكتلة والحدُّ بعضهم يشجع بعضاً بقولهم : ﴿ لَقَدْ تَحْرَكَتْ حَرَّيْشَةً ﴾ ﴾ ولكن حريشة لم تتحرك ، واصبحت هذه اللفظة مثلًا يعني أملًا يستحيل تحقيقه . لا شك في أن هذه الكتلة الصغرية المتبدة و عرضاً ، والتي أبت أن تتحرك ، كانت السكفة الاحياد الهائلة التي ذكرها بلغريف .

اما الاحجار الضغمة ، فقد رآها فيلي بدوره ، ولا ريب في انها كانت كتلا صخرية تبعد ميلين عن ذلك المكان ، برى منها الزمن ، تنتصب كالأفطرة ، نقش عليها المسافرون ، على مر السنين ، شارات قبائلهم ، وبعض الكتابات الحشنة . وقد نشر لها صوراً هي ايضاً .

في هذه المرة ، اكتشف م. فيلي طريقة كتابة بلغريف المتاريخ ، واتضح له انه استمع الى اقوال العرب التي مثلت له الصخور المنتصبة كالأفطرة ، حجارة مقامة ، ووحريشة ، كعارضة ضخمة . والاحظ فيلي ايضاً ان البدو يتحدثون ايضاً عن الفوهات الناجمة عن الاحداث الجوية في ه وبار ، كأنها بقايا قديمة . كيف يكون بلغريف قد كتب اذن ما كتبه ? لقد استمان بالتقارير الشفوية التي جمعها من العرب الذين كان يتردد إليهم خلال إقامته في بيروت ، ويعتقد م. فيلي انه رعا يكون قد الاجابة عما كلف به في مهمته العربية بلماومات التي تساعده على الاجابة عما كلف به في مهمته السياسية ، اما الحياة في المدن العربية ، فان بلغريف كان قد ألفها غاماً في بيروت وفي امكنة اخرى ، بحيث نجه خان بلغريف كان قد ألفها غاماً في بيروت وفي امكنة اخرى ، بحيث نجه في أن يوسم لوحة عنها ، استناداً الى تقارير منعقة بتفاصيل خيالية .

لكن ، هل يجوز الاعتقاد بأنه استطاع ان يكتب كل شيء بمــــا كتبه استناداً الى تقاربو غير مباشرة 2

انني شخصيا ، أشك في ان يكون الحيار قد وقع حقيقة على علوق في مثل تفاهـة بلغربف ، مجرد الى هـذا الحد من الرصانة الضرورية ، للاضطلاع بمهمة سرية . فهـل يكون قد جمع هذه الروايات بيروت ؟

ان م. شيسهان الذي قام مؤخراً برحلة الى الحسا يقول ان بلقويف عكن ان يكون قد بلغ الهفوف بالفعل . وقد برهن م. فيلي فيا مختص بهذه النقطة ان المخطط الذي استشهد به هوغارت ، والذي صادق عليه ذوير ، كان رديثاً الى درجة انه لم يكن موجها توجيها حسنا ، إذ جعل حياً واقعاً في الشمال الشرقي من المدينة في الشمال الغربي منها ، ولاحظ بأنه لا المزروعات التي تزرع في الهفوف ولا حيواناتها تنطبق على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغريف .

ولكن شيسان يظن ان من المحتمل ان يكون بلغريف قد اخطأ في اعتباد احد النباتات المحلية قصب سكر ، ودباء الهند خروعاً عادياً . ويضيف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتكب اخطاء في كل ملاحظاته المختصة بالزراء قوربية الحيوانات ، لأنه كان يفتقر الى المعرفة اللازمة لذلك .

ان هذا لمحتمل ، ولكن اذا كان بلغريف قد بلغ الهفوف ، كيف أمكنه ان يشاهد سلسلة جبال ساحلية شاهقة ، يبلغ ارتفاعها ألها وأربعائة قدم ، ليس فيها سوى انحدار كلسي يكاد يكون مسطحاً ؟ لا شك في انه لم يكن ضعيف النظر الى ذلك الحد!

سيقال لذا ، ولا ريب ، انه فقد كل ملاحظاته عند غرق السفيسة التي كان يركبها ، وانه اضطر الى التعويض عما أخطأته ذاكرته ، ببنات مخيلته . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سلسلة جبال ساحليسة لم تقع عليها عيناه ? وما هو السبب في اختلاق نظام مائي عكسي ، وتبريره ذلك بذكر جبال لا وجود لها ، الاسر الذي لا يمكن محوه من الذاكرة ? وبما كان الفرق عذراً نافعاً ، وهل كان من المكن ان يتعرض الفرق لو به يذهب الى محمان ؟

وهذا الشك أيضًا يمكن الدفاع عن بلفريف حياله . فقد ذكر الميجر

من. ب. ما يلز الذي أقام زمناً ظويلا في "همان ، أن الوصف الذي أورده بلفريف لا يمكن أن يكون قد صدر عن شاهد فعلي للحقيقة ، وأنه خاطىء كلياً . لقد أمكن التأكيد أن وصف بلفريف صور بشكل المجالي تصويراً اميناً ، جو البلاد ، ولكن أليس في الامكان الايطلاع على ذلك بشكل عابر من قراءة قصص المتقدمين ، الذين لم يأت بلغريف البتة على ذكرهم ، أو من الاستاع الى احاديث الآخرين ? هذا أذا لم يكن بلفريف قد مر ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف التي بلغريف قد مر ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد مر ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد مر ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد مر ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد من ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد من ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاماكن التي بلغريف قد من ببعض جهات الخليج العربي ، ووصف الاائتلاقات.

يبقى أنه وسم ما كتبه بطابع تاريخي وجد أنه لا بد منه لاضفاء الصفة العلمية على ما كتبه . وأنني اعتقد أنه لم تجر أية محاولة لدراسة أقراله الغريبة عن علم اللغة العربية ، وعن تاريخ شه الجزيرة العربية القديم . فقد بحث ، دون أن يورد أسم أي مؤلف عربي ، في اللهجتين القديم . فقد بحث ، دون أن يورد أسم أي مؤلف عربي ، في اللهجتين اللذين يرجع أصلهم على ما يزعم الاساسيتين في شبه الجزيرة ، لهجة القحطانيين الذين يرجع أصلهم على ما يزعم الى الاحباش ، ولهجة الأنباط ، وكل ذلك عادم الاساس كجفرافية ، ولا يهدف إلى شيء سوى التأثير في القراء .

وقسد أظهر اختصاصي البكايزي يدعى اللورد و، بلونت فيا يختص بتربية الحيل ، في كتاب وجهه الى د. ج. هوغارت ؛ استحالة ما وصفه بلفريف ، مقرراً تقريراً حاسماً : و أن الفصل الذي كتبه بلفريف عن الحيل ، يبدو و كأنه قد كتب فيا بعسد ، لتلافي نقص هام احتواه طالتقرير عن البلاد .

لقد اتضعت قضية بلغريف بفضل م. خيلي ، ولكن هل من المكن حلاء سر القيام بتركيب مصطنع بهذه الجسامة ، وتبين درجته من الكذب والصدق ؟

لقد كثر القائلون بأن تصوير الحياة الاجتماعية اقرب ما في كتابه

الى الصحة . وكل اعتقادي ان هذا التصوير ايضاً لا يعدو سطحيسة الرواية الحيالية والطرفة .

عندما يقرأ المرء ما كتبه وآلان يتضع له بعد بلغريف عن التعبق فيا رآه . فهو ينظر الى المجتمع العربي نظرة ساذجة خاطشة . يرى ان افراد عشيرة شمر الذين يقطنون حائل وسكان المدن وحدهم هم المتحضرون به وانهم و جنس من أنبسل الاجناس الموجودة على وجه الاوض به . اما البدو فلا يرى فيهم الا مخلوقات هوت بهم حياة الترحال و بما يرافقها من النقائص والجرائم به الى حضيض الانحطاط والفساد . ويقول مستحسنا ان المير شمر مجم البدو بمقرعته لان الطريقة المثلي لحكم شبه الجزيرة العربية الما هي و إلزام البدوي بالقيام بالدور الوحيد الذي يلائمه وهو دور رعاية الماشية به وألا يتوك له اي نفوذ ، الا في حال التعرض الخطر . و ان الماشية به وألا يتوك له اي نفوذ ، الا في حال التعرض المخطر . و ان ازدهار البدو به لذا توجب حرمات البدو من كل شيء كي تصبح المدن مزدهرة . ولم يستطع بلغريف ان يطبق على المجتمع العربي المتميز بشخصته كل هذا التميز بلغومين : مفهوم الحضر ، ومفهوم الرعاة ، وهو يبني متكلة الساسي الأعلى على نزاعهم الطبقي .

اما وآلان فقد أبان لنا ، على المكس من ذلك ، الملاقات المتبادلة ما بين القروبين الحضر والبدو ، وأرانا ان ازدهار البعض مرتبط بازدهار البعض الآخر ، واستطاع ان يرى ان في قبيلة شمر ، قد اقتبس البدو عن البعض الحضر ، والحضر عن البدو ، وان في هذا يكمن سر قوتهم ومضائهم .

كيف يستطيع بلغريف ان يرى ويقهم مجتمعاً ينظر إليه بتغرض. جسيم الى درجة انه غدا جديراً بالضعك . فهو يقول انه قدر رفيقه تقديراً كلياً لاحتقاره الشعوب المجاورة لبلاده ، يعني بهما البدو المجاورين المحدود السورية . ولا يرى بلفريف فرقاً بين « العشائر المنحطة التي تعيث بالجزيرة العربية فساداً ، فيقول : وانهم ليسوا سوى كلاب ، ويقد و لا القول الذي يدعي انه سائر فيا بينهم : و لا نسوى حتى كلابنا ? ، ويؤكد بدون أي مبرر : و ان العلاقات غير الشرعية تشكل ، اكثر من تعدد الزوجات ، اساس العلاقات الزوجية لديهم ، وفي صدد التحدث عن جودهم يقول : و ان كرمهم ناتج عن عدم اكتراث همجي ، اكثر من كونه ناتجاً عن نبل خلق حقيقي . . ان البدوي يحب الضيافة من كل قلبه ، رغم كونها ضيافة خرقاء ، مزعجة ، وهي جديرة بالاطراء ، ولكنه اجمالاً طفل قليل الادب ، خنق الاهمال المتطرف خلاله الفطرية ولكنه اجمالاً طفل قليل الادب ، خنق الاهمال المتطرف خلاله الفطرية بقوله : و انهم يبعثون عن الغنية لا عن إداقة الدم ، ولا يشعرون بالطموح الرفيع في قتل عدوهم ، او الملاك تحت ضرباته ، فهل يكون بالطموح الرفيع في قتل عدوهم ، او الملاك تحت ضرباته ، فهل يكون ولكن تنقصهم المادىء الديثية والمشاعر الوطنية التي كانت سبباً لكثير من الحروب الدموية في اوروبة وآسية ، .

يا له من اطراء جميل يوجهه اليهم ذلك المتمدن! ولكن اذا قلنا ان العربي الحقيقي ليس سوى البدوي ، وجدنا ، بزيد الاسف ، ان البدوي لا يقل عنا في أي شيء ، وكذلك في الحروب الدينية!..

ولكن ليس هـذا كل ما في الامر ، على حد قوله : « فن الحطأ الفادح ألا يستعلم الانسان عنهم ، او ان يتصور انهم يحفظون الذمام . فالأمثلة عن خيانتهم الباردة المبيتة ليست نادرة فيا بينهم . والفرباء الذين يؤتمنون عليهم ، واخوانهم في البـادية انقسهم ، يسقطون في غالب الاحيان ضحايا لمكايدهم الفظيعة ، . ويمتـد احتقار بلفريف البدوي حتى الى جه : « خلاصة القول ، انه حيوان همجي ، غير قابـل المتعلق بالانسان ، حيوان لا يدجن ابداً ، ولا يخضع للانسان الا عن بلادة ،

ولا مخالجه سوى ميل واحد هو حب الانتقام ، .

ولا ربب في ان تصرفه في المجنبع البدوي لا بد أن يكون مثيراً الغضب في نظر البدو ونظر القراء الذين قد للم الله يطلعوا على ما كتبه وآلان . فيعد أن حل ضيفاً مكرماً على أحد الزعماء من قبيلة المشرارات أخذ ياتبع عن رغبته في الجصول على هدية منه . وقد دفض بكل أصرار معالجة المرضى ، أو فك طرود بضاعته التي جاء بها البيع، أو ملء الغلايين التي مدت إليه ، كما رفض أن يطعم من الجمل الذي ذبحه المضيف على شرفه ، لأنه ، على حد قوله « تقزز من المشاركة في الاكل الشبيهة عا نخص به الكلب من القنيصة »

ويلاحظ م. فيلي انه حتى فيا مختص بوصف الأعمال، القليلة الشأث في حياة المدن ، يكفي بلغريف بعض المعرفة بمدن الشرق كي يكتب معظم أوصافه دون ان يقتصد في التفاصيل المقتقرة الى من يكفل صحتها . وهكذا بتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوادع الرياض ، الى الزحام الذي ينتج عن صفوف الجال المربوط بعضها الى بعض بشكل لا يصادق عليه فيلي ، إلا بالنسبة الى الطريق الواقعة بين مكة والطائف .

اما بالنسبة الى المذهب الوهابي . فان الكتاب كله موضوع ضده . فهو يصف الاستبداد الوهابي في الرياض ، وادغام النساس على حضود الصلاة ، والمحافظة بقصد التباهي على أوامر هذا المذهب المقرط التشدد . ولكن هنا ايضاً يبرز تغرضه للميان ، وقد أظهر م، فيلي ، في هذا المفصل من فصول بلغريف ، أموداً مخالفة للحقيقة ، بل مؤذية . الساف من فصول بلغريف ، أموداً مخالفة للحقيقة ، متى تلك التي يأنف بلغريف يؤكد بدون بوهان ، ان فواحش مختلفة ، حتى تلك التي يأنف اللسان من تسميتها ، أغلب حدوثاً هنا ، في الرياض ، منها في دمشق وصيدا نفسيها ، وان الحشمة النسبية في بعض المدن المزبية تنظهر المحطاط

الرياه القاتم في تنسباقض شديد ، غريب ، ولكن فيلي لا يتردد في القول بأن هذا محض تشنيع وافتراء .

ثم أن بلغريف ، بوصفه طبيباً ، يدعي أنه وجد داء و الزهري ، منتشراً أنتشاراً مخيفاً ، في حين أن م، فيلبي مجدد بدقة و أن هـذا المرض في الحقيقة نادر جداً في المناطق الوهابية ، وأن الاصابات القليلة التي تظهر ألما بطريقة العدوى من الزوار الذين يأتون من البصرة ، ودمشق ، والقاهرة ، ومكة ، والمدينة ،

ولا يتضبن كتاب بلغريف من الحقيقة فيا يختص بالمجتمع ، أكثر بما يختص بالجغرافية ، والحيل ، والتاريخ ، وعلم اللغة . ولم يبعث بلغريف في الدين مجسن نية أكثر من مجثه في العرب . وهو مجشو كتابه بتحليل المعقيدة الاسلامية يشكل مثالاً للشرح الذي يفسد هدفه .

ان الأمر الوحيد الذي يود على جميع الانتقادات الموجهة إليه ، هو أن يستطيع امرؤ ان يبرهن على ان هذا الرحالة قد كتب شيئاً كان من المتعذر عليه اقتباسه من التقارير البسيطة التي جمعها من الشهود ، ونقشها بحرية على فسيج غليظ دراماتيكي بموارد خياله الحصب ، حتى ان كونه اول من وصف الانحقاضات الفريبة النعلية الشكل الكائنة في النفود الكبير، لا يمكن ان يبرهن على شيء من هذا القبيل ، اذ يمكن ان يكون شاهد عيان عربي قد وصف له الظاهرة الشديدة البروز التي سيأتي اللورد بلونت وزوجته على وصفها بدقة اكثر .

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به ، غان بحل الملاحظات التي يمكن اعطاؤها عن كتاب بلغريف ، يحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة التخمينية التي وضع بها الروائي الكسندر دوماس رواياته المثيرة استناداً الى الذكريات التي احتفظ بها الكولونيل لويس دي كوريت عن رحلاته الحقيقية التي قام بها الى شبه جزيرة العرب .

ولكن دوماس قدم قصصه كروايات ، رغم ان اساسها كان صعيحاً ، في حين ان بلغريف قدم ما لا يعدو ان يكون مجرد دواية بشكل قصة ارتياد علمي ، كتبها استناداً الى معلومات استقاها من شهود عيان مجهولين ، رتبها كما عن لباله ليلفق منها مؤلّفاً بادي التحيز ، والتغرض ، والحطأ ، وعدم الانصاف .

ان المرء ليوتعش اذ يفكر في انه من خلال كتيب كهـذا متستر بستار الارتياد العلمي ، ظن المراهقون الاوروبيون في أواخر القرن المنصرم ، انهم تعلموا معرفة شبه الجزيرة العربية ، كباراً وأحداثاً ، والعرب ، ودينهم .







## البكوالاحمر

منذ أن ركب دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السويس في. سنة ١٥١٧ ، لم يعد أحد يقوم بارتياده نظامياً ، فقد كان محظوراً على السفن الأوروبية التي تجتاز باب المندب للاتجاه الى الحضا ، أن تقترب من مرافى ، الأماكن المقدسة ، ولم يتمكن الرحالة الحجاج من تقديم أية ملاحظات بجرية دقيقة بعيدة المدى .

وفي وسعنسا القول ان كشف البحر الأحمس من أواخر القرن الثامن. عشر الى سنة ١٨٣١ كان مزمماً ان يكون عملًا انكليزياً . اولاً : لكون الانكليز بجارة شديدي الاندفاع والحاسة ، ثم لأن وصف السواحل ودسم خرائطها مهمة يقومون بها بصورة طبيعية . والواقع اننا مدينون لهم بدراسة شواطي، هذا البحر ، وسيقوم بروس ، وفالانسيا ، وهاينز ، وضاط السفينة بالينوروس ، مجزم ووجدان ، بهذه المهمة .

واذا كان البحارة الانكليز وحدهم هم الذين اوتادوا هذا البحر حتى عام. ١٨٣١ ، فحب ذلك الالأن انكلترة احرزت السيادة فيه ، فقد حصر الهولنديون اهتامهم كله بأرخبيل اندونيسيا ، وكف القرنسيون عن اثبات.

فعالية وجودهم في الشرق ، لانصرافهم الى توسيع مناطانهم في اوروبة خلال عهد نابوليون ، ولكنهم ظلوا مخلصين المحلف الذي عقدوه مع محمد على حاكم مصر ، على ان فرنسة أصبحت في عهد لويس فيليب ، اعتباداً من سنة ١٨٣٠ ، الدولة الصناعية الثانية في العالم ، بعد انكاترة . ومن الطبيعي انها كانت مزمعة أن تستأنف توسعها وتنافس انكاترة في الشرق .

لقد أحرزت فرنسة فعلا ، ما بين سنة ١٨٣٠ وسنة ١٨٤٨ ، مكانة ذات اهمية قصوى : فهي حليفة محمد علي ومناصرته في سورية التي كان قد ضمها إلى ملكه واحتفظ بها حتى عام ١٨٤١ ، وهي مستقرة في شمالي افريقية ، وحامية موارنة لبنان البلد الذي كفلت كيانه ، ولها في البحر الابيض المتوسط ، وعبر مصر ، وفي البحر الأحمر ، نفوذ لن يعتم ان يثير القلق الشديد لدى الانكايز . وهذا ما يفسر معنى وجود الفرنسيين في البحر الأحمر اعتباراً من عام ١٨٣٠ ، ولم تكن غايتهم من ذلك رسم خرائط لسواحله ، بل كانت الحبشة هي التي اجتذبتهم ، فلم يمر كومب ، خرائط لسواحله ، بل كانت الحبشة هي التي اجتذبتهم ، فلم يمر كومب ، وتاميزيه ، وفير" ، وغالينيه ، وروشه ، وهيريكور ، بشبه الجزيرة العربية ، الا سعياً وراء هدفهم الحقيقي في مكان آخر . واهاب حب السفر والمفامرة باخرين غيرهم ، كما دفع تاميزيه ، الى الافادة من الصداقة الفرنسية المصرية القيام ببعض الأعمال في الجزيرة العربية ، وسنرى الى أي حد شغل البحر الأحمر أذهان الفرنسيين وعفيلاتهم في ذلك العهد .

بين طوري الارتياد هذين ، من سنة ١٨٢٠ الى سنـة ١٨٣١ ، ظهر بعض الألمان الذبن لم يكونوا مجارة ولا مغامرين ولا سياسيين ، بل علماء في الطبيعيات .

فلننظر اذن في الطور الانكليزي البحري من أساسه :

ان الفضـــل في اكتشاف شاطىء البحر الأحمر من السويس الى باب المندب، منذ عام ١٧٦٩ ، يعود الى ايقوسي نبيــل هو جايس بروس .

فقد ذهب في مهمة شبه رسمية لتصوير أطلال الأبنية الأثرية القديمة في افريهية الشبالية ، فأوغل حتى بلاد مصر ، ثم عاد نحو شاطىء البحر الأحمر الذي قرر ارتياده قبل دخول بلاد الحبشة لمتابعة رحلة التحريات الأثرية التي يقوم بها .

وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشائقة الى الحبشة . ويبدو انه كان لبروس في بلاد الافكايز مشنمون نظاميون حتى قبل ان مخط سطراً واحداً ، ولكنه لم يكن محروماً من المعجبين به . فها هي قيمة المعلومات التي اوردها ? ان اللورد فالانسيا الذي تقبع شواطىء البحر الأحمر من سنة ١٨٠٦ الى سنة ١٨٠٦ لم يغفل توجيه تهمة عدم الصحة الى بروس ، ذاكراً ان بعض اجزاء خارطته بدت له وكأنها خارطة برتفالية صححت على خط مستقيم ، ثم يتهمه بالوقوع في الحطأ في تقدير مواقع العرض . وخلاصة القول ، يعتبر فالانسيا ان قصة بروس قد لفقت ، وان الحقيقة والحيال مختلطان فيها اختلاطاً مستعصياً . اما ولستند فيزعم ، بعكس ذلك ، انه قد تأكد من صحة أقوال بروس ، فيا مختص بالمناطق التي اجتازها من بعده .

كانت امكانية سلوك طريق برية بين السويس والاسكندرية ، تحاشياً لسلوك الطريق البحرية الطويلة ، ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء العربية ، قد أخذت تشغل الاذهان ، لذ فان شركة الهند الشرقية أوفدت ايباز اروين سنة ١٧٧٧ للكشف عن هـذا الموصل البري ، فخرج من مدراس صاعداً البحر الأحمر ، لكنه ارغم على النزول في المخا وينبع ، وقد امتازت قصة رسلته ، على رأي متوجها ، بسلسلة من المفامرات ، بل من الويلات والمعاكسات ، تعرض لها المؤلف ورفاقه في بـلاد اطرى الكثيرون من المسافرين حسن ضيافة اهلها .

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه المدن ، فهو يعطي بعض

المعلومات العامة القمية عن المخا ، حيث لم يكن الاقامته أية ذيول . أما في ينبع فقد أحس و كأنه يعيش في خطر قتال ، فيقول : « كنا نتونع على شفا الأبدية ، وما ينفك يستعد الموت بطريقة مؤثرة في النفس . على أن في هذه القصة شيئاً منوراً ، فهو يظهر كيف أن عدم الفهم ، وقلة الثقة ، يمكن أن يشعرا الغريب بأنه قد تعرض المخيانة ، وسبعن ، وطورد ، حيث الا شيء من ذلك . . ويمكن أن يدفعا إلى أهمال تأرية . .

اراد أصحابنا اللجوء الى ميناء ينبع وأخذ بجار منها، وقد استقبلها احسن استقبال، وحلتها ضيوفاً مكرمين على شيخ مضياف، واستقبلهم الوذير مبدياً استعدائه لمساعدتهم، على ان كل شيء تبدل في نظر اروين حين علم ان الوذير لن يسمح لهم باستئناف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر من حاكم مكة. وكان كل ما في الامر، كما تثبت ذلك تتبة القضة، تأمين استيفاء رسوم المرفأ عن رسو السفينة في الميناء، فقد ارسل الحاكم ضابطاً من جدة الى ينبع للاتفاق على تسديد الرسوم وفقاً لتعرفة هذا الميناء، وقد حدث لجون جوردان مثل ما حدث لاروين بالضبط، فلم ينظر اليه نظرته الى مأساة.

ولكن أصحابنا اخذوا يتخيلون ، خلال هذه الاسابيع الثلاثة ، ان الوزير الماكر يدبر لهم مكايد سافلة رغم ان اروين يشهد عنه بقوله : د ان مظهره لا يوحي الى النفس الا بأحسن الافكاد عن نزاهته ، فهو دمث الحلق مهذبه ، عقيف اللسان ، سلم الطوية » . ولكن اروين الذي حكم عليه حكماً مسبقاً و لا يشعر الا بعدم الانسانية المتبشل في سلوكه » و و يشعود ضمني بمكره » .

لقد خيل اليهم في منزل الشيخ ان جنوداً مسلحين يقومون بجراستهم . ولما الرسل الوزير خدماً لينقلوا سجاداتهم الى حجرة عالية من غرف المنزل ،

اعتبروا ذلك دحيلة ب وتصوروا غة د زنزانة يريد احتباسهم فيها واحتجوا على هذا العمل بشدة ، فلم يعد احد يطلب منهم القيام به وقد اخذ اروين ورفاقه مجلون بالقرار ، وطلبوا الى البحارة ان يذهبوا الى جدة لاحاطة الانكليز علماً بمصيرهم . ولكن حين همت السفينة بالاقلاع انقطع حبل المرساة ، وأصبحت السفينة معرضة لحطر الاصطدام بالصخود القريبة من سطح الماء ، ولم ينقذها الا العرب ، الا ان مجارة السفينة كانوا قد اطلقرا عدة طلقات نارية من بنادقهم ، فاحتج الوزير على ذلك ولم يغنهم شيئاً زعمهم بانهم الما اطلقوا النار استنجاداً ، فأمر بتجريد السفينة ، يغنهم شيئاً ذعمهم بانهم الما اطلقوا النار استنجاداً ، فأمر بتجريد السفينة ، حتى الاسرى الموجودين على ظهرها ، من السلاح . ورغم ذلك ، لم يلبثوا ان سمح لهم بمفادرة منزل الشيخ والعودة الى السفينة .

وخلاصة القول ، لم يكادوا يؤدون الرسم المقرر حتى سمح لهم بالرحيل دون أي اعتراض . لكن من الطبيعي ان الامور لم تسر معهم سيراً حسناً بين البدو في سيناء .

\*

بعد مرور عشرين عاماً على ذلك ، كان أحد الضباط الانكايز مزمماً أن 'مجمل على ظهر مركب عربي كمسافر عادي" ، وبطريقة عرضية ، الى الجزيرة العربية .

الله أبحر الاسطول الانكايزي الحربي ، في الشالث عشر من شهر آذار (مارس) من سنة ١٧٨١ ، يرافقه ثلاثة عشر مركب نقل وقوين ، في اتجاه الهند ، بقيادة امير البحر. داربي ، وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر ، وجد امامه ، في الحامس عشر من شهر نيسان (ابريسل) ، الاسطول الفرنسي في سانتياغو بقيادة سوفرن ، فجرت بين الاسطولين معركة حامية انتصر فيها الفرنسيون ، فسبقوا الانكليز الى وأس الرجاء الصالع .

وبعد تجارب قاسية مختلفة ، كالعواصف ، وداء الحفر ( الاسقريوط ) ،

مر الاسطول الانكليزي في المياه العربية ، ولكن بعد فوات الأوان ، اذ اضطرت الرياح الموسمية قطعاً عديدة منه الى العودة نحو الساحـــل ، فسلم يجـد الانكليز بــدا من دخول البحر الأحمر للبحث عن ملجاً فيه ، ونزلوا الى البر في جنوبي المخا للتزود بالماه .

كان على ظهر هذه المراكب مسافران يختلف احدهما عن الآخر اختلافاً كلياً ، يستعدان لرواية قصة مغامرتها : بجاد يدعى سيلاس جايس وضابط اسمه هنبري روك .

كان أولمها يتيماً في الرابعة عشرة من عمره داكباً احدى سفن النقل ، ولم يكن الرسو الاضطراري الا مرحلة من مراحل مغامراته الشخصية الشبيهة بالمغامرات التي يود ذكرها في الررايات الحيالية ، وقد ختب قصتها فيا بعد استناداً الى ذاكرته ، مضمناً اباها وصفاً محزناً لظروف حياة البحارة الانكليز في ذلك العصر .

أما روك الذي كان قائد فصيلة من الحيالة ، فحين رأى ان الاسطول له رسا عند ذلك الساحل الكثيب الشديد الحرارة ، قرر ألا ينتظر سماح الربيح المؤسمية لهم بالتحرك ، فصعد بوسائله الحاصة الى الحجا ، ومنها الى الحديدة ، ومن ثم الى السويس فالقاهرة . تدبر امره على ظهر مركب عربي قام بملاحظة بجارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد تمكن من أن يشهد سوقد استولت عليه الدهشة ـ حادثاً معبواً عن تصرف الفربي في انتقامه .

لقد رست السقينة في خليج كان من المأمول العثور فيه على الماء ، ولكن البدو لم يسمعوا لهم بالحصول عليه من غير مقابل ، فنشبت معركة بين البحارة والبدو فقد فيها الاولون ثلاثة رجال وجرح منهم رجل وابع . فتواجعوا الى المركب عيث توفي الجريع . وقد اعجب دوك باحترام البحارة الموتى ، وبجلال الحداد . ونزل البحارة الى الشاطىء لدفن الموتى ، فجاء ثلاثة بدو نفرباء بشهدون الجنازة ، وما أشد ما كان ذهول

روك اذ رأى اولئك البحارة الذين أطرى انسانيتهم منذ هبيهة ، يذبحون هؤلاء البدو الابرياء الثلاثة .

و مجمل القول ، ليست قصص اروين ، وجابيس ، وروك ، من وجهة . نظر الارتياد ، الا قصصاً قليلة الأهمية ، فأروين لم يو سوى الحوف الذي ساوره ، ولم يوى جابيس سوى الأسماك التي كان يصطادها واختبارات رئيسه ، ولم يو بروك الا القليل السطيمي من الامور .

\*

كان قد تبقى اذن أن يكتشف البحر الأحر اكتشافاً جدياً ، وان توضع خرائط لشواطئه لاثبات عمل بروس واكاله . وهذا ما وضعه اللورد فالانسيا نصب عينيه . فقد أراد أن يبرهن على أن السفر في البحر الاحمر أيسر اذا اتبع الساحل الغربي الحبشي . فعرض على الشركة الانكليزية للهند الشرقية أن يتعرف الى هذا الساحل أذا قدمت له سفينة ، وقام برحلتين في سنة ١٨٠٥ توقفت أولاهما في مصوع ، للنزاع الذي نشب بينه وبين قبطان السفينة التي وضعت تحت تصرفه .

لقد أخذ على اللورد فالانسيا اسهايه. فان مجلداته الثلاثة الضخمة تحتوي القليل من المادة المفيدة، وقد بجث اكثر بما يازم في الأحداث اليومية، وفي الحلافات بين مختلف مجارة المركب، او مكتب التوكيل الشجادي في الحا، وفي سرعة انفعال القبطان الذي يعتبر ان معلومات بروس حسسة حيداً، في حين ان اللورد فالانسيا يقلل من قيمتها.

خلال كل ذلك تعرض أحياناً ملاحظات مفيدة ، فقيا مختص بالسياسة . يبدو أن الناس في عدن كانوا بيباون آنئذ الى فرنسة ، ويعادضون الوهابيين ، وتعتبر حكومة المخا الانكليز ميالين إلى الوهابيين ، الأمر الذي يبؤكد صعته تردد فالانسيا على احد اركان هذه الحكومة .

ويخصص فالانسيا عدة فصول لاغطاء معاومات عن التجازة في جدة ،

ويقادن بين اجور النقل عن طريق الهند ، وعن طريق قناة السويس » وعن طريق الرجاء الصالح ، ويذكر حجم تجارة الصغ ، والصبر ، والبخور ، ويقول ان بن الخالم يعد ضرودياً بالنظر الى ان انكاترة تستطيع استيراده من مكان آخر ، ولكن الشركة الانكليزية ماضية في اتجارها مع الخا بسبب تصريفها كميات كبيرة من بضائع الهند فيها .

وقد أورد ايضاً وصفاً لداخل البيت العربي في المخا ، بنوافذه ذات الشرفات المصنوعة من الحشب ، والنوافذ المستديرة التي استعمل فيها الرخام الأبيض الشفاف عوضاً عن الزجاج ، والتي تعلوها كوى مفتوحة ، ودو"ن ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : « ان انشاء علاقات بين المرأة العربية ورجل مسيعي محظور ، واذا اكتشفت علاقة من هذا النوع ، حلق رأس المرأة ، وطلي وجهها بالسواد ، وطيف بها على ظهر حمار ، وعرضت لاهانات الجماهير ، وطردت من المدينة ، .

وكتب الملاحظة التالية عن الرق: و ان العبد في الجزيرة العربية ليس في حالة يرثى لها . فهو 'يعتبر كأحد أفراد الأسرة ، يطعم جيد الطعام ، ويسكن المسكن الحسن ، ويلبس فاخر الثياب . والقانون مجدد العقاب الذي ينزل به في حال اقترافه ذنباً يستحق من اجله القصاص . حتى ان القانون يسمع له بترك سيده . ويكفي ان يقدم العبد عريضة للقاضي ، فيسرع باصدار الحكم ببيعه علناً . وليس الرق هناك عاراً ، ويستطيع الرقيق ان يرتفع الى اعلى المراتب في الدولة » .

وأخيراً لكي يكمل اللورد فالانسيا ، ارتباد البعر الاحر والحبشة كما فعل بروس ، أرسل سالت في مهمة ارتبادية الى هذه البلاد ، فقام سالت فيها برحلة آتت ثمارها ، واضاف فالانسيا بعض الشيء الى معلوماته بمنا ذكره عن الأبنية الأثرية القديمة إلتي كانت تختفي في هذه البلد ذات الحضارة القديمة ، والتي كان بروس قد أتى على ذكرها بشكل روائي .

بعد مرود عشرين سنة على ذلك ، كان عالمان المانيات في الطبيعيات يقومان برحلة دواسة في عمل ١٨٢٥ اوصلتها الى عصر ، وسودية ، والحبشة ، فنؤلا الى شاطىء العريش التي كانت تحت الحكم المصري منذ ان استولى محد على على ساحل اليمن .

درس احدهما وكان يدعى اهرنبوغ طبقات الصدف المرجاني التي غند على الساحل العربي الواقع على البحر الأحمر ، ولم يكن أحد في ذلك المصر يعرف شيئاً عن طبيعة تلك الصخود الفريبة والتي تتشكل في الحقيقة من جماعات من الحيوانات تعيش عيشة مشتركة كان تركيبها ما يزال مفتقراً الليضاح .

وفي السنة التالية قام ثانيهها ، ويدعى الدروبل ، باجتياز الساحل من المويلح بانجاه الشهال حتى العقبة ، سالكاً طويق عودة قافلة الحجاج المصرية ، مدوناً ملاحظات عن تكوين طبقات الارض ، والجفرافية ، والمناخ . وشاهد الطبيعة البركانية للقمم العالية المشرفة على الساحل ، واكتشف عرضاً على بعد بضعة اميال من المويلح ، بادىء ذي بده ، ثم في مغير ، اطلال مناطق كانت معمورة في قديم الزمان جديرة بالاهتام .

وقام روبل برحلة ثانية في سنة ١٨٣١ متبعاً فيهـا الساحل الى جــدة نزولاً ، لبلوغ الحبشة فيما بمد .

وقد مكنت رحلات هذين العالمين مواطنها الجغرافي الالماني برغهوس من ان يضع في عام ١٨٣٥ خاوطة محسنة لشبه الجزيرة العربية.

ولكن ارتياد السواحل ، ورسم خرائطها ، كانا ما يزالان يفتقران الله الشيء الكثير ، وقد حصر الانكليز اهتامهم بها مرة ثانية ، فخصصت السغينة بالينورس التابعة لشركة الهند الشرقية ، منذ سنة ١٨٣١ ، لدراسة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . وقد تعرف القبطان مورسي يرافقه الليوتنان ولستد ، في الرحلة الاولى ، على السواحل التي كان روبل قد ارتادها .

وسمحت الدراسة التي اجريت في السنين التالية بقيادة القبطانين كيرلس، وهاينس بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية تصويراً دقيقاً ، واستطلع هاينس في عام ١٨٤٣ خميهائة ميل من الساحل الجنوبي ، ونشر ملاحظاته عنها . ولكننا سنوى ان ضباط السفينة بالينودوس لم يقصروا عملهم على دراسة السواحل ، بل قاموا برحلة الى صنعاء ، وعلى ساحل حضرموت ، واضافوا اكتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي أحرذوها في رسم الحرائط .

\*

في هذه الاثناء كان الفرنسيون ، مساعدو المصريين ، قد اخذوا يدخلون البحر الاحمر . فقد رأينا الشاب تاميزيه يوافق المؤسسة الصحية في حملة عسير في عام ١٨٣٦ ، ولكنه كان قد وجد قبل ذلك فرصة بمتازة لاشباع ميله الى السفر . وكان ادوارد كومب يقوم برحلة الى بلاد الحبشة فانضم الى تاميزيه ، وكتبا قصة رحلاتها التي نالت تقدير الجمعية العلمية الفرنسية .

قبل ان يبلغ الشابان الساحل الحبشي، اغتنا الفرصة للقيام برحلة على الساحل العربي، فذهبا من جدة الى القنفدة بطريق البحر، فوصلا اليها في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) من سنة ١٨٣٥. وكان ابراهيم باشا يهيىء حملة على عسير يقصد منها دعم الهجوم عن طريق الطائف الذي سبق. لنا ان قرأنا اخباره. وقد شاهدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهيم باشا، يحكم عليه بتهمة محاولة اغتباله، ويرفع على الحاذوق.

وقصدا جيزان بطريق البحر ، ومن هناك اتجها الى اللخيّة ، والحديدة ، وبيت الفقيه ، وزبيد ، حتى الحا ، بحاسة متزايدة الوضوح ، ثم بلغا جيزان ورأيا اكواخها الاسطوانية الشكل ذات السقوف المخروطية محوطة بجزروعات البن والسنا ، والنساء سافرات في اردية فضفاضة زرقاء ، معتمر ات قبعات

من القش ، مزينات شعر وهن باكليل نصفي من الازهاد ، والوجال مدثوين بدثو من الصوف ، وقد اثر فيها اطيب التأثير (كما جرى لتسيجر الذي زار في ايامنا هذه نهاية هذه المنطقة ) مرح الاهلين ولطفهم ، وقسد وجدا في اللحية التي تشكل البيوت فيها من منازل مبنية بالحجادة ، ومساكن من القش ، او القصب المتشابك ، المحصنة بسورها القرميسدي وهلمتها ، موضوعاً للوحة جذابة بفوضاها الجميلة الفاتنة ، ووجدا السوق جيلا ضيقاً محصوراً في بقعة صغيرة ، كأنه صنع كذلك لجمع عطوره في مركز واحد ، وهو كثير الفواكه والازهاد .



منزل من القش في شامة .

كان محد على قد استولى على الحديدة ، وكَانَّ يقوم بالمحافظة عــــلى النظام فيها دوريات ضعيفة من رجال الأمن .

وقد اعجباً ببيت الفقيه ، ومسجدها الرائع ، وقلعتها البديعة المشرفة على المدينة المبنية المنازل من الحجارة أو القش .

ويعطي وصفها للطريق حتى المحا فكرة حية عن هذه البلاد الرملية المقاحلة تارة ، وذات الغابات الكثيفة الحضراء والاراضي المزروعية أحياناً ، والمحوطة بالجبال السوداء ذات القمم الشاهقة الوعرة على مقربة من الحماً .

عند الافتراب من موشج رأيا جبال الحبشة من بعيد ووجدا هذه القربة في منطقة لطيفة ، ترفل باشجار الميموزا والنخيل والادغال ، وتختفي عند الافتراب من قرية مجتل ذات المنازل المصنوعة من القش ، والمسجد الراثع الذي اثار اعجابها .

ولكن الخاذات المنازل المصنوعة من الحجارة والقش مماً ، والمساجد الثلاثة ، تبدو لهما مدينة كبيرة ، عليها : مسحة من الثواء والعظمة ، وغم انه لم يمض طوبيل زمن على نهب بدو عسير لها . وقد وجدا اثاث المنازل فيها ما بين تركي واوروبي : ارائك ، وحصرا ، وكراسي هزازة ومناضد ، ومقاعد من صنع بومباي .

ان قصة كومب التي كتبها وعاشها رجل ذو مزاج فنان ، والتي تصف منطقة قام نيبور بزيارتها ، تتاز بأنها تُعطي عنها فكرة اكثر حياة ، وتُبرز طبيعة الطريق الواقعة بين الحجاز والعربية السعيدة ، التناقض ما بين هذه البقاع ، وبين فتنة جنوبي تهامة ، رغم قسوة المناطق القاحلة المنتشرة فيها .

لم محل النبوغ دون الدقة في هذا الكتاب الذي محتوي على عدد من المعلومات عن موارد هذه المنطقة ، وتجارتها ، وصناعتها . ويشعر قارىء

هذا الكتاب أن تجارة المحاكانت ما تؤال هامة يقذيها - كما قال فالانسيا - استيراد البضائع الهنديـــة كالأسلحة ، والسكاكين ، والمرايا ، والزجاج المقصوص ، واللكلىء الزائةــة ، والمنسوجات ، والسكر ، والشاي ، وخمسائة سجادة عجمية في السنة ، في حين يصدر منها البن ، والعبو ، والبخور ، وعرق اللؤلؤ ، والعطود .

وقد لاحظا في زبيد مصابغ ، ومصانع للاسلحة البيضاء ، والنيلة . ورأيا في ضواحي جيزان مناجم حديد ، وجواهر ، وكبريت ، ودخام مماتي .

\*

زادت الرحلة التي قام بها كومب وتاميزيه الى بلاد الحبشة في المهام الفرنسيين بهذه البلاد المترامية الاطراف ، الغنية بالآثار القديمة ، التي تقدم لعلماء الطبيعيات والاجتاعيات والجغرافيين ميداناً واسماً للاوتياد ، لذا قررت وزارة الحارجية في سنة ١٨٣٩ أن توفد إليها السيدين فره وغالينيه ، وقد التقيا فيها بجعوث من حديقة الحيوانات يدعى م. ويلدن توفي على اثر مرض أصب به اثناء الرحلة .

وبعد ان مكثا غانية اشهر في القاهرة لتعلم اللغة العربية ، وشهراً لوسم خارطة عسير استنباداً الى المعلومات التي أدلى بها ستيدوفو ومادي ، كما وأينا ، أبحرا بوفقة السيدين بل وروجيه اللذين كانا يقصدان الحبشة على خلفتها الحاصة لجمع غاذج المتاديخ الطبيعي . وكانت مزمعاً ان يقضى على الاول بالشلسل لجرح أصابه من طعنتي رمع كادنا أن تكونا قاضيتين على حياته ، وان يقضي الزحار على حياة الثاني . وبكفي القول بأن الرحلة لم تكن خالية من الحوادث المفاجئة والاخطاد .

لقد عاد فر"ه وغالبنيه من رحلتها بمؤلف على غني جسبه أ ، سرفق عاطلس رائع من الصقائع ، ولكن اقامتها في شبه الجزيرة العربسة لم

تکن سوی رسو موقت .

وقام فرنسي آخر بدعى روشيه دي هيريكور برحلة على نفقته الخاصة الارتياد بملكة خوا في القسم الجنوبي من بلاد الحبشة . ولدى عودته ، قدرت الجعية العلمية الفرنسية أنه بامكانه القيام بعمل مشر ، فيا اذا امتلك ادوات علمية ، فقدمت إليه اجهزة دقيقة ، وعلمته استعالها ، وأرسلته في رحلة ثانية سنة ١٨٤٢ فعاد منها بعدد وافر من المعلومات في عنتلف نواحي المعرفة تتعلق ببلاد الحبشة بنوع خاص .

ومع هذا ، لا تخلو قصة رحلت ، ومروره بالقصيم ، وجدة ، والحديدة ، والحا ، من المعلومات الشائقة ، إذ كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الاحمر ما بين سنتي ١٨٣٩ و١٨٤٢ ، وذلك بتأثيير الظروف السياسية الدولية .

لما رأت انكاترة أن فرنسة قد اكتسبت نفوذا خطيراً في البحر الأبيض المتوسط ، عقدت حلفاً مع الاتراك الذين كانوا في أسوا وضع مع تابعهم المصري الذي كان قد حصل في سنة ١٨٣٣ على اعتراف بامتلاكه سورية . ومن جهة اخرى اشترت انكلترة عدن من سلطان اليمن في عام ١٨٣٨ كي تحتفظ بطريقها في البحر الاحمر ، ووقعت اتفاقية تجارية مع الباب العالي حصلت لرعاياها بموجبها على حرية دخول اراخي الامبراطورية العثانية بما في ذلك سورية ومصر . وقد رفض محمد على التوقيع علىهذه الاتفاقية التي لم تعترف له مجقوقه ، فكان جواب السلطان محمود ، بتشجيع من انكاترة ، أن أمر بإقالته ، وغزا سورية بجيش تركي يقوده ضباط المن ولكن فرنسة كانت قد أرسلت ضباطاً يقومون بتثقيف الجيش المسري وتنظيمه . وقد سار هذا الجيش بقيادة ابراهيم باشا محرز النصر في الدرعية ، ودحر الجيش التركي في شهر حزيران ( يونيه ) من عام الدرعية ، ودحر الجيش التركي في شهر حزيران ( يونيه ) من عام الدرعية . وكان لهذا الاندحار تأثيره الشديد على انكاترة ، لا سيا وأن

موت السلطان محمود أثار ازمة خطيرة في الامبراطورية العثانية . وبعد الرتقاء ابنه عبد المجيد العرش بزمن قصير ، أعلن الاسطول التركي انفصاله، ولجأ الى الاسكندرية مستسلساً لمحمد علي ، مجرداً تركية من أقوى. سلاحها .

ولكن الدول العظمى التي كانت تخشى تعاظم قوة محمد علي ، وامتداد استعمار غير الاستعمار التركي ، اتفقت فيما بينها على وضع تركية تحت. وصايتها المشتركة .

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن (ستاتوكو) التي كانت. مصر وسورية تظلان بجوجبها القوة العظمى ، لم تكن لتقنع انكاترة ، فاستغلت العداء الناشب ، ما بين القيصر الروسي ولويس فيليب من جهة ، والحصومة القائمة ما بين بروسية وفرنسة من جهة اخرى ، وأعادت تأليف المحالفة الرباعية مع النهسة لعقد معاهدة تقرض على محمد علي قبول عروض السلطان الذي كان مستعداً للاعتراف له ولذريته مجتى الملك على مصر مقابل اعادة كريت ، والمدن العربيسة المقدسة ، وشمالي سورية ، الى الامبراطورية العثانية .

ولكن محد علي الذي كانت تشجمه فرنسة وتسانده ، رفض تلك العروض ، فأسرع اسطول انكليزي \_ غسوي بقرض الحصار على السواحل السورية ، ورمى بيروت بالقنابل ، بينا أعلن السلطان خلع محمد على . وقد أعلن تير وزير الحارجية الفرنسية آنئذ ، معارضته لذلك العمل ، وعدم سماح فرنسة به ، جاعلا أوروبة على قاب قوسين أو أدنى من الحرب . على ان النيسة التي كانت قيد أصبحت دولة بجرية بموائنها الإيطالية ، كان تحالفها مع الانكليز بشكل تهديداً خطيراً جداً لفرنسة في البحر الابيض المتوسط ، وكان لويس فيليب عازماً على تجنب الحرب ، مها كلفه الأمر ، فعمد الى إقالة تبير وعين مكانه غيزو ، وكلفه بالدخول

في مفاوضات للحصول على امتيازات .

ولكن بالمرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنسة ، والحصول على النفوذ الاكبر في بلاد الشرق ، فأعلن تمسكه باتفاقية لندن . وأثار عملاء الانكليز سورية على محمد علي ، واستسلمت المدن السورية واحدة . تلو الاخرى للاسطول الانكليزي \_ النهسوي ، وعدل محمد علي عن عناده عند التهديد بقذف الاسكندرية بالقنابل ، فجلا عن سورية ، وأرجع الاسطول التركي الى السلطان ، مقابل الوعد بالاعتراف مجقه وحق ورثائه . في حكم مصر ، الأمر الذي تحقق في مؤتمر لندن بفضل احتجاج غيزو على رغبة بالمرستن في ألا يدع لمحمد على سوى سلطة تدوم مدى حياته .

مكذا وجد روشيه دي هيريكور في رحلته الثانية في جدة والحديدة، ملطة محتلة جديدة، هي سلطة الاتراك غير المتحالفين مع المصريين.

ولم يكن روشه قد وجد فيها الوضع محموداً في رحلته الاولى ، ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد سكت جدة الى باشا تركي كانت مطالبه الوقحة تزعج الاهلين . والفي الحديدة قد وقعت ضعية لحريق هائل ، نسبه الناس الذين جن جنونهم ، الى عقاب أبيض القي عليها جذوة ملتهة ، ونسبه آخرون الى حاج عجمي ينكاد يكون ضريراً ذي عين حاسدة أنقذه بسيبها رجال الشرطة دامياً من العقاب الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن السكان الأفضل تفكيراً كانوا يعلمون ال الجنود الاتراك الذي كانت المدينة تدين لهم ببعض المبالغ هم الذين سببوا ذلك الحريق .

ولم يجد الخا اكثر أماناً للفرباء ، فقد سادها الكاّبة ، والحوف ، والأسف على نظام الحكم السابق . وكان الشريف حسين هو الحاكم فيها بفضل توصيدة محمد على . ولكن ذلك الجمعود أعلن عداءه له فوو السحابه ، وانضم الى الاتراك وأصبح تابعًا لهم . فعنكم الحوته اللدت

الساحلية ، والحذ هو يبتز اموال التجاد .

ولم يضعف من شجاعة روشيه دي هيريكور التقاؤه رجلًا انكليزيا عدل عن السفر الى خوا ، حيث قاتل سنة جنود من حرس القبطان هاريز ، بل تابع رحلته بجرأة ، وبعد ان استخدم آلاته في إعداد بيان دقيق عن الساحل العربي ، ذهب ليقيس مواقع العرض ، ودرجات الحرارة ، والانحراف المغناطيسي ، وبحث عن النباتات ، والحيوانات ، والصخور ، وعاد بنتائج اعماله الى الجمية العلمية .

\*

وكان فرنسيان آخران هما آرنو وفايسيير مزمعين ان يشهدا في الحديدة، في سنة ١٨٤٧ ، تشمة تاريخ الشريف حسين .

عندما يجد المرء في حوزته صورة او سيرة ، صورتها ريشة الكسندو دوماس الساحرة ، يكون من الاجرام تأخره عن اشراك القراء بمتعتها . سندع اذن روائينا يقدم لنا صورة حقيقية وتاريخاً حقيقياً لهذين الرائدين لأنه كان يعرفها وقد استمع الى قصتيها :

و ان آرنو الذي فقد عادة الكلام خلال السنوات الست عشرة التي قضاها في الشرق ، ربما لن يجبك الا بايماءة من رأسه ، أو غمزة من عينه ، او ابتسامة رقيقة لا يملكها سوى هذا الشاعر الحالم ، لكنك اذا وجهت الكلام الى فايسير وجدت لديه تلك القريحة المتوقدة المصحوبة باللهجة الجنوبية ، فيخيل إليك وانت تسمعه انحا تستمع الى ميري يروي لك قصة فلوريد السحرية . لقد جمع الطرفة الحية ، وتاريخ قبل أمس ، وأمس ، واليوم ، طائفاً ساحل البحر الاحمر في بزة مجاد أو في زي بدوي . ان فايسير لمو القصة مجسدة . »

كان آدنو قد زار مصر سنة ۱۸۳۶ والعربية منذ سنة ۱۸۳۵ . ولما التحق به قايسيير كان قد زار جدة ، والحا ، وصنعاء ، وعدن ، وجثر

على اطلال سبأ القديمة المفقودة ... ولكن هذه قصة اخرى سنرويها فيا بعد . وكان قد عاد الى عدن شبه أهمى ، بملقاً كل الاملاق ، فأواد الانكليز الذين يملكون المال اللقيام بكل شيء ، ان يشتروا منه ما كتبه ، ولكنه وفض البيع مهما يكن الثمن . وكان على وشك الموت جوعاً على مقربة من كنزه ، حين آواه الاب سيرافان كاهن الجنود الايرلنديين المرابطين في عدن .

« عندئذ أقرضه تاجر فرنسي مائني فرنك أعانته على العودة الى جدة . وهناك استقبله القنصل الفرنسي م . فريسنل ، الرجل الممتاز ، والمستشرق المتعمق الذي كان في وسعه أن يبدو كعربي ، وتبيّن مخطوطاته ، وقام يترجمتها ، وأرسل دواسة عنها نشرت في الجريدة الآسيوية .

و أخيراً أدركت الوزارة التي أرسلت إليها تلك الملاحظات والخطوطات ، مدى الحدمات التي كان في وسعها ان تنتظرها من رجل هام برحلة في مثل تلك الصعربة والخطورة ، اعتاداً على نفسه ليس إلا ، فكلفته عهمة العودة الى سبأ ، والكشف عنها مرة اخرى ، وتدوين ما يكون قد فاته في المرة الاولى من معلومات . وحينت التقى بفايسير في القاهرة حين جاءها لشراء ما مجتاج إليه من اللوازم الضرورية فرحلته في المائنة .

و أما فايسيير فبعد سبع سنين قضاها في الجندية ، وأربع عشرة عملة اشترك فيها في الجزائر ، سافر ذات صباح الى مصر ، تحدوه إليها روح المغامرة ، التي قادت ارنو من قبل ذلك باحدى عشرة سنة . ولما التقى به أَدُنُو كَانَ قد مضى على إقامته في القاهرة سنتان ، وهو وكيل بباشي في وزارة الحربية . »

وقد تعارفا في الفندق فاجتذب الرحالة الرحالة ، وقد م فايسيو استقالته ، وانجها كلاهما الى السويس ومنها الى جدة ، حيث اجتمعا بالسيد فريسنل ، ثم يما شطر الحديدة التي بلغاها في شهر آب ( اغسطس) من عام ١٨٤٩ ..

وقاما ، وهما العالمان بالطبيعيات ، بجمع الاصداف ، معرضين نفسيها لتهديدات سكان تهامة الذين لم يتمكنوا من نفهم الاسباب التي تدفع برجلين عاقلين مدركين ، الى مفادرة بلاهما ، وقطع مسافة غاغائة فرسخ لجمع كركدن البحر وغيره من الحيوانات العادية ، ولكن السلام كان قد عاد الى نصابه ، وكانت جرائم القتل تحدث كل يوم عوضاً عن الن تحدث كل ساعة ، .

توجها الى زبيد ليصطحبا معها صديقاً لآرنو يدعى السيد سالم من سلالة النبي . وكان الاحترام الذي يتمتع به سالم في طول اليمن وعرضها كفيلا بأن يؤمن النجاح للمسافرين في مهمتها ، فيا لو نجعا في اصطحابه . ولكن كان عليها قبل كل شيء أن يذهب الارتياد تلك الامارة الصغيرة التي كثرت فيها الحرائب ، امارة نجران التي لم يكن أي اورويي قد دخلها .

« وكان السيد سالم قد تزوج ، لسوء طالعها ، فقد م اليها جنديين من عشيرة يام استودعاه اسلحتها كضانة ، وتلفظا بالعبارة المشهورة : « في وجهي » .

ولسوء حظها أيضاً ، نؤل إمام صنعاء من الجبال ، في الوقت الذي حدداه لرحيلها ، لاستعادة أراضيه القديمة ، أو بالاحرى أراضي اجداده . وهنا نجد تتمة لقصة الشريف حسين .

وكانت جيوشه تنهب ، وتسرق ، وتغتصب ، ويسمى اغتصابها بركة ، ولكنها مقابل ذلك لم تكن تحارب الا قليلا . لذا فانها عندما التقت مجيوش الإمام ، تخلت عن الشريف وانحازت الى جانب عدود . » وقد قاوم الشريف حسين الجريح ، وثلاثما أسة من رجاله ، طوال

شهر ، محاصرين في احد المساجد . ولكن الجدوي تقشى بين وجاله ، فلم يسعه الا أن يستسلم ، واستسلمت معه المخا وزبيد وبيت الفقيه .

د في قلك الاثناء كان الرحالتان يبحثان عن تماثيل في الجبال ، متبعين. تعليات كاذبة ، وقد عثرا على بضعة عشر حجراً كالشواهد التي يقيمها المسلمون عند دؤوس موتاهم . .

وامام الوضع العسكري ، انكفأا شطر زبيد واتجها نحو الشاطىء حتى الحديدة . ولكنها اضطرا الى الهرب من هناك ، لان الحسين الذي كان قد كُسر ، كان مزمعاً على غزو المدينة ونهبها . فتركا بجوعاتها وأمتعتها ، ولجاا الى قارب غير متزودين بأي طعام سوى الأرز والبصل . وأبحرا بغية الوصول الى الساحل الحبشي ، ولكن العاصفة لم تلبث ان وأبحرا بغية الوصول الى الساحل الحبشي ، ولكن العاصفة لم تلبث ان داهمتها . وأوشك المركب ان يغرق الازدياد ثقل القطن الذي أصاب داهمتها . فاضطرا الى العودة نحو كَسَران الواقعة شمالي الحديدة ، وسافر في اليوم التالي نحو مصوع .

وظل آدنو في مصوع مريضاً ، يعاني أشد الألم من داء مفاصل حاد . أما فايسيير فقد خرج وفرنسي آخر الى القنص .

ولكن حدثاً تاريخياً جديداً اضطرهما الى الاسراع في الهرب. فقد سئم ملك تأمبوره انتظـاد مؤاذرة الملك لويس أياه في طرد المسلمين الأتراك من مصوع ، فقرد غزوها بنفسه ، وأذا يجاعـة متوحشة من الأحباش تتدفق عليها وتفشر فيها الذعر والفظائع ، فاعتلى صاحبانا الفرنسيان ظهر سفينة من مارسيليا أوصلتها الى جدة .

وقد اجتمعا بفريسنل الذي كان شديد الانزعاج لإقدام احد الارناؤوط على اطلاق النار عليه ، وقد أخطأه لحسن الحظ ، فطالب بالتعويض عن الحادث . ولكن لم يفكر احد في التدخل ، لنلافي خلق صعوبات ديباوماسية . وفضلًا عن ذلك فقد قامت الشرطة التركية بمداهمة منزل.

آدنو وفايسير وقلبت مجموعاتها رأساً على عقب .

وقد أقبل فريسنل من منصبه لان حكومته لم تشأ أن تعضده وتخلق المشاكل ، وأرسل الى الموصل . وهكدا و ضع حد لنشاط القنصل المدرك الذي عرف كيف يؤدي الحدمات المفيدة لتقدم العلم : بإلقاء الأسئلة على العرب لتقديم المعلومات الجفرافية والتاريخية لجومارد الذي كان ينقب عن المصادر المخطوطة التي استخلص منها دراسة عن تاريخ جنوبي الجزيرة العربية القديم ، وبتشجيعه آرنو والنصم له بالبعث عن خرائب سبأ .

عاد آزنو وفايسيير الى القاهرة بصحة فريسنل ، وكانا مزمعين ال المحضرا الى باريس مجموعتها من الطيور ، والحيوانات اللبونة ، والحشرات ، والاصداف ، والنباتات البحرية ، والبرية ، التي سلمت الى متحف العلوم الطبيعية ، وأن يكتبا للمجريدة الآسيوية دراسة اجتاعية عن طبقة و الاخدام ، في البهن .

يرى الغراء أن فرنسة كانت تبذل نشاطاً وأسماً في البحر الاحمر آنئذ ، وأن البحر الاحمر كان مائلًا في أذهان الفرنسيين ، وكان الفرنسيون يقرأون أيضاً قصة غرام وأقعية ، الكاتب لويس دفيل ، حدثت في إطار من البحر الاحمر ما بين السويس وجدة ، ولكن كان هنالك شيء أفضل.

فاذا كان لامارتين ، لدى عودته من رحلته الى بلاد الشرق ، فد على معه ذكريات النيل وسورية ، التي أشاد فيها بذكر البدوي وجمله ، وحلم بالمدن المنقرضة ، كان الكسندر دوماس قد يم فاظريه شطر البحر لاحمر ، فلم يدع مسافراً لم يجمع منه مذكراته وملاحظاته ، ليهيى منها لباديس قصة بمتعة ، حية ، مثيرة . هكذا نشر في صحيفة والنظام » اليومية تقرير آدنو فايسيير ، في ملاحق مستقلة متسلسلة ، واضعاً له المقدمة التي سبق لنا أن أوودنا مقاطع منها . ولكنه كان قد نشر

مذكرات الكولونيل لويس دي كوره ايضاً ، الذي كان نابوليون الثالث قد كلفه القيام بمهمة رسمية في افريقية ، ونشر في سنة ١٨٥٩ كتابه نحت عنوان و ذكريات رحملة الى آسية وافريقية ، وقسد سمح لالكسندر دوماس ان يقتبس من مفامراته ثلاث روايات : احداها باسم مستمار لمؤلف دعاه عبد الحيد بك اطلق عليها اسم و قصة رحلة الى شبه الجزيرة العربية ، ( سنة ١٨٥٦ ) والثانية و زيارة الحاج علي بك لمكة والمدينة والعربية السعيدة ، ( سنة ١٨٥٦ و ١٨٦١ و ١٨٦١ ) وقد نشر رحلات الى افريقية وآسية ، ( سنة ١٨٥٠ ثم ١٨٦١ و ١٨٦١ ) وقد نشر دوماس الكتابين الاخيرين باسمه ، وكونت الروايات الثلاث احد عشر حرما .

لقد مال دوماس الى العرب ، ولا سيا الى الوهابيين . و كتب بلغريف الذي حاز مجلداه عبدداً ضغماً من القراء ، انهاماً خماسياً للوهابيين قال فيه : د ان شهادتنا ستساعد ، على ما نأمل ، على تصعيح الأخطاء التي أشاعها عدد كبير من الشعراء والكتاب ، ولا سيا الفرنسيين منهم ، فيا مختص بأبناء الصعراء ، .

وقد غدا بلفريف من المناهضين لدوماس . واذا كان الناس قد ضنوا عليه بالاعجاب الذي ينتظره ، فما ذلك الالأنهم ازدروا كتاب اللذبن تغلب عليها دوح الرواية ، معتبرين اياهما غير حقيقيين .

فدوماس قد أعطى المذكرات الحقيقية التي جمعها ، شكلًا روائياً ، وقدمهـــــا بكل تواضع كقصة خيالية ، اما بلغريف فانه قدم كقصة علمية ، كتاباً مغريضاً من نوع الروايات الحيالية .

واذا كان بلغريف قد استهدف دوماس ، فيمن استهدف من الكتاب الذبن أثنوا على العرب ، فلم يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فعاليته الدبن أثنوا على العرب ، فلم يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فعاليته السياسية ، اذ كان دوماس في الحقيقة ذا حجة سياسية لاذعــة ، ولن

يكون عديم الفائدة من وجهة نظر التاريخ الفكري، ومن وجهة نظر الريخ شبه الجزيرة العربية ، ان نبعث دفاعه التالي من طيات النسيان :

وانه استناداً الى محالفة الأمة الحبشية قام ببسط نفوذنا على البحر الاحمر ، وانه استناداً الى محالفة الأمة الحبشية قام ببسط نفوذنا على البحر الاحمر ، ألم يكن من الممكن حيننذ ، بل من السهل ، إعطاء مسألة الشرق وجها لم يوه أي انسان بعد ? اننا لو فعلنا لتوكنا جثان الباب العالمي العجوز يفسد ويتفسخ على ضفاف البوسفور ، ولحلقنا عوضاً عن واجهة الامبراطورية هذه التي تحبجب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتوكية ، قومية عربية تكون قوتها المحركة امة الوهابين التي تمتلك حيوية الاجبال الفتية ، وايمان المرسلين ، وحماسة واقتناعاً دينيين مبعثها المعتقد الوهابي ، هذا المعتقد المرابي ، هذا المعتقد المنان مؤهسلة لأن يسود ، والذي كان سيصبح مركزه \_ فيا لو الذي كان مؤهسلة البورتستانتي في الاسلام \_ مكة المدينة المقدسة نفسها .

و أن الاصلاح لوشيك الحدوث من القفقاس الى رأس زنجبار ، أي على مسافة ألفي ميل من الشرق الى الغرب . أن مائني مليون مسلم اليوم يتعادرن ، ويتنازعون ، ويتاحكون ، تجمعهم نقطة عقائدية واحدة هي الحج ، تشتم خلال كل شيعة الشيعة الأخرى . . ولكن المستقبل في غرة كل ذالك الوهابيين وحدهم . . ولمذهبهم الذي يختفي أمامه ألوف الاولياء والشيوخ والمتصوفين ، الذين يقدمهم المسلمون من غير الوهابيين وامام مبادئهم الحلقية التي تكاد تكون مباديء انجيلية بيحي ذلك الانحلال الشرقي المنتشر في اكثر العواصم ، .

ولكن ما هو مخطط دوماس ? لقد قال : و أن أبن سعود الذي كأن سجيناً في القاهرة ، يقيم اليوم في جدة ، في فقر مدقع ، وفي وسعه أن يثير سكان المنطقةة العربية الوسطى جميعهم . فاذا ما تحالفت فرنسة والحبشة ، والوهابيون ، مكنت سعوداً من تحقيق أنقلاب على أن عمه

فيصل المغتصب؛ ومن الاستيلاء على الاماكن المقدسة ، شريطة أن تكون لديه و حجة للقيام بشورة ، وأن يكون الى جانبه رجل عبقري يدعمه ». والحجة يكن ايجادها في أي عجز مالي يبدو من الباب العالي عن تأدية المخصصات المالية لزعماء تهامة الصغاد . أما الرجل فهو عبد القادر الجزائري المقيم في دمشق .

د وفي انتظار ذلك ، لتكن لنا محطة في البحر الاحمر . ونحن نمتلك لذلك ارضاً تمتد ثلاثين فرسخاً على الساحل ، باعها السكان الى شركة مؤلفة من أهالي نانت وبوردو ، واقعة ما بين حايد وامفيلة .

و بعد ان قمنا مجلع الملك لويس فيليب لائه لم محقق ما نويده ، ألم عجن الوقت لأن نقوم بعكس ما قام به ? »

ولكن ، حتى في النظم الديموقراطية ، لا 'يعهد الى الروائيين بايجاد الحلول السياسية ، وكان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى نجد بالأموال التي قدمها له نابوليون الثالث ، بقصد التحقق من امكانيسة القضاء على الوهابية ، واقتلاع جذورها من الجزيرة العربية !!..





## سرآثارسكأ

في مطلع القرن التاسع عشر ، أخذ الناس يهتمون اهتماماً شديداً بالآثار القديمة ، وبالكتابات الأثرية التي كان يختمل احتواؤها عليها . فقد تعلموا ان يعرفوا آثار مصر الفرعونية ، وآثار افريقية الشمالية ، وسورية ، والبقراء ، وكانت آثار الحبشة قد بدأت تتكشف منذ زمن قصير .

كان قد تم اكتشاف وادي المكتشب في شبه جزيرة سيناء ، حيث كانت الصغور مكسوة بالكتابات الاثوية الغامضة ، وقد رآها ليون لابورد ، وقام بتصويرها خلال الرحلة التي قام بها الى البراء . وكان ه. سالت الذي أوفده اللورد فلانسيا الى الحبشة كما رأينا في الفصل السابق، قد شاهد في بجا أربع كتابات أثوية اخذ نسخاً عنها .

ألم يكن في الامكان العثور على وثائق أثرية مثلهـا في جنوبي الجزيرة العربية ? لقد سبق لنيبور وسيتزن أن برهنا عن وجود مثل هذه الوثائق على كل حال .

لم يكتف ضباط السفينة بالينودوس بجمع معلومات عن الساحل ،

وهي المهمة التي كان القبطان هاينس يقوم بها بصورة خاصة . بل أخذوا يوغلون في البلاد ، كلما البيعت لهم الفرصة ، مجناً عن الحرائب والكتابات الاثرية . فأغرت تحرياتهم على الساحل الجنوبي ، إذ عثر كادلوس في عام ١٨٣١ ، قرب وبيج ، على مخطوط اثري قسديم لم يعلن عنه الا في سنة ١٨٤٥ .

لقد نزل الطبيب المساعد ه. ت. كارتر في عام ١٨٣٣ ، الى الساحل، للاحظة خرائب ظاهرة للعيان في أحد الموانى، القديمة المعروف بخور روري، فعر"ف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات التي خلقها عن لهجة عشيرة مهرة ، وعن شجرة البخور ، وموقع غرسها المحتمل ، بالاستناد الى بطلموس .

لكن هذه الاكتشافات لم تكن شيئاً 'بذكر بالنسبة الى ما كان ثلاثة من مجارة السفينة بالينوروس مزمعين ان يحققوه بعد مرور سنة على ذلك في حصن الغراب وهم : ولستد وكروتندن وهلتن .

لم يورد ولستد اسم رفيقيه في اعلانه عن هذا الاكتشاف في السنة التالية ، في حين ان الفضل فيه ربما كان عائداً إليها ايضاً . وقد و'جه إليه اللوم على ذلك مجتى . على ان الأهم في الامر هو الاكتشاف في حد ذاته . وإليك ما كتبه ولستد في تقريره :

و في صباح السادس من شهر اياد ( مايو ) من عام ١٨٣٤ ، ألقينا المرساة عند الساحل العربي ، في بمر ضيق ، قصير ، مغلق من احد جانب بجزيرة صغيرة منخفضة ، ومن الجانب الآخر بصخرة ضخمة ، قاغة ، وعرة ، ألقى عليها ملاحنا اسم حصن الغراب . . وبالنظر الى ان ثمة خرائب بدت لنا على قمة هذه الصخرة ، توجه فريق منا الى الساعدل بغية تفحصها . . . نزلنا الى البر على طريق وملية امتدت الى اسفل التلة ، فألفينا أنفسنا بين أطلال وأبراج ومنازل كثيرة . وكانت المناذل صغيرة ، فألفينا أنفسنا بين أطلال وأبراج ومنازل كثيرة . وكانت المناذل صغيرة ،

مربعة الشكسل ، تضم أدبع غرف ، على الاكسار ، ذات طابق واحد . وانحدار التلة من هذه الجهة يرتفع باعتدال ، وقد انتشرت آثار عديدة على منحدوها ، إلا أنسا لم نجد عليه أطلال منازل ، أو أبنية عامة ، ولا آثار قناطر أو أحمدة ، فقد كان معظم الحرائب مبنياً من قطع فصلت عن الصخور ، كسيت بأسمنت مصنوع من الصدف المتحجر . والجزيرة الصغيرة اليوم متصلة بالساحل ببرذخ وملي ، ولكنها كانت فها مضى ، مفصولة عنه تماماً » .

وقد مجثوا في غير جدوى عن طريق لبلوغ القمة ، وإذا بأحدهم يقول ان الابراج بمكن ان تكون اول المنطلق . وبعد أن تسلقوا الركام ، وجدوا بالفعل ، شعباً متعرجاً حقر في الارض الصغرية ، ولكنهم حين بلغوا ثلث الطريق الصاعدة ، وأوا على احدى الصغور ، كتابة أثرية نقشت فيها بعناية فائقة ، فلسخها كل منهم ، بغية اجراء مقارنة فيا بعد بين تأويلاتهم للرموز .

والى الأعلى وجدوا بيوتاً وجدراناً ، وأقساماً ناتئة من حصون ، وفي الزاوية الناتئة من القمة ، شاهدوا برجاً مربعاً ضخم البناء ، فعلموا أنها قلعة حصينة جداً بموقعها المواجه للساحل ، وتحصينها معاً . وكان للمجزيرة الصغيرة علاوة على ذلك ، ميناءان يتسنى للمراكب الرسو فيها في كلا موسمي الرياح الموسمية .

ولم يكن اهل البلاد يعرفون شيئاً عن تلك الحرائب ، سوى نسبتهم انشاءها الى بعض « الغرباء » .

افترض ولستد محقاً أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تكشف سر ذلك المكان الحصين ، وسبب وجوده ، وتاديخ انشائه ، والقوم الذين أنشاوه . على انها كانت في تلك الساعة أحوفاً ميشة لا يعوف أحد أن مجلسًها .

BXHYIDXADIIA IFRU, IHHXOYRI-YYU-

**አለገ \$**ጁ \$

. ተ

3

ገ**תוואנ**ነש በበአ -- አነና 'ሃወሌነያዉሎ,

TH F

A ...

ALM

~ 1h

الكتابات والنقوش الحيرية التي نقلها واستد عن حصن الغراب

ولما أعلن ولنتد اكتشافها ، قال عنها انها و كتابات اثرية ذات طابع حبشي ، وكانت الرموز التي احتوتها ، في الحقيقة ، شبيهة برمور الكتابات الاثرية التي عثر عليها وسالت ، في بلاد الحبشة . فكان من الصواب اذن التقريب بينها ، ولكن الامر الذي توجب تحديده كان ما يأتي : ومل كتابات حصن الغرب الاثرية حبشة الطابع ، أم أن الكتابات الاثرية التي وجدت في منطقة بيحا من بلاد الحبشة ذات طابع عربي جنوبي ؟ ، .

ولم يلبث الحبواء في الكتابات الاثرية ان تبنوا النظرية الثانية : لقد رئي ان الكتابات الاثرية في جنوبي الجزيرة العربية الكثيرة ، والمكتوبة جميعاً بأبجدية واحدة ، لم تكن سوى كتابات المالك العربية القديمة التي سبقت الاسلام . وعا ان السير العربية القديمة كانت تتحدث كثيراً عن الملوك الحميريين ، وعا ان الكتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترجع الى عهدهم ، سميت هذه الكتابات العربية الاثرية بالكتابات و الحميرية ، وكان لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر عليها سالت في بلاد الحبشة ، كانت تختلف عن الكتابات الحبشية ، وانها عربية جنوبية ، الامر الذي كان سيشكل مسألة تاريخية ، ما تزال حتى بومنا هذا ، أبعد من ان نلقي عليها ضوءاً .

ولكن ولستد وكوتندن أرادا أن يوغلا أكثر فأكثر في داخــل بلاد حضرموت ، فلم يسمح لهما بالتوغل اكثر من خمسين ميلا ، واضطرا الى التنفلي عن فكرة اكتشاف قلب وادي حضرموت ، والمدن التي كان الناس مجدثونها عنها كدوعين ، وشبام .. ولكنها ، على كل حال ، بلغا خرائب نقب الحجر .

ألقى ضباط السفينة بالينوروس في أحد أيام نيسان ( ابريل ) من. سنة ١٨٣٥ المرساة امام برج بلحاف ، فعلموا بوجود خرائب في داخل. الله غير بعيدة عنه . فبعث ولسند وكوتندن عن بعض البدو ليدلوهما على الطريق إليها . وبعد أن تم ترتيب كل شيء ، سايوا الساحــل حتى بلفــا وادي ميفعة الذي انتشرت فيه القرى والواحات والمزارع .

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دخلاها الى عداء الأهالي ، اذ ان الحد البدو المرافقين لها ، أواد التلهي ، فقال لهم ان الرجلين يسعيات وراء الكنوز ، ولكنها ما كادا يتجاوزان تلك القريسة حتى لقيا من الاهالي معاملة لطيغة وضيافة سخية .

وأخيراً شاهدا أمامها من على احدى التلال ، خرائب حصن ، تتوج احد المرتفعات وتشرف على موقع خصب ، فأنعها النظر عن كثب في جدار الحصن فألفياه مبنيا من الحجارة المنحوتة ، والرخام الأخضر المجزع بالسواد . ورأيا برجين لحراسة المداخل ، وعلى مقربة من البرج الشهالي خط طويل من الكتابة الاثرية الجملة النقش .

أما في داخل الحصن ، فقد رأيا أبنية عادية ، الا أن احدها امتاز بتوجّه جدوانه توجهاً دقيقاً وفقاً للجهات الأربع الأساسية ، فقد وا أنه معبد. ولكن خاب أمل ولستد في العثور على كتابات أثرية فيه ، لان مواد السقف المنهار الى الداخل كانت فد سدّت كل مكان .

ان الكتابة التي رأياها على الباب ، كان في وسعها وحدها أن تلقي . فضوءاً في يوم من الأيام على هوية بناة هذا الحصن .

ولحسن الحظ نجا الضابطان من كمين نصبه لهما بعض اللصوص، وعادا الى المركب، ونشر ولستد بعد أنقضاء سنتين على ذلك، قصة الرحلة، ووصفاً للخرائب ونسخة عن الكتابة الاثرية .

في تلك السنة نفسها ، عهد الى ولستد وحده هذه المرة ، بارتياد منطقة عمان ، ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قديمة . لقد كانت

حضارة جنوبي الجزيرة العربية القديمة هي نفسها حضارة الزاوية الجنوبيــة الغربية من شبه الجزيرة .

وفيا كان ولستد في منطقة عمان ، اكتشف هلتن وسميث ، على الساحل الجنوبي ، وبالتدقيق على مقربة من رأس شرمه ، خمس عشرة كتابة اثرية منقوشة على الحجارة . وبعد ذلك بقليل ، قام هلتن بصحبة كوتندن برحلة الى صنعاء ، فيا كانت سفينة البالينوروس راسية في المخا ، وضباطها يقومون برسم مخطط المرفأ .

كان ذلك سنة ١٨٣٦ ، وكانت الجيوش المصرية ما نزال تحتـل المخا وتشدد الحناق تشديداً وحشياً على الاهلين . ولكن الشريف حسير ، حليف محمد على الذي كان يقبض منه مخصصات مالية ، كان مجكم البلاد .

سلك السائحان بادى، ذي بد، الطربق التي سبق لنببور ان سلكها ، وقد ارتديا الزي الوطني ، ورافقها تاجر عجمي ، وكانت هنده الطريق عربسونزع ، وزبيد ، وبيت الفقيه ، وهي الطربق العكسية للطريق التي قطعها كومب وتاميزيه في السنة السالفة . وقد لاحظا هما ايضاً ، في شمالي بيت الفقيه ، مرح الاهالي ، وارتداءهم ثياباً خاصة بهم . ثم توغلا في سلسلة الجبال عن طريق واد ذي مناظر طبيعية رائعة ، يتسع . في بعض الاحيان في شكل مدرج فسيح من الاراضي الزراعية المرتفعة ، تطل عليه قرى واقعة على القمم .

لم تكن السهاء قد أمطرت على الساحل منذ أربع سنوات ، وكان الزرع قد يبس ، والجوع أخذ يهلك السكان الى درجة لم يكن مستغرباً معها ان يوى المرء جنداً في الشوارع ، ولكن لما بلغ كوتندن وهلتن الهضبة الصغرية المحيطة بصنعاء ، أخذت عاصفة تنذر بالهبوب ، ثم تلبث ان هبت ، ودامت ثلاث ساعات . وهطل اول مطر ، منذ اربع منوات ، فاستقبله الناس بفرح بالغ ، وأقاموا لمطوله المآدب والافراح .

أخدت تظهر في صنعاء التي بلغاها في اليوم التالي ، نتائيج الجاهلة ، اذ كان يموت في كل يوم مائة وخسون شخصاً من حمى خبيئة . وارتضع هدير العصبان ، لأن الإمام أبدى عدم اكتراث بمصير الشعب الفاجع . وقد فر عمه في تلك الأيام من مأرب ، والتحق بالشريف حسين ، الذي قدم له المساعدة ، فلم يلبث أن عاد فيا بعد فخلع الإمام العاجز الذي كرهه الشعب عن العرش ، وألقى عليه القبض وسجنه .

ولما شعر الإمام بالاضطرابات نسبها الى الرجلين الاجنبيين ، فقوض. عليها الاقامة الجبوية في منزلها ، الامر الذي حرمها من كل أمل في القيام برحلة الى مأرب . وقد أصب الدكتور هلتن بمرض ، وكان لا بد من انتظار ثلاثة أسابيع كي تتغلب الكيناء موقتاً على الحمى ، وتجعله قادراً على القيام برحلة العودة . فأجلسه كروتندن في هودج حمله اثنا عشر رجلا . ولكن شجاعة الرجل الفائقة التي جابهت بانتصار ، تجربة هذه العودة القاسية ، كانت دون جدوى ، اذ توفي بعد بلوغها المركب بزمن قصير .

كانت هذه الرحلة الجديدة الى صنعاء قد أنتجت ما لم تنتجه أية رحفة سابقة لها: أنتجت صوراً عن بعض الكتابات الأثرية . فقد شاهد كروتندن عمالاً بجملون اربع أحجاد ، ثلاث منها عادية ، والرابعة رخامية ، تحمل كتابات اثرية ، جيء بها من مأدب لتستعمل في انشاء احد الابنية في المدينة . وكان كروتندن قد تمكن من رؤية جزء من رأس منحوت أتي به الى الإمام من المكان ذاته في مأرب ، فلم يكد الإمام بواه حتى حطمه ، لكونه من بقايا الكفار القدماء الكرية ، وحصل كروتندن عليه .

لقد اهتم علماء الآثار السامية على الفور بحصيلة هذه الآثار التي أضيفت اليها كتابة اثرية وجـــدها هينس في عدن وأعلن نبأ اكتشافها في عام

المدين عنها المري المري المتواها الدكتور ما كل في عدن المورد عنها ج. بيرد سكرتير الجمعية الملكية الآسيوية في بومباي في عام ١٨٤٤ .

كان لا بد من فك رموز تلك المخطوطات . وقد حاول ا. روديجر، و و . جيزينيوس ، و ج. جيلد ميستر في المانيا ، ان 'يلقوا بعبض النوو على توحيد علامات الايجدية الحيرية ، فاعتقد روديجر ان الكلمة الاولى في نقوش حصن الفراب يجب أن تقرأ س م الله ( لأن اللهات السامية كتابة لا أجرف صوتية لها ) ، وتعر ف الى حرفين يدلات على ضمير المتكلم ، فحصل على ما ترجمته : و سكنا ... ،

وظن شارل فورستر القس الايرلندي آنئذ انه توصل الى اكتشاف مثير ، وتستحق قصة هذا الاكتشاف أن تووى .

لقد لاحظ از، الكاتب العربي النوبري ( ١٣٧٩ – ١٣٣٢) قد أورد . نص قصيدة ، زعم ان ملوك حمير الاقدمين كانوا قد كتبوها على احد قصورهم . وكانت هذه القصيدة تبدأ بجمة « سكنا » كما أن الكتابة المنقوشة على بأب حصن الغراب بدأت بعبارة « سكنا » التي ترجمها روديجر .

اقتنع فورستر بأنه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الحيرية. وبما ان قصيدة النويري كانت في اعتقاده ترجمة الكتابة الاثرية على باب حصن الغراب ، لم يكن عليه الا ان يقيم مقارئة بين الاسطر ، والجل ، والالفاظ . فانصرف فورستر الى عمل هائل ، أنهاه بتقديم جداول كبيرة الطابقة فانصرف ألأمر الذي أتاح له تخدين قراءة بعض الكلمات ، ومن ثم مطابقة بعض الاحرف . واستنتج القراءة المحتملة المفردات النص الاخرى بفضل الاحرف التي سبق له أن عين هويتها ، وقدمت له هذه المفردات الجديدة بقية رموز الأبجدية ، ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرأها الجديدة بقية رموز الأبجدية ، ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرأها

- بهذه الطريقة ، والى تفسير معانيها تخميناً ، استناداً الى القصيدة التي أورد النويري ترجمتها ، مربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ ألعربية ، الامر الذي أتاح له القيام بالترجمة التالية :
- و لقد سكنا وعشنا وقتاً طويلًا حياة بذخ في قاعات هذا المسكن الفسيح ، وكان الشقاء والخصومة بعيدين عن ساحتنا .
- « كان البحر الهائج المسرع نحو مدخل بمرنا المائي ، يضرب قصرنا بأمواجه الثائرة ، وكانت الينابيع تقور من فوق اشجار النخيل العالية ، وتجري فينسبع خرير مياهها ، وكان الحراس يجنون التمور الناشفة من مزارع النخيل في وادينا ، ويبذرون الارز الجاف . وكنا نقتنص الماعز الجبلي ، ونصطاد الارانب بالمصايد والشباك ، نحتال على الاسماك فنخرجها من مخابئها ، ونخطر في هدوء وشم متسربلين ثياب الحرير الموشى بالنقوش العديدة الألوان ، وثياب خضراء سندسية مبقعة .
- « كان يحكمنا ملوك غريبة عنهم كل انواع السفالات ، ينزلون شديد العقاب بالاشرار . وقد كتبوا لنا احكاماً صالحة استناداً الى عقيدة هبر ، 'جمعت في كتاب يجب حفظه ، وكنا نعلن اعتقادنا بالمعجزات ، والبعث ، والعودة الى منخري نسمة الحياة .
- و ولقد غدونا كقطاع الطرق الذين يجاولون استمال القنص معنا . وسرنا جميعاً نستجث خيلنا ... نحن وشابنا الكريم ... بوماح صارمة ذات أسنة حادة ، مندفعين بقوة الى الامام ، ندافع بجاسة عن اولادنا وزوجاتنا ، نحارب ببسالة على ظهور خيول سريعة طويلة الاعناق ، بنية غامقة أو رمادية حديدية ، أو سوداه كاشفة ، ولم تكف سيوفنا عن طعن اعدائنا وشطر اجسامهم الى شطرين الا عندما تغلبنا على حشالة البشرية تلك ، وسعقناها .

د هاجنا رجال الاجرام
 د مجقد وعداء
 د وانطلقت خيولنا الى الامام

« ووطئتهم مجوافرها » ·

وقستم نشيد النصر هذا الى اجزاء ، وكتب من اليمين الى اليساد ، ونقط ، - سادش ودزيراح .

هكذا 'ترجمت كتابة حصن الغراب ، وحُلت دموز الابجدية الحبيرية ، ووضع أول معجم لها !! ..

ولكن هذه النتائج الجيلة كلها كان يمكن الحصول عليها فعلا ، من كتابة جُعلت في لفتين ، أي النص الجمهول وترجمته ، وقد وضع احدهما الى جانب الآخر ، أو في خطوط يتبع كل خط ترجمته في الحط التالي ، بلغة معروفة . ولكن هنا ، كان كل ذلك الركام المائل من الاستنتاجات المثيرة يرتكز على اساس افتراضي . فهل كان من الممكن أن تكون قصدة النويري ترجمة المكتابة الاثرية التي وجدت على باب حصن الغراب ? ا..

ان التسليم بذلك كان يعني جهل الطريقة التي دو"ن بها التاريخ مؤلفو العصور السالفة المسلمون الذين لم يكونوا يهتمون بترجمة النصوص القديمة التي كانوا يجيهون قراءتها ولا شك ، وكانوا يجمعون الاقوال والاحاديث والقصائد المتداولة ، ويركبون منها قصصاً محشوة بالخرافات ، تحتوي هنا وهنالك على بعض المعلومات التاريخية الحقيقية ، في إطار عام مستعار من تاريخ التوراة عن اسمعيل وسليان .

لم يكن هنالك أية علاقة بين القصيدة العربية المتداولة والنص العربي. الجنوبي ، المنسي على تلك الصغرة المواجهة البحر . ثم ان ووديجر كات قد أخطأ في قراءته « سكنا ، لان اللفظة الاولى كانت اسم علم وهو.

و صميافا ، كما أكد الذين تمكنوا فيما بعد من قراءة النص ، ولم تذكر الاسطر الستة الاولى الا أسماء بناة ذلك البناء الاثري ، فقد أعلن هؤلاء انهم كتبوا ذلك النص على صفرة ، و ماويات ، عندما وكبوها للاحتاء بها إثر عودتهم من بلاد الحبشة ، وانهم أرسلوا في الوقت ذاته جيشاً من الاحباش فهاجم بلاد حمير وقتل ملكها وقواده ، ويلي ذلك ، التاريخ وهو شهر ذي الحجة من سنة ، ٢٩ م.

كانت قصيدة فورستر أجل .. ولكن خين غدا في الامكان قراءة ذلك النص مجقيقته العارية في عام ١٨٧٢ ، أمكن فهم الاهمية الخارقة التي قد يمثلها في اعادة تركيب الاحداث التي هزت جنوبي الجزيرة العربية وبلاد الحبشة ، في القرن السادس الهيلاد .

وكان في الكتابة تاريخ استنتج منه جوزف هاليفي في سنة ١٨٧٤ نتيجة لتحقيقات بارعة قام بها بوساطة مصادر تاريخية حبشية ، انه التاريخ الاساسي ( السنة الاولى ) من طريقة تأريخ مستعملة في هذه المخطوطة وفي نصوص سبأية أخرى من القرنين الحامس والسادس الميلاديين .

\*

في تلك الاثناء كان السيد ف. فريسبل القنصل الفرنسي في جدة يبحث في المعلومات التي أوردها المؤلفون القدماء عن شبه الجزيرة العربية ، فأرسل الى الصحيفة الآسيوية و رسالة عن جغرافية بلاد العرب ، حاول فيها تحقيق هوية المدن اليمنية التي بلغها القائد الروماني اتيليوس غالوس في سنة ٢٤ ق م. وقد استقصى كتب المؤرخين المسانين ليجمع منها معلوماتهم عن تاريخ العرب قبل الاسلام .

 في سنة ١٨٣٦ الحكتشف عالم النبات الفرنسي بول اميل بوتا اطبيب محمد على المبعوث متحف العلوم الطبيعية في باديس في مهمة خاصة اطللا هديماً . كان هد خرج من بيت الفقيه وتوغل داخل اليمن بجشاً عن النبات الاول ان يزور منطقة جبل صبير الجبل العظيم الذي تستند إليه مدينة تعز . وكان فورسكال العاثر الحظ رفيق نيبور الذي تستند إليه مدينة تعز . وكان فورسكال العاثر الحظ رفيق نيبور الذي تستند إليه مدينة تعز . وكان فورسكال العاثر الحظ رفيق نيبور المحدد فركر انها منطقة نبات كثيف غزير وانها حديقة اليمن الولكنه لم يقدر ان يدخلها .

توجه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جبل صبير . وعلى الرغم من انه لم يكن يبعث الا عن النبات ، ذكر له دليله أنه يستطيع أن يشاهد أطلال قلعة متهدمة على قمة الجبل ، فسأله أن يقوده إليها ، وقد وأى في الواقع على قمة مشرفة على المنطقة كلها جدران قلعة قديمة ، يُصعد إليها بشيعب وأدراج منقورة في الصغرة ، فتساءل : و الى أي عهد يرجع تأريخ عش النسر هذا ? ، لكنه لم يهتد الى أية كتابة أثرية ، أو اي تأريخ عش النسر هذا ? ، لكنه لم يهتد الى أية كتابة أثرية ، أو اي شيء آخر يوضع له ذلك . وما زالت هذه القلعة مسألة مغلقة حتى اليوم، على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حديثاً اطلال قلعة اخرى في هذا الجبل بالذات ، ووعا ذات طابع مماثل اللاولى ، تعذر تحديد تأريخها .

\*

وفي الوقت الذي وصل فيه بوتا الى اليمن ، وفد الى هذا البلد المبشر جوزف وولف ، كرسل الى اخوانه اليهود ، قادماً من حدود نجران . وقد ترك قصة غريبة عن معامرات الرحلة التي قام بها الى صنعاء . ووصل القس سترن بدوره الى صنعسا، في عام ١٨٥٦ . ولكن العلم لم يفد معاومات جديدة من هاتين الرحلتين اللتين لم يكن الفرض منها علمياً .

الا أن رحلة ث. ج. آرنو الذي يعرفه القارى، ، فتحت على العكس من ذلك ، السبيل نهائياً أمام تطور علم الآثار في جنوبي شبه الجزيرة

العربية . وكان فولجانس فريسنل القنصل الفرنسي في جدة ، يتحمس اكل ما يختص ببلاد العرب القديمية . فلما رأى آرنو في جدة قدر عظم الحدمات التي يستطيع ذلك الرجل أن يقدمها للعلم ، اذا ما أراد .

كان هذا الفرنسي الشاب مرتبطاً في عام ١٨٣٥، كصيدلي ، الى احدى. فرقتي الطليمة اللتين أرسلها محمد على الى جدة للاشتراك في الحملة على عسير، وكان قد ألف سماع العربية في تهامة عسير، وتعلم لهجتها الحاصة التي ظل محتفظاً بها . ثم مارس الصيدلة عند إمام صنعاء الذي أولاه ثقته . وهكذا قد منقسه الى فريسنل في مطلع سنة ١٨٤٣ ، راجياً اياه ان يعير ملاحظاته على المناطق التي قام بزيارتها بعض اهتامه . عند ثذ أثار فريسنل الحاسة في صدر آونو للقيام بهمة لا يقدر احد سواه أن يقوم بها ، ألا وهي الوصول الى مأرب وخرائب سبا .

رقد قام بالرحلة في الناسع من شهر حزيران (يونيه) سنة ١٨٤٣ برفقة البعثة التركية المرسلة من جدة الى الإمام ، فبلغ صنعناء ، حيث كان أول همه الافتراق عن رفاقه الذين قلم تعرضه صحبتهم للخطر ، والبحث عن مسكن ، ودليل يقوده الى مأرب . وقد و فق الى العثور على دليل ، وفيا كان ينتظر موعد القيام برحلته اهتم بنسخ ثلاث كتابات أثرية بارزة رآها ليلا على حجادة احد الجدران .

عاد آرنو الى المكان الذي شاهد فيه الكتابات في فجر اليوم التالي ، ولكن اقدامه على نسخهـ كان امراً يلفت إليه الانظار ، وقد كتب يقول : « لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة المنقوشة على الحجر الاولي حتى أحاط بي الفضوليون من المارة ، وأحدقوا بي عزد حمين ، وقد اخذ بعضهم يؤحمني بالمرافق ، وآخرون ينتزعون حذائي ، وغيرهم يعتوضون بيني وبين الكتابات التي كانت تعلو خمسة اقدام عن الارض ، وطفق الاصغر سناً يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عليه ليروا ما أنا فاعله » .

لم يستغرق استمداده للرحلة زمناً طويلاً؛ لأن دليله لم يسمح له إلا بالتزود بسمن وطحين يكفيان لحسة عشر يوماً . وقد تزيّا بزي مدني فقير ، فاعتم ، ولبس رداء من نسيج اسود عريض الكمين ، وتمنطق بنطاق رديء ، وانتعل زوجاً من الصنادل العتيقة ، واخذ معه عباءة ليتدثر بها أثناء الليل .

كانت القافلة التي انضم إليها ودليله ، تتألف من خمسة عشر جملًا ، وكان وغانية من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عشيرة الدليل . وكان الدليل قد نفحهم شيئاً من المال ليحموهم من افراد عشائرهم عند الحاجة .

وحين أصبحوا في وادي السر الواقع على بعد اربعة فراسخ من صنعاء ، والذي يقوم على جانبيه منحدران جبليان قليلا الارتفاع انتشرت عليها القرى ، الفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها بسلطة حكومة صنعاء . وبما انه لم يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشائر الثلاث التي كانوا سيجتازون مناطقها في بادىء الامر ، أحسوا بخوف شديد على سلامة آدنو ، وقد كتب يقول :

ولهذا فانهم أركبوني جملا أقعدوني عليه متربعاً ، ولفوني بدئار بلدي من الصوف ، حجبني كلياً باستثناء شيء من لحيني ، خشية أن يلفت بياض بشرتي أنظار من قد يلتقوننا . وعلى الرغم من انه كان من المؤلم الاحتفاظ على هذا الوضع طوال الرحلة ، كان لا بد لي من التجلد ، لأنه لم يبتى لدي من شك في الخطر الذي يتهددني وانا أسمع الجالين يظهرون قلقهم في كل لحظة ، ويرتعشون ويضرعون الى النبي محمد وجميع أولياء الاسلام أن يعينوهم ومجموهم . وقد ازدادت بخاوفهم حين علموا أن عشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا ، على حين غفلة ، على عشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا ، على حين غفلة ، على عشيرة منها . منها منها .

و كان أفراد جميع العشائر البدوية غير المتنازعــة ــ كلما التقونا ــ يتبادلون والبدو المرافقين في التحيات والتمنيات طوال عشر دقائق ، ثم يسأل بعضهم بعضاً عن اخبار المناطق الني يأتون منها ، وأخيراً يسألون مرافقي و من هـذا المخلوق الذي يركب الجل ? ، فيجيبونهم : و انه رفيق انه مريض ، لذا فانني لم اكن اقدر أن أدو م ملاحظاتي في آخر مرحلة إلا بابتعادي عن القافلة منتحلاً بعض الأعذار » .

لقد ذكر آزنو بعناية كلية انجاهات الأودية الثلاثة التي سلكوهيا وبميزاتها ، وذكر بايجار الطريقة التي كان يتبعما أدلاؤه في إعداد الخبز لكل وقعة ، بلفهم العجين حول حصى محماة في النار .

وفي فجر الخامس عشر من شهر تموذ (يوليه) رأى سهالا ينبسط أمامهم ، وكانت أطلال مدينة الخريبة التي وعده دليله بايصاله إليها واقعة هناك . ولكنه علم بعد المحطة ، انهم قضوا ذلك النهار في الاستراصة على بعد مسيرة ساعتين من الأطلال ، لأنه لما استأنفت القافلة السيو ، اخذ و بُشاهد عن بُعد خرائب تشغل منطقة واسعة ، . ولكنه لم يفكو في الابتعاد وحده عن القافلة ، وحين وأى دليله في المحطة التالية لامه لوماً عنيفاً ، وحصل منه على وعد بأن يويه الخرائب عند العودة .

كانوا فد أصحوا على مسيرة يوم واحد من عاصمة سبأ . وبعد أن ساروا أربع ساءات ، بلغوا سفح جبل يمتد أمامه سهل مأرب الذي يجتازه مسيل وادي أذ نة ، وقد ظهر فيه الماء في بعض الأماكن . وبما ان مخيم عشيرة دليله لم يكن يبعد عن تلك النقطة الا فرسخين ، فقد توجهو إليه ، فاستقبل اولئك البدو آرنو استقبالاً حاراً وأحسنوا ضيافته ، وقد كتب يقول : و سرعان ما تجمع قرب الحيمة التي دخلتها جميع الذكور في الحيم ، ليتأملوا المخلوق الشديد الفراية الذي جاءهم ، في حين ان فساءهم وبناتهم كن ينظرن إلي من بعد . . ،



فصر امير نجران تقلًا عن صورة فوتوغرافية لبعثة ريكهائز ــ فيلمي

و أخذ كل واحد يطرح على الاسئلة ، لعدم إدراكه الباعث الذي أهاب بي الى القيسام برحلة كهذه . ثم أخذ بعضهم يقول لبعض ، انه ها من أحد إلا الله يعلم من هو هذا المخلوق وما هي نواياه . فقال احدهم : و انظروا ما ألطف كل شيء فيه ، حتى صندليه اللذين ينتعلهها ! موأضاف آخر يقول معجباً : و أنه رجل أرق من أن يتعرض لمشاق الصعراء ، الما خلق لمجرد الثنقل من أريكته الى المسجد ، مرتدياً رداءه الابيض .. ألا يكون المهدي ؟ ، فيجيبه آخر قائلا : و يظهر في الحقيقة انه طيو من طيور الله ، طير من الجنة ! ،

ه وكان المتقدمون في السن يتفحصونني بمختلف الطرق والصور ، ليكشفوا سري ويعرفوا ما اذا كنت قادراً على اكتشاف الكنوز المحقية في الأرض ، وكنت أجيب بأحسن ما أستطيع ، محاولاً نجنب حكل جواب يمكن أن يعرضني للخطر ، وحبن كانوا يوبدون ان يعرفوا بلادي وقومي ، كنت أكتفي بالقول انني من الغرب حيث تقوم الشعوب التي يعرفونا و بالمغربين ،

ه وازداد فضول هؤلاء البدو لما أجبت على استلتهم المتكررة ، عما

اذا كان لي أولاد في وطني أو في مكان آخر ، بأنني لم انزوج في حياتي . عندئذ أخذوا ينظرون إلي كمخلوق خارق العادة ، وكائن كامل ، لانهم لا يعرفون في خيامهم ، وفي صحرائهم ، أي وذيلة من الرذائـــل التي ينصرف إليها سكان المدن ، حتى سكان أصغر القرى ، .

في اليوم التالي توجه الدليل الي حاكم مأدب وسأله الموافقة على دخول آرنو المدينة ، فلم يتعنت في السماح له بالدخول ، إما بدافع الرغبة الملحة في رؤية مخلوق خارق المسادة ، أو رغبة في تلقي المدايا الصفيرة المادية منه .

ولكنه كان من المعروف ان اجتياز ذلك السهل الذي ترتاده عدة عشائر لا يخلو من الحطر . لذا فقد اضطر آرنو الى التعهد بدفع اجود اربعة رجال ينتمون الى عشائر مختلفة ، بالاضافة الى الدليل ، ليؤ منوا وصوله سالماً الى مأرب . فاتجهوا في اليوم التالي نحو سد مأدب الذي بني فيا مضى في عرض الدا. ، والذي كان أحد الاوروبيين سيتكن اخيراً من تأمل خرائه .

وكتب آرنو يقول : و عدنا نحو الغرب لنسلك الطريق في مسيل أذَنة ، والاستدارة شرقاً ، بين جبلي بلق القليلي الارتفاع اللذين كانا يشكلان فيا سلف حوض السد ، ولما وصلنا الى السد في ساعة اشتداد أوار الظهيرة ، تملكتني نشرة عند مشاهدة الابنية القديمة الواقعة في أرض لم تطأها قدما اوروبي من قبلي ، او وطئتها قدما اوروبي منذ سنة خلت ، لكنه لم يعد منها .

و أخذت أتسلق ضفة المسيل اليمنى التي سدتها الاشجار واغصان الاشجار الحبية . وحين اصبحت بين بناءين قديمين محفوظين جيداً ، اكتشفت في بادىء الامر كتابة "أثرية منقوشة في الصخر ، نسختها على الغور ، ثم أخذت أطوف في جميع الارجاء لأنسخ جميع الكتابات التي تقع عليها عيناي .

و وبينا كنت منهمكاً في هذا العمل ، كان رفاقي قد انسحبوا الى مكان غير بعيد وبجلسوا يتفياون الاشجار ، ولما فرغت من عملي هناك ، ذهبت لأخبرهم انني عازم على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى أمدهم المدعو صالح عصفور كان قد ابتعد عنهم لفترة قصيرة ، وبما انهم كانوا مختسون تعرضي للخطر اذا ما ابتعدت عنهم ، أدادوا بمانعتي . فقلت لهم انني سأصرخ اذا ما تعرضت لهجوم ما ليخقوا الى نجدتي ظناً مني بأن الطرف الآخر ليس بعيداً . ولكنني أدركت فيا بعد ، انني لو تعرضت لحطر ما لما بلغهم صوت صراخي لبعد المسافة .

و وعلى الرغم من اعتراضاتهم وتحذيراتهم ، فقد ابتعدت عنهم واخذت أقيس المسافة بين الجبلين . وقد بدأت من حيث كنت موجوداً تحاشياً لاضاءة الوقت ، وحين بلفت الضفة الثانية ، أخذت أحسب سماكة السد، حسب ظواهر الآثار القديمة للأتربة المنقولة . وأخيراً سرت على قمة بقية من بقايا السد موغلة في سفح الجبل ، وقد وجدت عند نهاية هذه البقية من السد أبنية محفوظة جيداً .

و ولما نزلت من أعلى أحد هذه الابنية الذي بلغته باتباعي قمة السد ، كان أول ما استوعى نظري حجر مربع الشكل تقريباً ، يبلغ ادتفاعه قدمين ، ظهرت عليه رسوم منحوتة من غير كتابة ، فحاولت على الفور أن أرسم عنها صورة طبق الأصل بجيث أهكن من اعطاء فكرة عنها ، ثم أخذت أنسخ جميع الكتابات الأثرية التي وقع عليها نظري ، وأقيس بعض الأماكن .

« ولم اكن قد فرغت من نسخ الكتابات الأثرية كلها عندما وأيت صالح عصفور مقبلًا نحوي ، وأيته واقفاً في أعلى أحد الأبنية ، مصورباً بندقيته نحوي وهو يشتمني شتماً نابياً ، ويهددني باطلاق الناد على ، لانني عرّضت نفسي للخطر ، فأجبته : «حسناً حسناً ، ومضيت

في نسخ ما تبقى علي من الكتابات الأثرية ، الامر الذي استشاطه غيظاً ، فصرخ قائلًا : و سأطلق الناو اذا لم تعد على الفور ، ، فلم أرفع نحوه نظري ، بـل أجبته قائلًا : و طبب ، طبب ، حسناً ، حسناً ، لقد انتهبت ! . . . ، وأخيراً تحكنت من نسخ كل ما كان منقوشاً من الكتابات الأثرية .

ورأيت نفسي مضطراً الى ترك كل شيء للحاق بصالح عصفور ، والعودة الى بقية رفاقنا . ولما مررت المرة الثانية بأطلال السد القسديم تزودت بقطعة من التراب الذي استعمل في بنائه . ولكنني عندما وصلت الى حيث كان الرفاق جالسين في ظل الاشجار لم أعد أرى بوضوح ، واخذ رأسي يدور كأنني سكران . واخذ البدو يتلبون بسؤالي عن جهسة الشرق ، فأدلم على جهة الغرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش ، حين يكون المرء قد قضى ساعات معر عاً الأشعة تلك الشمس المحرقة . وقد كنت محظوظاً لنجاقي من ضربة الشمس التي كان من المحتمل أن أصاب بها » .

بعد ان توقفوا لتناول طعام العشاء ، لم يبق امامهم الا مسيرة ساعة للوغ قربة مآرب الحديثة ، وقد كتب يقول : « كان السكال جميعاً ينتظروننا خارج الأسوار ، حتى ان النساء كن قد صعدت الى سطوح المناذل ليشهدن وصول رجل خارق للعادة الى مدينتهن . عند أن تقدمنا احد رفاقنا جرياً وكان من عشيرة عبيدة ، وهو يهتف بأهالي مأرب : « لقد جنناكم بالمهدي » ، فتصاعد المتاف من افواه الجيع ، وأخذ كل واحد يقترب مني ، ماداً الي يده السلام علي كانني من الأشراف ، ولكنني احترزت من قبول ذلك اللقب خشة أن يعرضني المغطر فيا بعد ، فأسرعت الى مصارحتهم بأنني لست من الاشراف ، ويدو ان اول زائر اوروبي قدم مأرب لم يتخذ هذا الاحتياط ، الأس

الذي أدى الى هلاكه ، ان لم يكن فيها ، فعند عودته من حضر موت ، .

وقد قبل لآرنو فيا بعد ، ان رجلا أبيض البشرة جاء مأرب منه اثني عشرة سنة خلت ، وكان متوسط القامة ، قوي البنية ، ادعى انه شريف مغربي ، جاء كمن حضر موت ونسخ كل الكتابات الآثرية التي رآها، ولكنه أخذ يبكي ذات يوم ، عند تلقيه رسالة سرية ، لا يعرف كيف وصلته ، فسأله مضيفه القياضي الذي تولته الدهشة ، عن سبب بكائه ، فأخبره أنه تلقى نعي أخيه ، وأن عليه ان يعود الى يلده دون ما ابطاء ، وطلب الى القاضي ان يذهب في اليوم التاني الى الركن المربع الموجود في المعبد المتهدم ، ليأخذ ما يجده على الحجرة المقاوبة التي نقشت الموجود في المعبد المتهدم ، ليأخذ ما يجده على الحجرة المقاوبة التي نقشت عليها كتابة اثرية . واختفى الغريب في الليل ، من غير دليل ، متجها غيم حضر موت التي قدم منها ، كما دلت على ذلك آثار قدميه . ووجد القاضي على الحجرة الذهبي باعها القاضي على الحجرة التي عينها له احدى عشرة قطعة من النقد الذهبي باعها بثمن باهظ في صنعاه .

واذا كانت هـذه القصة قد اتخذت عبر رواية سكان مأرب ، نسق قصص ألف ليلة وليلة ، فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة صحيحة . وقد اضاف آرنو يقول : « لدى عودتي من مأرب ، وخـلال إقامتي الطويلة في عدن ، سنحت لي فرصة التحدث مراراً الى م دي وربده الذي عاد من حضر موت ، فروى لي انه مجمع الناس يتحدثون في وادي دَوعَن عن رجل أبيض ، صوروه له بالشكل الذي صور له في مأرب ، يطوف منطقة حضر موت كلها ، في الوقت الذي أشرت إليه ، ولحجه لم يخرج من تلك المنطقة ، لأن سكانها أقد موا على قتله طمعاً فيا اعتقدوا الله يحمل من مال » .

وقد استقبل الحاكم آزنو استقبالاً حسناً ، وهنأ هذا نفسه على الحاية التي لم ينفك يبسطهــــا عليه . ولكنه لقي في الايام البلاثة التي قضاها

هناك ، من قلة رصانة الاهلين والبدو ، وفضولهم الحارق ، وإقبسالهم الشديد لرؤيته ، ما لم يلقه من الازعاج خلال السنوات الاحدى عشرة التي قضاها في شبه الجزيرة العربية .

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشريف - حالما فرغ من اكرامه بفرك ساقيه حتى نصف الفخذين بالزبدة الطازجة ، حسب العادة المتبعة ، وتقديم القهوة - بالقاء الاسئلة : و من اين انت ؟ الى اين تندهب ؟ ماذا تفعل ? ولماذا ? ولماذا ? لماذا تنسخ الكتابات الاثرية ? ماذا تريد ان تفعل بها ؟ ألك مصلحة في ذلك ? أتحسن قراءتها ? من أرسلك ؟ مع من جئت ؟ أتبحث عن الكنوز الدفينة في الارض ؟ ألا تعرف أن مع من جئت ؟ أتبحث عن الكنوز الدفينة في الارض ؟ ألا تعرف أن تكتشفها ؟ أتحاول انتزاع احجارنا كله الدوسالها الى بلدك ؟ لماذا لا تصلى ؟ ه

كان آدنو يصلي على طريقته الحاصة ، الا انهم ألحوا عليه في ان يجذو حذو المسلمين في صلاتهم ، وإلا فسيملنون انه كافر . ولكنه لم يكن يجهل تقاليد الاسلام فحسب ، بل كان حريصاً على ألا يتلفظ بأية كلمة تتضمن شيئاً من معاني الدين الاسلامي ، وألا يقوم بأية حركة قد تعني. بالنسبة الى نصراني مثله ، تذكراً لدينه ، وقد جعله ذلك في مأذق حرج .

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه نائم ، وسألوه عن الشعائر الدينية التي عارسها ، فتظاهر بالغضب لأنهم شكتوا في معرفته لواجباته . و طلب إليه ان يتلو شهادة الاسلام فقال : و لا اله الا الله » ، ولكنه أبدل جملة « محمد رسول الله » بكلمات فرنسية تنتهي بأصوات شبيهة عخارج اصوات هذه الكلمات .

كان الجواب على كل سؤال من اسئلتهم لا مخلو من الخطر ، فاذا ظنوا انه تزكي قضي عليه ، واذا اعتقدوا انه انكليزي تعرض للخطر ، فقد سمعهم يروون له حوادث انتقام عنيفة جرت في عدن ، واذا عرفوا انه فرنسي فلن يكون مصيره أقضل ، لأنهم كانوا سيمتبرونه جاسوساً لمحمد على . لذا قال لهم انه مفربي . ولكن تبقى عليب ان يعطيهم جواباً على سؤاليهم المحتصين بالكنوز الدفينة ، والكتابات الأثرية . وفيا يلي الشرح الذي أدلى به في محاولته افهام اولئك القوم ، دوافعه العلمية التي عجزوا عن ادراكها :

و قلت لهم انه لا هدف لي من التجوال في العالم سوى تأمسل عجائب الكون التي أبدعها الحالق الأعظم ، وزيارة الأماكن التي اشتهرت عند القدماء ، وذ كرت في الكتب المقدسة ، فقد منت علي العناية الإلهية بكل ما احتاجه في هذا العالم ، ولن اسعى الى تكديس الاموال والكنوز وذكرت لهم انني اقوم بنسخ الكتابات الأثرية لتشهد لدى معارفي على صحة زيارتي لهذه الاماكن ، الأمر الذي اقتنع به الشريف عبد الرحمن ، قناعة نامة . وأضفت قائلا انني لا أبغي من وراء ذلك أي عبد الرحمن ، قناعة نامة ، وأضفت قائلا انني لا أبغي من وراء ذلك أي كنز اتفاقاً فسأقدمه لهم ، لأنه لا قبل لي بجرمانهم منه ، وذكرت لهم أن في بلادنا كثيراً من الحجارة ، فلا حاجة لي ان انقل إليها احجاراً من مأرب ، وان ما من احد أرسلني ، وان القدر هو وحده الذي حملني الى بلاده ، دون أي حسارس ، أو حام ، سوى الدليل الذي تعهد بأن برشدني ،

ولكن الاجهاد العصبي الذي تستلزمه الاجابة على مثل تلك الاسئلة كان مستمراً ، لانه عوضاً عن ان يكون في مأمن في منزله ، كان على العكس يجد ازعاجاً طوال النهاد من جماعات من عشيرة عبيدة يقول عنها :

« كانت تؤدحم حوالي ، وتعذبني بطرق شتى . فاذا خرج من عندي عشرة اشخاص بعد إقامة طويلة ، دخل خمسة عشر غيرهم بالقوة ، والجميع

مسلحون ببنـادقهم ، وكان هؤلاء البدو يزحمونني الى درجة لا يبقى لي معها مكان للتحرك . وعلاوة على الأوضاع المزعجة المختلفة التي كنت أضطر ألى اتخاذها في جلستي لأنسح لهم في المكان ، كان بتوجب علي " أن أجيب على الاسئلة المتكررة لكل منهم ، وكانوا يتساءلون بعد أن أكون قد أنهكت نفسي في الاجابة : « ماذا قال ؟ » وعند ثذ كان يبتدرني بالكلام سائل جديد ، فيلقي علي ذات الاسئلة التي ألقاها علي رفيقه من قبله ... وغالبًا مــا كنت ــ وقد مشمت ذلك الازعــاج ــ انسحب قليلًا وأتظاهر بالنوم ، ولكنهم سرعان ما كانوا يقبلون علي " أفواجاً ، وبحماونني بمختلف الطرق على الاستاع إليهم، فالبعض يقرصني، والبعض يسحبني من قدمي ، والبعض الآخر يستل خنجراً بمر". لامصاً تحت لحيتي مهدداً إياي ، وآخر يصوُّب اليُّ بندقيته قائلًا : ﴿ لَلْمَ مَا اذا كان في استطاعة بندقيتي ان تبتلمه . ها ! أنه ليس في مثل الضخامة التي صُور لنا بها ، مع أنه يقال لنا أن الاتراك ضغام البغية ، ولكن ، لا ريب في انه ليس تركياً ، . فيقول فوج آخر : ﴿ فِي الْحَيْمَـة ، لو كان تركياً ، لمزقناه إرباً ، وجعيح اني لم اكن أخشى أي شيء ، وانا في حماية الشريف ، ولكن مهزلة كتلك المهزلة لم تكن لتسليني ، فكنت أثور ، وأشتمهم ، وألومهم على سوء تصرفهم نحو رجل غريب حـــل بين ظهرانيهم ، على انهم لم يكونوا بشعرون بالحجل من معاملتهم إياي تلك المعاملة المفايرة لتقاليد الضيافة العربية ، .

الا انه توصل منذ اليوم الاول الى ان يجمل ابن الشريف ، وأحد الفتيان الذي كان قد زار تهامة واسترعى انتباهه في الليلة السابقة بذكائه ، على مرافقته لى خرائب المدينة القديمة . فتبعه جمهور من البدو ، ولكن الامير الشاب أنقذه منهم بإيهامه إياهم انه ساحر . ولم تكن الحرائب سوى و اكوام من التراب ، وكان هدفه الاول ان يزور المعبد . وفي اليوم التالى نجع في الذهاب لزيارته قبل أن يصل المدينة أفراد عشيرة

عبيدة . وقد كتب يروي زبارته بغوله :

و اجتزنا المسيل الناضب الذي بمر محت خرائب المدينة القديمة . وعلى مسافة قصيرة من المسيل ، والى شرقي المدينة ، رأيت مكاناً فسيحاً ، معبداً جيداً ، صلب التربة ، قيل لي انه ميدان إله الحرب عنسد السبئيين ، وكانت آثار البناء ما نزال بادية فيه ، من غير ان يعثر المره على أية حجرة من أي حجم .

و وبعد مسيرة نصف ساعة بجهدة ، وصلنا الى الركائز التي لم أجد عليها سوى كتابتين أثريتين ، احداهما عافية لم استطع ندخها . واتجهنا من الاهمدة الى حرم بلقيس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى شمالي الاهمدة ، حيث وجدت ثلاث كتابات اضطررت الى عدم نسخها ،لكونها مكسوة بطبقة من الرمال أولاً ، ولحث مرافقي إياي على الاسراع بالعودة . لذلك لم أتمكن من زبارة التلة غير البعيدة من الحرم ، والكائنة من عظام الضحايا الذين كان السبئيون يذبحونهم في الازمنة القديمة ، على حد قول أهل مأرب ،

وغم هذا العذاب ، لم يتواخ عزم آونو العنيد على انجاز مهمته . فقد 
هُكُن في ذلك النهاو ايضاً من نسخ بعض الكتابات الأثرية ، وحسكت 
يقول : « تعذر علي في الليل السابق نسخ عدة كتابات رأيتها على جدران 
المناذل في مارب . الا انني تمكنت من نسخ اثنتين منها ، في غمرة من 
هرج السكان ومرحهم ، وهم يقبلون جرياً من انحاه القرية ليشهدوا ما 
أقوم به . وقد ظهر النساء والاولاد بدورهم على الاسطحة وهم يهتفون : 
« اطردوا هذا الساحر ، الكافر ، الذي جاء يحمل المصائب الى بلدنا ، 
لا شك في انه سيسبب لنا بأساليه هذه ما لا نتصوره من النكبات ! ، 
فعال كثيرون منهم عند ثذ دون نسخي الكتابات الموجودة على جدران 
منازلهم ، وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن ، ويطلبون 
منازلهم ، وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن ، ويطلبون

إليه أن يمنعني من نسخ الكتابات ، فأجابهم أنهم يبرهنون عن قلة فطئة أذ يظنون أن ما أقوم به يجلب السوء عليهم ، وأضاف يقول : « ما دمنا قد قبلناه في بلدنا ، فدعوه يفعل ما يجلو له ، وأذا ما حل بهنا سوء ، فلن يكون ذلك الا بإذن من الله » .

وكانت تجربة قاسية تنتظره ، فقد أكره على الذهاب الى احد المنازل لانقلذ احدى العجائز من شر" سببته لها الارواح على زعمهم أ. فالمهالت عليه اسئلة الرجال الواخزة : « وأخذت أربع أو خمس نسوة يتفحصنني كأنني دب ابيض ، وازدحمن حولي وأرهقنني بأسئلة لم ترقني ، وأخذن يسخرن بي مقهقهات ، الامر الذي أثار ثائرتي .

وأخيراً ، بعد ان قام بمهمته ، تنفس الصعداه ، وعاد الى صنعاه يوفقة قافلة تعهد صاحبها بايصاله ولكن حاميه لم يكد يبتعد ، حتى طفق مرافقوه يلحقون به شتى الاهانات ليسخروا منه . فيصوب إليه البعض بنادقهم ، ويهز آخرون خناجرهم تحت لحيته ، وهو اعزل لا سلاح لديه يدافع به عن نفسه الا اللوم الذي مجاول استثارة نخوتهم به .

ولكن ذلك لم يُنس آدنو آثاد و الحريبة ، التي أداد ان يشاهدها عند مروره بها ، مهما كلفه الامر . ولما دأى انهم يقتربون منها ، حاول اقتناع وئيس القافلة باقتياده اليها ، بوعده إياه بمبلغ اضافي يدفعه له عند وصولهم الى صنعاء ، فأفلح في ذلك . وكتب يقول :

و سرفا في اليوم التالي باكراً . فأسرع صاحب القدافلة بوضعي في المقدمة ، وقد لقيت شديد العناء في الملحاق به ، ولم نلبث أن وصلنا الحلى اطلال الحريبة عند بزوغ الفجر . فرأيت على الفود كتابات أثرية ، وعلى الرغم من كبر أحرفها وجدت صعوبة في غييزها ونسخها ، ولكنني بذلت قصارى جهدي الأنسخها نسخاً صحيحاً ، ثم لم يلبث النور ان انتشر ، فأسرعت بنسخ كل ما وقع عليه نظري من كتابات ، وقد لحقت بنا



القافلة حين لم يبق لدي شيء أنسخه . عند لذ فتح دليلي باب بيت يسكنه احد الرعاة ، بنني من بقايا أطلال الحريبة . ولم أكد ادخله حتى وأيت كتابات عديدة على احبار فيه وضع بعضها فوق بعض ، ووأيت فناه تزرب فيه المواشي ، لمحت في وسطه مقعداً حجرياً طويلاً ، على جانبيه كتابات ، توسطه شق شطره الى شطرين ، لكن الكتابات المنقوشة فيه باحرف صغيرة لم فكن بمعوة ، فأخذت أنسخها ، ولكن بالنظر الى ان

القافلة كانت قد سبقتنا بما يقارب مسيرة ساعة ، فقد استعجلني دليلي ، ولم يمد يرتضى الانتظار .

ر وقد وجب على ، رغماً عني ، ان ابرح ذلك المكان الذي كان شديد الخطر علينا بعد ابتعاد القافلة ، قبل ان انجز عملي . وأدغمني دليلي الذي كان ضخم البنية ، مقتول العضلات ، على الجري حوالي الساعتين للحاق بالقافلة التي أدر كناها في آخر سهل الحرية ... وصلت لاهثا ، منهوك القرى ، ولحسن الطالع بشت بي فكرة الحطر الذي قسد أتعرض له اذا ما قصرت عن دليلي ، العزم على السير وعدم التأخر عنه ، وهو يستحث خطاي تارة "، ويجري طوراً » .

\*

لقد تمكن آرنو بفضل ذلك الجهد الباسل ، من مشاهدة موقع عاصة سبأ الثانية . فلفظة الحريبة الما أطلقت على ذلك الموقع لوجود أطلال هيه ، ولكن اسم الموقع الحقيقي كان صرواح كا تبينه ادوارد غلاؤر فيا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحميه الحكومة التركية الباسطة سلطتها على اليمن آنئذ ، قد عثر خلال عام ١٨٨٤ على الكتابات الأثرية التي قام آرنو بنسخها ، وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتمكن من نسخها ، ولم تترجم الا في سنة ١٩٢٧ . وما يزال المقعد الحجري الشهير موجوداً حتى يومنا هذا في منزل الرعاة ، وقد رآه هناك وصوره م. ا. فيغري ، ثم الاستاذ غوكنز من جامعة لوفان الذي أوفدته الى اليمن منظمة الامم المتحدة سنة ١٩٥٦ .

لم تكن الكتابة الاثرية الموجودة بين أسراب الدجاج التي تنقسه الحب ، سوى احدى الكتابات التاريخية السيئية الأشد أهمية ، وهي قصة الفتوحات العسكرية والديبلوماسية التي قام بها أبرز زعيم سياسي في سبأ ، توصل في يوم من الايام ، قبل التاريخ الميلادي بعدة عصور ، الى ان

يوحّد العشائر العربية الجنوبية المختلفة تحت سلطته ، مستعيناً بكبـــاد آلمة سباً .

بقي على آدنو ان يجابه صعوبة اخرى نجبت عن الطبع الشديد الذي بدر من شيخ آخر قرية قبل صنعاء ، عند استيفاء الرسوم الجركية . وقد سار آدنو مع ابن حاكم مأدب الذي رافق القافلة ، واجتاز نقطة الجمرك دون ان يلفت النظر . ولكن المسؤول عن القافلة الذي كان يرافق الأحمال لم يفلح فيا أفلح فيه آدنو . وقد علم هذا الاخير بما جرى ، بعد وصوله صنعاء بيومين ، لانه لم ينتظر القافلة في المحطة ، خرى ، بعد وصوله صنعاء بيومين ، لانه لم ينتظر القافلة في المحطة ، فكتب يقول : وحين لم أر دليلي دردش يصل الى البلدة ، ظننت ان فكتب يقول الها قد ضاعت سدى ، لانني كنت ائتهنته على نسخ الكتابات الاثرية ، والملاحظات التي كنت قد دو تنها ، وأحمد الله على ان ظني لم يكن في مكانه ، .

« وصل دردش في اليوم التالي المصادف السابع والعشرين من شهر غوز ( بوليه ) حاملًا كل أوراقي مرتبة ترتيباً حسناً . فاستقبلته احسن استقبال ، وأعددت له غداءً شهياً . وقد روى لي المسكين ما قاساه من عناء بسبي عند مروره بالشركة .

و أكد لي انه ال وصل الى المكان ، وأى الشيخ مغتاظاً حائقاً لأن بعض من في القافلة قد أطلعه على حقيقة أمري ، وقد طلب إليه الشيخ ملحاً ان يعيدني الى الشرفة ، فوعده بذلك ان هو أدركني ضمن حدود منطقته . وأكد لي دردش ايضاً بأن الشيخ أراد بإصرار ان يفتش امتعني ، ليتقاضى عنها رسوماً جركية ، فسمح له بذلك ، بعد ان أخفى جميع اوراقي في كم ردائه الذي اتسع لها جميعاً ، وأراه ما تبقى من امتعني والمواد في كم ردائه الذي اتسع لها جميعاً ، وأراه ما تبقى من امتعني والمواد الغذائية الحاصة بي ، وكان بين مؤني علبة صغيرة من الصفيح تحتوي بعض الادوية ، وعلبة صغيرة من الدوائية ، وعندما الادوية ، وعلبة صغيرة فيها لـ عنه خبر لصنع الاقراص الدوائية ، وعندما

رأى الشيخ تلك اللقم قال : « انظروا كيف حوال هذا الساحر الكافر التعطع الذهبية الى قطع من الحيز ? أين نسخ الكتابات الاثرية التي قام ينسخها في مأرب ? علينا ان نحوقها على الفور اتقاء لشر هذا الكافر » .

أما دردش الذي كان يتوقع الحصول على هدية أقدمها إليه اذا ما ألقد غرة رحلتي ، فقد أجاب انه لا يعرف عن الكتابات شيئاً ، وانني قد اخذت كل مخطوطاتي معي . عند ثد ألتى هو والشيخ سلاحيها في وسط المجلس علامة لتعهدهما بعدم اختتام الجلسة قبل الانتهاء من المناقشة . ثم أداد الشيخ اخذ عباءة لي ، ولكن دردش مانعه بقوله انه لا يعرفني ، وانه يطالبني بدين قدره قرشان غسويان ، وانه عتجز تلك العباءة لقاء الدين المذكور . عند ثذ نشب نزاع شديد ، فاضطر دودش الى المكوف في ذلك المكان يوماً ونصف اليوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك المكان ما ينيف على الماثتي شخص انحاز بعضهم في والبعض الآخر الى المكان ما ينيف على الماثتي شخص انحاز بعضهم في والبعض الآخر الى الشيخ . واخيراً قدتم دردش بعض المدايا الصغيرة الى وسطاه ، فتدخلوا وحسموا النزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع بندقيته كأمانة الى حين عودته ثانة » .

هكذا أنقذ نتاج رحلته بفضل أمانة دليله واخلاصه ، ولولا ذلك لذهبت أتمانه ادراج الرياح .

اننا نعرف كيف عاد آرنو وحسده الى تهامة ، خاوي الوفاض ، مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين تمكن من بلوغ جدة ومقابلة القنصل فريسنل ، ظلت أسباب الرجاء بشفائه مقطوعة طوال سنة كاملة . ونعرف ايضاً انه شفي من مرضه واصطحب فايسيير معه في رحلة ثانية لم تكن على شيء من الاهمية بالنسبة الى الرحلة الاولى ، بسبب الاحداث الطارثة ، وغم أن الحكومة الفرنسية قامت بتمويلها بطلب من جمية العلوم .

لقد استنتج جومار ، قبل ذلك بعدة سنوات ، استناداً الى اقوال الكتاب الغربيين والمؤلفين العرب ، في كتاب تاريخي وضعه عن البلاد العربية ، قائلاً : د يبدو لي ان بعض العقول قد انكرت سدى وجود المدنية القديمة في الجزيرة العربية ، وازدهارها في الازمنة الغابرة ، وقد أورد آدنو البرهان على هذا الاستنتاج ، وهكذا حصلت اوروبة بفضله ، على معلومات عن أقدم عاصمتين لسباً ، وعن سد مأرب ، وأصبح تحت تصرفها ست وخمسون نسخة عن كتابات اثرية نشرها فريسنل في عام تصرفها ست وخمسون نسخة عن كتابات اثرية نشرها فريسنل في عام الكتابة الحيرية على أسس افضل بما فعله الرحالة والعلماء السابقون ، وبذلك الكتابة الحيرية على أسس افضل بما فعله الرحالة والعلماء السابقون ، وبذلك نشأ علم الآثار وعلم الكتابات الاثرية الخاصان بجنوبي الجزيرة العربية .





## عسمان وحضرموت

في مطلع القرن التاسع عشر ، لم يكن أحد من الرحالة الغربين قد توغل بعد الى ما وراء الساحــل في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب حيث تقع منطقة عمان ، ومنذ الرحلة القسرية التي قام بها الأب بائن الذي كان ما يزال بجهولاً ، لم يكن احد منهم قد بلغ القسم الداخلي من حضرموت . لم يكن الناس يعرفون حتى ذلك الحين الا الموانى، والسواحل غير المضيافة من تلك المنطقة التي اشتهرت بكونها مصدراً للطيوب والبخور ، وكانوا يسمعون ان مدناً عظيمة تقوم في أوديتها العجمة .

على أنه لم ينقض نصف قرن حتى تم ارتياد هابين المنطقتين ، ارتاد احداهما الضابط ولستد الذي مر معنا أنه كان مرتبطاً بالسفينة بالينوروس، والاخرى البارون أدولف فون وريد البافاري العاثر الحظ .

اما عمان فقد كان الناس يعرفون « مسقط » ميناءها العظيم وعاصمتها في آن واحد ، المسيطرة على الطريق البحرية من الهند الى الحليج العربي، والتي كانت ولا ريب تمثل منذ زمن بعيد دوراً تجارياً بالغ الاهمية .

كان البرتغاليون قد أنشأوا فيها منشآت طوال قرن كامل . وكانت

القلعتـــان اللتــان قاموا بانشائها ، والكنيسة التي حو"لت الى دار للقضاء ، ما تزال في عام ١٨٠٩ بادية للعيـان .

ولكن يبدو ان هذا الفصل من تاريخ الاوروبيين في الجزيرة العربية ، كان بما يرثى له ، استناداً الى ما روته المصادر الاسلامية والمسيحية ، ومن جملتها رسائل الأب غاسباريس البسوعي البلجيكي .

لما نزل هذا الأب الى البر في مسقط عام ١٥٤٩ ، وصدره يتلظى غيرة على تلك الجالية النصرانية القليلة العدد ، الوحيدة المهملة ، لم يجبد بينها أي كاهن . وكانت المدينة مأوى للخارجين على القانون من العرب الذين كان البرتغاليون يقومون بخدمتهم ويأتمرون بأمرهم ، وكانوا قسد تنكروا لدينهم قبل ذلك بست سنوات ، ليأسهم من النجاة بحياتهم ، وقد عادوا جميعهم الى دينهم إثر وصول الأب غاسباريس ، ولكنه اضطر الى اتخاذ هرمز مركزاً له ، وأخفقت الامجاث لمعرفة ما اذا كان قد عين خلفاً له في مسقط .

وقد سقطت المدينة بكاملها ، بما في ذلك الحصون ، في يدي السلطان خاصر في أواسط القرن السابع عشر . ورسم مشهداً عاماً لها في سنة ١٦٥٥ . الهولندي جان سترويس الذي قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات التي قام بها الى بلاد الهند والعجم ، وجمع معاومات عن القسم الداخلي من البلاد . ولكن اوروبة كانت مزمعة ان تحصل في عام ١٨١٩ على لوحة مفصلة حية عن الحياة في هذه العاصمة بفضل رجل ايطالي أوصله إليها في عام ١٨٠٩ إخفاقه في مهمة لا تخلو من المغامرة .

\*

لقد أسمى هذا الايطالي المدعو ف. موريزي نفسه في مسقط الشيخ منصور ، وكان المثال الكامل للمغامر . غادر رومة فور انتهائه من دراسته في الكلية لتعارض افكاره التحررية وأسرته . فكيف عاش ? أنه لا

يوضع ذلك بـل يذكر انه زار اليونان والقسطنطينية وبلاد الاناضول ، وأقام في المخاحيث اعتبر عميلاً للحكومة الفرنسية ، ثم في مسقط حيث قام بقيادة جيش السلطان ، وفي بغداد وفي كردستان كمدير المدفعية ، وفي آذربيجان حيث ألقاه الروس في السجن ، ثم شوهد في طهران حيث ادعى انه قدم إليها لتسوية و قضية دقيقة ، ، ثم في المند . وفي طربق العودة فاجأته و نكبة مؤسفة آلت به الى احط دركة من دركات البؤس ، لكنه عرف كيف يتغلب عليها الى درجة انه شوهد في مسقط وهو يشغل مقابل مرتب ضخم ، منصب طبيب السلطان الحاكم السيد سعيد طوال ست سنوات .

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السياسي في البلاد ، حيث استطاع ان يجلو سر المأساة التي ارتقت بالسيد سعيد الى سدة الحكم .

لقد صور الشيخ منصور سيده كأمير رفيع الحلال ، وكان الضابط ولستد مزمعاً ان يرسم له فيا بعد صورة حماسية ، وبعد أن قام بمعالجة عبد أسود علم انه القاتل الذي خلص السيد سعيد من اخيه بدر ، وتحدث الى مطلق القائد والسفير الوهابي ، قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى أزالة الغموض عن تاريخ عمان السياسي في مطلع القرن التاسع عشر .

وببرز في هـــذا التاريخ التصيم على اخضاع قراصة الخليج العربي المعروفين بالقواسمة ، الذين لم يكتفوا بانخــاذ مركز لهم على ساحلهم المعروف بساحل القراصة ، بل أقاموا مراكز اخرى على الساحل المقابل ايضاً في جارك ولنجة ولافت ، فتحكموا بمدخل الخليج ، معطلين الحركة التجارية التي تدين لها مسقط بازدهارها . وغدت السيطرة على هــذا المهر المائي الضيق من الأهمية بمكان بالنسبة الى عمان ، حتى ان أولى الامر فيها استولوا على بندر عباس الواقعة على الساحمل الفارسي ، وعلى جزر قشم وهرمز ولارك . وهكذا يتضح صراع امراء عمان والقراصة في هـــذه

المنطقة التي تُعد مفتاح الحليج العزبي .

ان هؤلاء القواسمة الذين أطلق عليهم الشيخ منصور اسم وجيوفاسيوم ، مخبرنا ولستد انهم في الاصل مريدو احد الاولياء المحاربين ، وقد تستوأ باسمه . وكانت عاصمتهم و رأس الحيمة ، هي المكان الذي نصب فيه أبناء ملتهم خيامهم في صفوف متراصة حوالي لحيمة زعيمهم .

حدد الشيخ منصور خارطة الحليج العربي السياسية كما يأتي : منطقة مصب شط العرب تابعة البصرة ، ولكن فيها ايضاً حلفاء الوهابين اوالقطيف والبحرين تابعتان الوهابين ، وإذا ما علمنا ان القراصنة غدوا وهابيين في عهد عبد العزيز بن سعود ، أدركنا انه كان لا بد لمسقط من مقاومة القراصنة الوهابيين دفاعاً عن نفسها . وكان اللانكليز مصلحة حوية جداً في الدفاع عن حرية المرور في الحليج العربي الذي كانت تجري عسن طريقه التجارة مع بلاد الهند ، ولذا كانوا قد عنوا فيه لهذه الغاية ، مقيماً انكليزياً من قبل شركة الهند الشرقية في بوشهر ( دأينا ان هذا المقيم كان في عام ١٨١٩ ج. ف. سادلير ) . لذا فان مصلحتهم كانت تقضي بتحالفهم مع زعماء عمان للتغلب على الاعداء المشتركين . ولهذا السبب رأينا السيد سعيد عيل الى الجانب الانكليزي .

لقد قدّ زعم عمان في حملة له على القواممة عام ١٨٠٥ ، فنشأت بين ابنائه الثلاثة منافسة شديدة زاد من حدتها اختلاف ميولهم السياسية . فان بدر ، الابن الاكبر الذي تسلم السلطة بادى و ذي بده ، والذي قهره الوهابيون في عام ١٨٠٦ ، ووقع معهم معاهدة أجبرته على أن يدفع لهم جزية كبيرة ، وأن يستقبل في بيته في مسقط معلماً دينياً. من الوهابيين ، وأن يقبل عنده حرساً مؤلفاً من اربعائة فارس وهابي . وقد برهن بدر عن أمانته المعاهدة ، وتحديه الجيوش التي كانت مخلصة الأبيه ، وهي مؤلفة من أبناء بلوشستان والهند .

وقكن الأغران الآخران من استالة هذه الجيوش دون ما صعوبة ، واتبعوا سياسة عدائية تجاه الوهابيين . عندئذ حدثت المأساة ، فقد دعي البدر الى مادبة عند احد أخويه ، وطعنه عبد أسود خرج من الصفوف فجأة ، بجنجر كان يخفيه ، وذلك في قاعة المأدبة ، ولكن السيد سعيد ، شقيق القتيل ، بادر الى اشاعة النبأ في مسقط ، متهما الوهابيين بمقتله ، فهرع سكانها ليثاروا البدر من الوهابيين ، وأقبل الوهابيون المثار لحميهم القتيل من أخيه السيد سعيد . وبذلك لم يتخلص السيد سعيد من شقيقه البدر فحسب ، بسل تخلص ايضاً من الفرسان الوهابيين الاربعائة الذين البدر فحسب ، بسل تخلص ايضاً من الفرسان الوهابيين الاربعائة الذين كانوا قسد فشرضوا عليه فرضاً ، والذين هربوا من وجه الشعب الماثيج وعادوا الى الدرعية . وقد احتج سعود على ما حدث ، ولكن السيد سعيد أعلن عن استعداده لتنفيذ بنود المعاهدة المعقودة مع الوهابيين باستثناء سعيد أعلن عن استعداده لتنفيذ بنود المعاهدة المعقودة مع الوهابيين باستثناء البند الخاص بالفرسان الاربعائة . ولم يبق أمامه الا ان يجعل السيطرة الوهابية تزول من تلقاء نفسها .

وذكر الشيخ منصور ان حدود منطقة عمان من الداخل هي البرعي الني نعرفها اليوم للخلاف الناشب حول السادة عليها ، وكان يملكها الوهابيون ، وعلى الساحل شناص التي يملكها القواسمة . ورسم لمسقط العاصمة لوحة حية ، فقال انها قبل كل شيء مدينة تجارية و يسكنها سنون الف نسمة من بينهم اربعة آلاف بانياني ، وعدد صغير من اليهود ، ولا يقيم فيها أي مسيحي ، ولكن يُرى فيها كثير من الغرباء . فالاغنياء المتزيون بالزي الفادسي يسيرون والبدو جنبا الى جنب ، وفي مآدب السلطان يرى المرء آنية الحزف الصيني الفاخر ، وفي وكن المرفأ حيث السلطان يرى المرء آنية الحزف الصيني الفاخر ، وفي وكن المرفأ حيث مركز الجموك نشاط كالنشاط الذي نجده في المدن الاوروبية .

ونحكم الشرطة فيها باستبداد . والجيش الذي يبلغ عدد افراد. ثلاثة ` آلاف جندي ، يضم ألفين من المرتزقة الغرباء بالاضافة الى العبيد السود ، وبضع مئات من العرب . ويرتفع عدد افراد الجيش في حالة الحرب الى خسة عشر ألفاً أو عشرين الفاً من الجنود المشاة ، وألف من الخيالة يُسهم في تجهيزهم تجار المدينة . ويتضمن الاسطول سفناً تجارية ذات ثلاثة صوار تصلح عند الحاجة لنقل الجنود ، واربعين مركبا تواوح حولتها بين ثلاثائة وسبعائة طن أخذت من الفرنسيين والانكليز اثناء الحرب ، وأخيراً بعض مراكب عربية ،

والتجارة فيها رائجة ، فرأس مال بعض التجار ، يقدوه الشيخ منصور بمليون دولار في ذلك الوقت ، والسلطان بعض الاحتكارات ، فبالاضافة الى المكوس التي عهد بها الى رجل بانياني بطريقة الالتزام ، كان يتمتع بدخل من تصدير الملح من مناجم هرمز وقشم ولادك وبندرعباس، ولاسيا من تجارة العبيد السواحلين التي كانت تدر عليه خمسة وسبعين ألف دولار في السنة .

وليس في مسقط الا بعض البساتين التي 'تروى ، لأن موقع المدينة صخري ، ولكن ليست السهول الخصبة قليلة في داخيل البلاد ، ويعد سهل الرستاق الواقع على بعد مسيرة يوم واحد من العاصمة بستاناً فسيحاً حقيقياً ، ومحصول البلع وافر الى درجة انهم يصدرونه الى بلاد القرس ، وأخيراً ، يقوم سكان الساحل بصيد اللؤلؤ .

\*

أدهش القبطان أوين – الذي أتم فيا بعد ارتباد السواحل الذي قامت به السفينة بالينوروس ، حين ألقى المرساة في مسقط – أنه سمع بعض الناس يتكلمون اللغة الهندية اكثر من العربية . ولا شك في ان ذلك كان في الميناء فقط حيث يسيطر التجار البانيانيون .

الا ان الانكليز ، ولا سيا فيا مختص بعثمان ، لم يكونوا يقصرون اهتمامهم على ارتبياد السواحل ، بل كانوا يهتمون بمعرفة مدى امتداد نفوذ طيفهم ملطان ممان الى داخل البلاد . لذا فقد أرساوا إليهـــا الضابط. ولستد في مهمة خاصة في أواخر عام ١٨٣٥ . وقد استقبله السيد سعيد. بحفاوة ، وقدم له مساعدته خلال رحلته . ولم يلق شيئاً من الصعوبات. الاحين دخل المنطقة التي كان الوهابيون محتلونها آنئذ .

وقد قام برحلة طويلة عبر المنطقة طوال ادبعة اشهر ، يستطيع المرة ان يقدرها من نظرة يلقيها على الخارطة ، وقد تناولت رحلته ثلاث نقاط : الأولى منطقة ، عشيرة ابو علي » البدوية التي توجه إليها من من مرفأ صور ، وكان موقف ابناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً جداً ، لأنهم كانوا قد اعتنقوا المذهب الوهابي في سنة ١٨١١ ، وشقوا عصا الطاعة على سلطان مسقط ، فهاجمهم السلطان بمؤاذرة الانكليز الذين آلت عليهم الحلة بجسارة شديدة ، ولكنهم قاموا بحملة اخرى في سنة ١٨٢١ كللت بالظفر ، فاعتقلوا الشيخ ومن بقي في قيد الحياة ، ونفوهم الى بومباي حيث ظلوا وهن الاعتقال طوال سنتين ، ثم أعدوا الى منطقتهم بومباي حيث ظلوا وهن الاعتقال طوال سنتين ، ثم أعدوا الى منطقتهم مقلن بالمدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السياسة كان لها أطيب الاثر ، فقد استقبل بحفادة تامة ، وشهد رقصاً حربياً ، وسباق جمال ، وعرض فقد استقبل بحفادة تامة ، وشهد رقصاً حربياً ، وسباق جمال ، وعرض عليه بدو" من افراد عشيرة ابو جنابة كانوا آنئذ في زيارة عشيرة ، ابو علي ، أن يصطحبوه معهم الى الجنوب الغربي ، ومن هنا منشأ المرحلة على ، أن يصطحبوه معهم الى الجنوب الغربي ، ومن هنا منشأ المرحلة عني ، أن يصطحبوه معهم الى الجنوب الغربي ، ومن هنا منشأ المرحلة من رحلته .

. ولكن ولستد كان يهدف الى زيارة منطقة البريمي ، المركز الوهابي الامامي ، ولذا قصد مضارب و ابي علي ، وتوجه نحو الشمال الغربي حيث أراد ان يبلغ نزوى ، والوصول منها الى هدفه . فتبع وادي البطحاء الكبير الذي ينحدر من الجبل الاخضر الذي يقصده ، حيث أعجب بالواحات الحسنة الري ، وبالمدن الحقيقية المشيدة في تلك المنطقة ، ومنها مدينة البراي ذات المنازل المزدانة ببلاط ناتىء من كلس ووخام ، والمزخرفة أبوابها بالقلز .

وقد التقى ذات يوم في طريقـــه بالضابط وايتلوك الذي أفاد من احدى عطله للمجيء آلى عمان لتعلم العربية ، وانفق معه على أن يتوافقــا في قسم من الطريق .

وبعد أن بلغ نزوى ، تقدم حتى تخوم الصحراء الكبرى ، ولكنه فقد ما مجمله من مال ، فأرسل يطلب بعض المال من صاحب مصرف يهودي في مسقط ظناً منه أن بينه وبين رؤسائه أتفاقاً ، ولكن أتضع له أن مؤلاء لم يصدووا إلى اليهودي أي أمر بشأن مسده بالمال ، ولم يقم وملاؤه بإقراضه ، ويذكر القارىء أنهم لم يكونوا ينظرون إليه نظرة حسنة لكونه رائداً هزيلا لا يتقن العربية ، ولكن ذلك لم مجل دون تقوده بشرف أكتشاف حصن الغراب ونقب الحجر ، على أن السلطان ، كما يبدو ، هو الذي عرض عليه أن يده بالمال .

في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزوى . فأصيب ومرافقوه بجمى خبيثة ، وبعد ان قضى ثماني واربعين ساعة في الهذيان ، اخذ يتماثل الى الشفاء شيئاً فشيئاً ، ولكنه لم يعد يفكر في التوجه مباشرة الى البريمي ، فقفل عائداً نحو الساحل مع وايتلوك الذي كان قد لحق به .

وعلم في و السيب ، ان الوهابيين قد دخلوا شمالي ممان . الا انه لم يتخل عن مشروعه القاضي ببلوغ البويي ، فساير الساحل الذي وجده أشبه بوشاح من مزادع النخيل ، ولما وصل الى السوبك ، سلك طريق التلال لبلوغ و مسكن ، ثم و الهنبوا ، ولحصنه فوجى مقاجأة غير سارة برؤية مائتي وهابي يحتلون الهنبوا ، وكان يحمل رسالة توصية من سلطان مسقط قدمها الى الشيخ ، ولكن هذه الرسالة كانت خليقة بأن سلطان مسقط قدمها الى الشيخ ، ولكن هذه الرسالة كانت خليقة بأن تعرضه للخطر في مثل ذلك الظرف . ومن الطبعي ان الشيخ وفض ان يوقه عن يقوده الى البوي ، وأمره بمغادرة البلاة على الفور . فلم يجد يدا من الرجوع على اعقابه مع حرسه ، يصحبه عداء الشعب الذي لم بدأ من الرجوع على اعقابه مع حرسه ، يصحبه عداء الشعب الذي لم

يعبر عنه لحسن حظه ، الا برشقه ببعض الجمارة .

ولما بلغ السويك في طريق عودته ، لم يقر بهزيمته ، فكان كل ما استطاع الشيخ ان يفعله ان قدم له مركباً يوصله الى شناص في حال اصراره على الذهاب ، فقبل بذلك .

وحين بلغ شناص أرسل يطلب الى الزعم الوهابي السماح له بزيارته ، وفيا كان ينتظر الجواب أخذ يجمع معلومات شفوية عن المنطقة . ولكن الجواب الوحيد الذي تلقاه كان نبأ تقدم الوهابيين نحو و بديعة ، فتقطعت به أسباب الأمل في الوصول الى البريمي .

## 4

قَكَنَ المَلازَمُ الأولُ وايتلوكُ ، من اجتياز شبه الجزيرة التي تسد مدخل الحليج العربي ، وأتم استكشاف الساحل حتى الجبل الأخضر .

كانت المسافات التي قطعها ولستد شاسعة ، ولكن ما أفاده منها لم يكن شيئاً يُذكر ، وقد خص هذه الرحلة بكتاب وضعه عنها ، الا اننا لا نكاد نجد فيه سوى بعض القصص الطريقة عن رحلاته ، وبعض الطرائف المسلية ، والحوادث المتقرقة ، والملاحظات السطحية .

وعلى كل حال ، كان قد تم التعرف الى عمان تعرفاً عابراً ، ورسم خارطة لها ، وتلك لعمري نتيجة عظيمة .

بعد انقضاء عامين على ذلك ، هبط الى ساحل عمان وجل من أوع عنتلف كل الاختلاف عن سابقيه ، هو ويمي اوشر ايلوي ، وهو عالم نبات متحسس ، كان قد وطد العزم على خدمة العلم بوسائله الحاصة ، وغم فقره ومرضه ، بمثابرة لم تفتر حتى الموت . ويبدو انه كان ألعوبة في يد القدر . إذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باديس ليتجه وأسرته الى الروسيا التي خيل إليه انها ستوفده في بعثة استكشافية الى القوقاز ، وهو أمر لم يتم وبا ان سفير العجم في بطرسبرج كان قد طلب الى فرنسا ان تقدم له وجلا

قادراً على انشاء مطبعة وجمية للعلوم في بلاد فارس ، فقد وقع الحيار على اوشر ايلوي ، ولكن المفاوضات معه بادت بالاخفاق . فعرضت عليه الجمية العلمية في بطرسبرج ان يذهب في مهمة الى بكين ، ولكن عدم ثقة الحكومة الروسية به ادى الى اخفاق المشروع .

وكان الحزن والسقام قد أنحلاه ، وأصبح سكرتيراً لأحد الامراء عندما طلب منه السفير التركي ان يشخص الى القسطنطينية ليصدر فيها صحيفة بالتركية والفرنسية . فتوجه إليها بحاسة جديدة مصطحباً زوجه وابنته ، ولكن المشروع لم يتحقق قط . عند تذ وطد العزم على القيام برحلته وحده ، ولم يثنه أي شيء طوال غاني سنوات عن عزمه على جمع أنواع جديدة من النبات ليشكل ذات يوم مجموعة غوذجية لنباتات بلاد الشرق .

من عام ١٨٣٠ الى عام ١٨٣٦ طاف ريمي اوشر ايلوي في مصر ، وسيناء ، وفلسطين ، وسورية ، وقبرص ، ثم ازمير ، ورودس ، وآسيا الصغرى ، ثم أرمينية ، وسورية ، وبلاد فارس ، وقد توقف لكي يقوم برحلة جديدة الى بلاد اليونان عاد منها الى القسم الاوروبي من تركية . وعندنذ أفلح في أن يرسل الى متحف العلوم الطبيعية في باريس باثني عشر ألفأ ومائة واحد عشر نوعاً من النباتات .

وقام اوشر ايلوي برحلة اخرى عام ١٨٣٧ مع عالم آخر توفي محموماً في طهران . فتوجه وحده الى بلاد الاناخول ، ثم نزل منها باتجاه بلاد الفرس ولورستان الى بندر عباس ، وغايته ارتياد عمان . وقد أبحر في أول آذار ( مارس ) من عام ١٨٣٨ ، ولكن دهمتهم عاصفة عنيفة ، فتأملها بثبات ورباطة جأش وكتب فيها يقول :

د لم أَمَالَكُ مِن أَن أُعجِب بِالمشهد المروع البديع الذي قدّ مه لي البحر. فقد بدأ البحر بفعل خاص من الوميض الفسفودي في المناطق الاستوائية ، كأنه ملتهب ، وكانت كل هبّة ربح تقذف بنا الى وسط جبال سيّادة من

اللهب الدائم التجدد تهدد بابتلاعنا في كل لحظة ، .

وقد نُجِت السفينة من الغرق ، ووصلت اخيراً الى صَحَادٍ .

وتابع اوشر ايلوي طريق به بحراً الى مسقط حيث عني بالحصول على وسائل توصية الى الشيوخ المحليين ، وبايجاد حرس ودليل . وقد توسل المعتبد الانكليزي سلطته لمساعدته في ذلك . وكان يريد بلوغ المنطقة التي يعتقد بأنها غنية بالنباتات ، فتوجه الى الجبل الاخضر . وبعد ان اجتاؤه بلغ تزوى ، ومن ثم قصد ( ازكي ، متبعاً في وجهة معاكسة الطريق بالذي سلكه ولستد .

وقد أتى هذا العالم من ثلاث رحلات قام بها الى جبل سببه بعشرين نوعاً من النبات ، ولما دنا من الجبل الاخضر ، شاهد قرى ، ومزروعات ، وبساتين مفروسة بأشجار الرمان . وحين أخذ سبيله الى الجبل ، اختفت اشجار النغيل ، وظهرت اشجار القواكه الحاصة بالمناطق المعتدلة المناخ ، كالجوز والتين والمشمش والكرز ومعرشات العنب .

وعندما هبط الجبل للوصول الى نزوى لم ير الا صخوراً جردا وهبة .
ولكن المدينة الصغيرة نفسها بدت وسط مزدوعات قصب السكر والقطن واشجار النخيل ، والموز والرمان والليمون ، وقد أصيب هو أيضاً بالحى في نزوى ، لكنه لم يمنع نفسه الا فترة قصيرة من الراحة ، بسل قام بزيارة البساتين ، فأصابته الحى ثانية ، فعالجها بالحية عن الطعام ثلاثة ايام توجه في نهايتها عبر مزارع النخيل نحو و اذكي ، وقد كتب يقول : و ان البلاد كلها ، بما في ذلك الجبل ، عمرقة قاحلة ، ولحكن الريف مروي بديع . ويسود العداء بين المزارعين والبدم الذين لا يكفون عن الاغارة على الاراضي المزروعة ، ولا يبقون على شيء فيها لشدة كرههم عن الاغارة على الاراضي المزروعة ، ولا يبقون على شيء فيها لشدة كرههم عن الاغارة على الما يمت إليهم بصلة ،

ومن اذكي اتمجه شطر مسقط ، فاجتــاز مناطق صعراوية عنى بلغ

وادياً تغيض مياهه في الرمال بعد أن تجري مسيرة خمس ساعات. وقد رأى البوسيم نابتاً تحت أشجار النخيـــل ، والقطن مزروعاً في مساحات واسعة ، بحيث يمكن رؤية مغازل للغزل وأنوال للحياكة في تلك البلاد. ومختفي النهر ، وتبــدو على النتابع المنـاطق الصحراوية والاراضي المزروعة .

ترك الوادي وسار في منطقة قاحلة التوجه الى مطرح. وفي ذات يوم ، قبل بلوغ ساحل مطرح ، أصبع حذاؤه غير صالح للانتمال ، فدميت قدماه . واضطره التعب في اليوم التاني الى التوقف عن السير على بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما بلغ مسقط كانت قد انتابته حمى عنيفة ، ولم يعد لديه دراهم لدفع اجور الرجلين اللذين رافقاه .

لقد وجد ماثتين وخمسين نوعاً من النبات ، وطاف بجثاً عنها ، بمختلف المناطق الجغرافية في البلاد بتضاريسها : الساحل ، والجبل ، والمنطقة الشديدة الحرارة الواقعة خلف الجبل . ولكنه كان قد غدا منهوك القوى . وقد عني المعتبد الانكليزي بنقسل هذا المريض ، المملق ، الذي تنتابه الحى ، والذي حار ألناس فيا يفعلونه به ، الى ظهر احدى السفن .

الا ان السفينة التي أقلته وعدداً من الحجاج المتجهين الى كربلاء المكان المقدس في نظر الشيعة ، تعرضت لعاصفة ، فاضطر الى التوقف في بندر عباس ، واعتقد عالمنا النباتي انه قد استعداد من قواه ما يكفي لقيامه بارتياد بلوشستان التي بدت له نباتاتها مبشرة بخير كثير . ولكنه ما لبث ان أيقن بوجوب العودة الى بيته في القسطنطينية . ووصل الى شيراز في حالة نزاع . ثم تعافى قليلًا فاستطاع التوغل حتى اصفهان حيث اضطر الى دخول احد الاديرة ليستقبل الموت فيه بهدوء .

وكان اوشر ايلوي ، منذ سنة ١٨٣٦ حتى ساعة أدركته المنيـة في . تشرين الاول ( اكتوبر ) من عام ١٨٣٩ ، قد جمع وأرسل الى متحف العلوم الطبيعية في باريس خمسة عشر الفاً وماثنين وخمسة وخمسين نوعاً من النبات .

本

لم يعد القسم الداخلي من ممان سراً خفياً ، ولكن حضر موت ظلت مجهولة . ففي ما وراء الساحل الجنوبي الوعر ، الصخري ، المقفر ، الذي كتب عنه اوين يقول : و اجمعنا على القول بأنه الساحل الأقل بركة من بين السواحل التي قنا بزيارتها » ، كانت تختفي أشد البقاع خصباً في العربية السعيدة .

بينا كان آزنو في مأرب ، علم ان احد الاوروبين قد أفلح في دخول. هذه البقمة ، وانه يطوف فيها . فادّعى انه راغب في متابعة طريقه نحو حضر موت ، فقد مله بدوي كان قادماً منها ، وقد كتب يقول : وسمعت البدوي يروي أنه رأى في بلده منذ زمن قصير ، رجلا أبيض مثلي ، ظنه هندياً ، لا يعرف من العربية سوى و لا اله الا الله ، محمد وسول الله ، واستنتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل الابيض انه السيد ادولف فون وريد ، الذي سبق ان علمت بنواياه وبالجهة التي يقصدها ، فامتنعت عن المضي في السؤال عنه خوفاً من تعريض كلينا الخطر » .

كان آرنو قد قابل ، فعلا ، البارون اهولف فون وريد في عدن . وكان قد سمع انه من ابناء بافاريا ، دخل سلك الجندية صدفة ، والتحق بخدمة الملك اوتون في البونان ، وأقام في آسة الصفرى ثم في مصر . وكان ولستد قد فشل في دخول حضر موت كضابط انكليزي ، ولكن فون وريد أراد ان يجرب حظه بالتزبي بزي مسلم ، والتظاهر بالرغبة في الحج الى قبر هود ، نبي حضر موت الشهير ، الذي كان قد اتخذه له نصيراً ، فأسمى نفسه ، عبد الهود » .



مدينة في وادي دَوعَن في حضرموت يَقلًا عن صورة فوتوغرافية استارك في كتاب « رحلة في حضرموت » •

وكان قد قابل دي فريسنل في جدة، وبعد الارساء في عدن ، نؤل الى الله الله الله وقد مكت الى الله في ميناء وأس بروم ، حيث توجه براً الى المهكراً ، وقد مكث فيها أقصر وقت بمكن خشية أن يكتشف امره ، واتجه في السادس والعشرين من شهر حزيران ( يونيه ) من عام ١٨٤٣ نحو داخل البلاد ، بعد ان حصل على حماية بدوي يدعى عقيبرة .

استغرق الطربق الى الوادي الكبير الأول في الداخل ثمانية ايام ونصف، ولكن المسير الفعلي خلال ذلك لم يزد على تسع واربعين ساعـــة وثماني عشرة دقيقة .. وقد سلكا في بادىء الامر بمرات جبلية ضيقة تكتنفها

الصخور الصوانية ، التي كثرت فيها ينابيع المياه الحارة ، والمياه المعدنية المحديدية . وشاهدا اشجساراً باسقة ، وبعض القرى . وفي اليوم الرابع كانا قد تسلقا جبلًا يبلغ ارتفاعه أوبعة آلاف قدم ، ووجدا نفسيها على قته في أسقل جبلين صغيرين عمودي الانتصاب يشكلان أشبه ما يكون بالباب الشديد الضخامة . وقد توقفا ليلا عن المسير . وكان البرد شديداً . واجتازا بقمتين منبسطتين رمليتي التواب ، فبلغسا نجداً شاهقاً وكتب يقول :

ولم نكن نرى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سهلا فسيحا ما اللون الى الصفرة ، انتشرت فيه بعض التلال المخروطية الشكل تارة ، والشبيهة بالقمة طوراً ، وظهرت لنا في الشرق قمم جبل كورسيبان العظيم ، المطلة على الوادي ، وفي الجنوب سلسلة من الكتل الصوانية المخروطية الشكل ، تمتد الى بعد يضيع فيه النظر في جو المحيط المظلم المبحاري . وقد بقي الطريق على النجد ابتداة من هذا المكان ، وشاهدة عدة صهاريج يبعد الواحد منها عن الآخر مسيرة ساعتين او ثلاث ، ولكن نظرنا لم يقع على أية قربة او شجيرة تقطعان رتابة ذلك السهل ولكن نظرنا لم يقع على أية قربة او شجيرة تقطعان رتابة ذلك السهل الفسيح . والمواء هنساك لطف في النهار ولكن البرد يشتد في اللها ،

الا ان النجد يوصل فجأة الى شفا هاوية عظيمة شديدة الانحسدار يكتشف المره في قعرها وادياً شديد الحصب ، يبدو كالجنة لناظري من تكبدوا خلال عدة ايام وحشة النجد المترامي الاطراف ، وجدبه .

تأمل فون وريد دهشاً أسفل المضيق الجبلي البالغ عرضه ألفاً ومثني قدم ، وعمقه خسيائة قدم ، والذي يرتفع في شكل مدرج ، وتقع على منحدراته المؤلفة من الردوم الساقطة من الجوانب ، عدد من القرى والمدن ، بينا يجري في وسطه – أشبه بوشاح طويل – نهر قامت على ضفتيه

مزاوع النخيل ، وتتدوج في كل مكان منه مزروعات تروى بأقتيـــة متفرعة من النهو .

ان النزول الى الوادي خطر ، ولا سيا في فوهته ، حيث يساير الطربق الذي لا يتجاوز ارتفاعه أربعة اقدام ــ في اماكن كثيرة ــ 'هوى".
 هائلة الى اليمين ، والجانب الصخري الي اليسار .

« يدعى هذا الوادي الاول وادي دَوعَن ، وقد لاحظ فون وريد ان الاودية الاخرى لا تختلف عنه بشيء . وما منطقة حضر موت الداخلية سوى سلسلة من هذه الاودية ، ويجتمع واديا عمد ودَوعَن وهما أهم واديين ، ليشكلا وادي حضر موت حيث تقوم مدينتا تريم وشبام الغريبتان الملقبتان و بشيكاغو الصحراء ، لما فيها من المنازل التي تشبه فاطحات السحاب ، ولكن لم يُقد و لفون وريد بلوغها ، وبلوغ قبر النبي هود الواقع الى الشرق منها ، فلم يكد صاحبنا « عبد الهود » يصل الى الحريبة الواقعة في وادي دَوعَن حتى أدار ظهر و الهدف الذي زعم أنه يرمي إليه ، وقر و الوصول الى وادي ميفعة ليشاهد آثار نقب الحجر ، ولذلك عاد الى الساحل ولكن مرغلا في اتجاه الغرب .

لم يبلغ فون وريد المكان الذي تقع فيه الخرائب لأن جماعة من البدو أجبرته على النكوص على عقبيه وهو على مديرة ساعتين من هدفه . على أنه شاهد ما هو أفضل من تلك الحرائب ، إذ رأى عند اجتيازه و ابن ، أو و لبن ، جداراً قديماً يعترض الوادي ، ونسخ عنه كتابة اثربة طويلة رائعة ، وعاد الى المكان الذي انطلق منه ، وارتاح في الحريبة بضعة ايام .

ويذكر أنه بلغ وادي حمد ، وزار المدينة التي تحمل اسم الوادي . ذاته ، وانه سار فيه حتى بلدة الحوطة ، واتجه منها غرباً طوال اربعة أيام حتى صوا (ساوة ?) بجيث أصبح على مسيرة يوم واحد من صحراء البعو الساني ، وكتب يقول : « أن هذا القسم من الصحراء يستبد أسمه من الملك الساني الذي انطلق على رأس جيشه من بلاد سبأ ، وواديان ورأس الغول ، وأراد اجتياز هذا القفر ، فهلك حيشه .

«كان الناس يزعمون أن فيه أماكن كثيرة يختفي فيهاكل شيء عن سطح الارض ويغور في الرمال . . . وقد أسرعت في اليوم التالي الى التوجه نحوها للتحقيق في هذه المزاعم .

و بلغت صد الصحراء بعد مسيرة ست ساعات ، ويكف و انخفاضها عن النجد بألف قدم . وهي سهل فسيح من الرمال ، قامت فيه تسلال كالامواج ، فبدا لتاظري كالبحر المضطرب . ولم نر فيها أي نبات أو طير يقطع بشدوه صمت الموت الذي كان يخيم على قبود افراد الجيش السبئي .

و رأيت ثلاثة أماكن امتازت ببياضها الناصع ، وقد قال لي رفاقي البدو : وهوذا البحر السافي . ان هذه الهوى السحيقة تسكنها الجن التي غطت الكنوز المودعة في حراستها بالرمل الحداع ، ولا شك في ان من يجسر على الدنو منها ، تجتذبه الرمال ، فلا تذهب إليها » . ومن الطبيعي انني لم أعر هذه النصيحة أي اهتام ، بل سألتهم ، على العكس من ذلك ، أن يقودوني الى جوار تلك الاماكن حسب اتفاقنا . وكان ما يزال امام جمالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفىل النجد . وعبداً سألت البدو ايصالي الى تلك الاماكن ، فقد امتناوا ، ولم المكن من اقناعهم بذلك ، لأنهم كانوا يخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين معها على بذلك ، لأنهم كانوا يخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين معها على ان ينبسوا ببنت شفة ، لذا قررت الذهاب إليها وحدي ، مخاطراً بنفسي ، حاملاً مسبواً يزن نصف كيلوغرام ربط إليه حبل رفيع طوله ستون باعاً ... وبأقمى ما يحكن من الحدد اقتربت من الشفا لأتفحص باعاً ... وبأقمى ما يحكن من الحدد اقتربت من الشفا لأتفحص

الرمل الذي ألفيته دقيقاً جداً . وقذفت بمسيري أبعد ما أمكنني ، فاختفى في الحال ، وقد تضاءل تسارع اختفاء الحبل شيئاً فشيئاً ، الا انه بمد انقضاء خمس دقائق اختفى عاماً .

« لن أسمح لنفسي بتدوين أية ملاحظة عن هذه الظاهرة التي لا ربيب في ان علماءنا هم الذين يستطيعون تفسيرها ، بل اكتفي بتدوين ذكرها بأمانة » . .

وذكر أنه شاهد في صوا قبراً حميرياً ، كان تعصبُ أحد الشبوخ — ويا للأسف – قد حمله على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى الحريبة . وبعد أن أخذ فيها قسطاً من الراحة خلال بضعة أيام ، اتجه بوفقة ولدكي مضيفه وشيخ كثير الاعتبار في المنطقة ، لزيارة قبر النبي هود ، فبلغوا صيف في اليوم التالي ، وقد كتب يقول :

وكان وفأقي الذين امتطوا حميراً قد سبقوني ، فبلغت المدينة بعدهم بساعة من الزمن . وكان قد احتشد فيها خلق كثير جاءوا ليحتفلوا بالعيد في الغد ... ولم اكد اتوسط الجاهير ، حتى هجمت علي ، وأنزلتني عن جملي ، وجردتني من سلاحي ، وأوثقتني رابطة يبدي وراء ظهري ، وجرتني على الارض الى حضرة السلطان ، وقد كست الجروح وجهي ، وعقرت ت تعفيراً ، وهي تضج وتلغط بأعلى صوتها متهمة اياي بأن الانكليز وكان السلطان الذي يخشى جانب البدو موشكاً بأن يأمر بقتلي نزولاً عند رغبتهم ، حين أقبل رفاقي . فنجوت من الملاك بفضل تأثيرهم الممنوي في تلك الجماهير ، الا انهم سجنوني في غرفة وقيدوا قدمي . وليئت سجيناً ثلاثة ايام ، دون ان ينقصني شيء . وفي مساء اليوم الشالث جاء محماتي ثلاثة ايام ، دون ان ينقصني شيء . وفي مساء اليوم الشالث جاء محماتي . يخبرونني بأنهم لم يفلحوا في تهدئة البدو الا بعد ان قاوا الشرط الذي

اثناء الليل ، ولم أسلم منها في اليوم التالي الا الملاحظات التي كنت قد دونتها على اوراق بقلم الرصاص ، فاكتفوا بها – لحسن حظي – وطلب الحاكم ان يفتش امتعني ، فأخذ منها كل ما أعجبه ، ولم ينس ان يستولي على ما كان لدي من دراهم .

و وأرخمت في صباح البوم التالي على التوجه الى المكلاً بجراسة احد افراد البدو ، فبلغتها بعد مسيرة اثني عشر يوماً . وقد اضطروت الى الامجار الى عدن لانني كنت قد جُر"دت من كل ما يمكنني من القيام بوحلات اخرى . ،

كان فون وديد قد احتفظ بقائمة بأسماء الملوك الحيوبين أعطاه اياها شيخ عالم ، وبمعلومات عن المواقع الجغرافية ، ولائحة بأسماء العشائر ، وصود المشاهد الطبيعية . وقد عاد الى اوروبة لينشر كل ذلك مرفقاً بقصة دحلته .

ولكن اموراً كهذه ، غالية الثمن في حال صحتها ، لا تستحق الا كل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه ، لتشكيك عالمين مسموعي الكلمة هما الكسندر فون هو مبولدت وليوبولد فان بوخ . فقد بدا لها أن قصة الحفر الرملية المتحركة في البحر السافي بعيدة كل البعد عن أن يسلم بها العقل ، واعتبرا أن الرحلة نفسها مشكوك في صحتها ، الا أن هاينؤ ، وبأن السفينة بالينوروس ، الذي حصل من فون وريد على تقرير موجز عن رحلته ، قدمه الى الجمعية الجفرافية الملحكية في لندن فقامت بنشره .

ولكن هذا الرائد وجد في فرنسة بنوع خاص مدافعين عن قضيته ، فقد قام بزيارة فريسنل ، وقابله ارنو في عدن. وسمع هذا بدوياً من حضرموت يتحدث إليه عن السائح الابيض الذي كان – ولامشاحة –فون وريد . ونشر



مزل تاجر غير خفرمون غيلا عن صورة لمنابه « رطة كنابه « رطة فريسنل تقريراً عن نتائج رحلة هذا الرائد مؤكداً انه اطلع على وثائقه في اوائل عام ١٨٤٥ في القاهرة ، وأعرب عن عدم شكه في أي شيء بما ورد في قصة رحلته ، وأرفق بها اللائحة الكاملة بأسماء الملوك الحيربين التي أوردها بوكوك في سنة ١٦٥٠ استناداً الى ابي القداء ، وأبجدية الكتابة الحيربة التي قام بذخها في وابن ، والتي جاءت مطابقة لما ورد في الكتابات الأثوية الاخرى المعروفة . وذكر فريسنل انه عرض الرسوم التي وسمها فون وريد ممثلاً بها الازباء ، على رجل حضرمي رآه في القاهرة فأكد الرجل انها صحيحة .

واخيراً وجد من يوافق على نشر القصة ، ولكن المترجم لسوء الطالع قد انتجر ، كما لم يعثر على الحرائط والرسوم والصور الماونة التي رآها فريسنل في القاهرة ، وهكذا لم يبق سوى قصة الرحلة ، فأبى الناشر ان يقوم بطبعها .

يشى فون وريد يآساً شديداً فغادر اوروبة الى مكان مجهول . ويقول و. بج . هزغارت انه من المحتمل ان يكون قد يم شطر التكساس ، حيث انتحر حوالي عام ١٨٠٠ .

وبعد عشر سنوات اهتم البارون ه. فون مالتزان بنشر كتاب فون وربد بما في ذلك نسخة الكتابة الأثرية في وابن، والملاحظات ، والخارطة ، مضفاً الى ذلك كله مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان عليه من الاعتبار عند الناس .

على ان قضية فون وريد ظلت مكتنفة بالغموض حتى عام ١٩٢١ ، حين رافتى الاستاذ ه. فون ويسمن ، الديبلوماسي الهولندي د. فات درمولن في بعثة الى حضرموت ، وانصرف الى دراستها . وقد سلك الطريق التي سار فيها فون وريد ذهاباً وإياباً ، وهو يواجع ملاحظاته ، فوجدها مطابقة للواقع الا في امر واحد .

لقد ذكر فان درمولن وهو يرتاد وادي عمد ان فون وريد قد وصف هذا الوادي وصفاً يغاير الواقع ، اذ جمل القرى الواقعة كلها الى حجة أعلى العبد ، في الجهة السغلى منه ، ونعت المر الوعر المؤدي من العبد الى الجنوب بأنه منعدر سهل ، ضالاً بذلك ضلالاً تاماً في كل جزء من اجزاء وصفه ، حتى ان فون ويسبن قد أيقن بأن فون وريد لم يسلك هذه الطريق ، وهكذا يمكن ان تكون قصة المقامرة التي قام بها الى تخوم البحر السافي حيث غرق مسبره في الرمل المتحرك كما مجدت في الماه ، مقتبسة عن قصص لعله سممها في وادي دَوْعَن عن قوافل تغرق في الرمال، أو ربما تغرق – على الأرجع – في مجيرة ملحة بكسرها القشرة الملحية التي تكسوها ، وقد أخفتها عن النظر الرمال المتراكمة فوقها ويضيف التي تكسوها ، وقد أخفتها عن النظر الرمال المتراكمة فوقها ويضيف د. فان درمولن الى ذلك قوله : « وفي الوقت نفسه استطمنا تدقيق الاقسام الاخرى من رحلته الى صف ووادي دَوْعَن وهي أبعد نقطة بلغها في الشهال ، والى وادي حجر ، ووجدنا ان وصفه الملاد حسن بلغها في الشهال ، والى وادي حجر ، ووجدنا ان وصفه الملاد حسن وصعيع ، ورأينا في فون وريد وائد حضر موت الكبير ،

وقد سعى السيدان فون ويسمن وفان درمولن الى اماطة اللشام عن كيفية موته ، فوجدا بعد التحديق ان فون وريد قحد انخرط في سلك الجيش التركي ، وانه توني فقيراً مغموراً في احد مستشفيات القسطة طنة .

لقد اعتقد فون وريد ان في وسعه ان يخلط المعلومات التي التقطها عن طريق السبع بالمعلومات التي حصل عليها عن طريق المشاهدة ، ولم يدر في خلد هذا الرجل العسكري الى اية درجة عكن ان تكون المعلومات المستقاة بصورة غير مباشرة مفلوطة ، وسهلة الاكتشاف للأعين النقادة ، والى أية درجة كان ذلك الخليط غير المعترف به من المعلومات الداعية الى الارتياب والمعلومات المتازة التي حصل عليها ، سيلقي الشك والريبة على المجموع كله ، ويحرمه عجداً قد استحقه .

الا ان الوثائق الصعيحة بدورها – ولحسن الحظ – يسهل على العين الحبيرة التعرف إليها ، وقد أصاب فريستل في ايراد ذكر الكتابة الأثرية التي نسخها فون وريد في د ابن ، كدليه على صحة الرحلة ، وقد جاء اخيراً الاسلوب الواحد في وسائل النسخة التي قام فون مالتزان بنشرها مصدقاً لصحتها . وغدا بالفعل اكتشاف جداد د ابن » وكتابته الأثرية معادلاً في الأهمية لاكتشاف آثار نقب الحبير ، من وجهة نظر الثاريخ وعلم الآثار . اما اسهام فون وريد في أغناء المعلومات الجفرافية فقد كان ذا اهمية عظمى ، إذ ألقى نور المرفة على طبيعة تلك الاودية ذات المظهر الفريد من نوعه في العالم ، والتي كان هو أول من وقف على حقيقتها المدهشة ، وقبدها الشاهق ، الفسيح المقور ، المجدب ، اللاهب ، جبالها الساحلية ، ونجدها الشاهق ، الفسيح المتقر ، المجدب ، اللاهب ، المدي كان قد أصبح من الواجب النقوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية الدي كان قد أصبح من الواجب النقوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية المدية « بالعربية السعيدة » .





## النحايشة

اذا كنا قد اختتمنا مجثنا عند هذا الحد ، فلبس من المؤكد ان اكتشاف الجزيرة العربية كان قد أنجز في سنة ١٨٧٠ ، انما كان هـــذا الاكتشاف قد تم تحقيقه بصورة اجمالية فيا يختص برسم حدود البلاد ، والاماكن المقدسة ، وسكان المناطق المختلفة فيها .

وهكذا تمكن الجغرافي الالماني ك. ريتر من أن يضع في سنة ١٨٤٦ خارطة دقيقة مفصلة للجزيرة العربية ، وقدم آ. هافريل للجمهور الفرنسي في عام ١٨٦٨ دراسة عن المدن المقدسة والحيج ، بجمع المعلومات التي أوردها الرواد ، ولم يأت الرواد والسياح الآخرون من امشال د. ف. بورتن ، وفون مالتزان بشيء جديد ذي بال ، وكذلك ج. ف-كيف الذي رأى من مكة مائة مرة أقل بما كان قد عُرف عنها ، ولكن أضاف قصة خيالية الى هذا الفراغ . أما سنوك هرخونيه فقهد كان مزمعاً على عكس ذلك أن يقوم في عام ١٨٨٨ بعمل حاسم .

وبما يبوهن على انه كان قد تم في سنة ١٨٧٥ جمع معلومات بجلة عن شبه الجزيرة العربية ، قيام آ. زهم بوضع كتاب بطريقة التأليف عن الجزيرة العربية استناداً الى الصورة التي اعطتها عنها اكتشافات الرواد . وخلاصة القول ، ان حبّب الجهل التي كانت مسدلة على معظم اجزاه الجزيرة العربية كانت قد هتكت باستثناء الحباب المسدل على منطقة الربع الحالي الذي كان مزمعاً أن يُمِزق في أيامنا هذه .

ولا ريب في أن هذاك فرقاً بيناً بين الحروج من الجهل وبين المعرفة ، فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظيم بعثات لتوضيح تخطيط احد الأودية ، وتعين المكان الصحيح الذي تختفي فيه سلسلة جبال الطويق في الرمال ، بغض النظر عن جميع التفاصيل من قرى ، وآباد ، وجبال ، وأودية ، وارتفاع ، التي يجب ان غثل على الحارطة الجيدة بصورة صحيحة . الا اننا فيا يختص بالجزيرة العربية ، ما نزال بعيدين عن التمكن من وضع خارطة من طراز الحرائط التي تستعملها والسة الاركائ في الجيش . فما تزال غة مدن لم تحدد على خرائطنا مواقعها العرضية بالنسبة الى خط الاستواء . وماذا نقول عما تبقى ؟

كان ما تبقى القيام به في سنة ١٨٧٠ ما يزال كثيراً . اما فيا يختص 
مملمي الجغرافية والاجتاع ، فقد كانت جميع الفوامض قد جليت الواحد 
تلو الآخر خلال العصور . وقد أردنا في همذا الكتاب العثور على كل 
من كان البادى، في فتع باب المعرفة وجلاء سر من الأسرار ، فيا يختص 
بجزء من أجزاء الجزيرة العربية ، خلال تلك العصور الحسة .

ولكن في العصر الذي وصلنا إليه ، أدرك الناس ان ابراباً اخرى مغلقة قد بدأت تَعْرض الرغبة الملحة في المعرفة ، وأسراراً اخرى قد أخذت تظهر من نوع مختلف عما سبقها ، تحتاج الى الجلاء .

اننا نعني تلك الحجارة البكراء ، ذات الكتابات المنقرضة التي كانت رغم ذلك تخفي اسرار التاريخ القديم الفاتن للمالك العريقة في القدم في العربية السعيدة ، أو آثار تلك المدن الحالية في الشمال ، أو تلك المنقوش التي كان سكان الصحراء القدماء قيد نقشوها في صخور بعض الأودية .. تلك الحجارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من

التاريخ البشري المنسي ، من تاريخ لا يقتصر على ملكة سبأ ، وبلاد. البغور ذات الثراء الاسطوري وحدهما ، فشة حاجز صامت من الاسراو ما يزال ينتصب بين العقل الذي يسأل ، والحقيقة التي تمتنع ... وهذه الحقيقة التي يجب الحلوص إليها ، تخص الماضي في هذه المرة .

الا أن اكتشاف الماضي أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف الحاضر ، لائه في حاجة الى العالم الذي يفسر شهادة الحجارة الخرساء عن التاريخ، والعالم بدوره محتاج الى الرائد ليضع بين يديه هذه الوثائق ، ويعرضها على ناظريه .

ان بعث الازمنة الحالية ، مغامرة يقوم بها العقل مجثاً عن المعرفة ، شبيهة بالمغامرة التي يقوم بها الرائد مجثاً عن الحقيقة . ومن هذا البعث يتكون تاريخ سيضاف الى التاريخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب. وغم اختلافه عنه كل الاختلاف .

ولسوف يضاف الى وجوه الرواد العظيمة من دوغتي الى فيلبي، وجوه اخرى عظيمة ، الا انه مهما تكن زيادة المعارف التي يمكن أن يُسهم بها امرؤ في علم جغرافية البلاد العربية ، لن يقدر احمد أن يقف موقف اللامبالاة من مسألة الماضي التي غدت ، من الآن فصاعداً ، من أمتع المسائل التي عرضتها الجزيرة العربية .

## فهرس الأعلام

#### -1-

أوروما : ١٠٠٠، ١٠٠ ٢٠٠ . 44 . 40 . 44 . 40 . AF · 74 · 71 · 27 · 27 · 49 · 1 . ¿ · 1 . ٣ · 6 9 £ · 9 . · 114 · 117 · 1 · 1 · 1. · 174 · 170 · 177 · 119. · 150 , 154 , 144 , 144 1 10A 100 119 11A. · 144 · 14 · 178 · 17 · · TTY · TTT · IAL · 144. · TE . ' TTY ' TTO ' TT1 · YO . . . YEY . YET . YEE \* 700 ' 701 ' 70T ' 70T < 4-4 ch - ch - chd. chd.

. TTY ( TA) ( TTT ( T14:

القفقاس: ٣٤٧. ایلز اورین : ۳۲۷. اغریق : ۱۹، ۲۲، ۳۳، ۲۸، ۲۹، . TIE . 174 آشوريون: ۲۸۷ . الروقة (عشيرة): ٢٩٢. اكس لاه شابل : ١٩. امود اريا ( اكسوس ) : ۲۰. T. کامرد: ۱۳۵. البحر الابيض المتوسط: ١٩، ٢٠، ١ (111 604 ( 40 ( 45 ( 4L · \*\*\* 114 ' 114 المكارُّ ( عشيرة ) : ٣٩٣ ، الشيخ منصور : ٣٨١ ، ٣٨٢ ،

. THO ' THE

البعر الإحمر : ۲۲، ۲۸، ۲۹،

· or · {{ · } } · } · } · } · }

( A) ( Y. 609 ( EX 60Y

· 140 . 140 . 145 . 141

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*

c that c that c that c that

. TEA "TEY "TE\ "TTA

البعر الميت: ٢٠٦ ، ٢١٢ ، ٢٨٩ .

ارمینیة: ۲۰ ، ۸۲ ، ۱۰۸ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ . آرنو : ۲۹ ، ۳٤۱ ، ۳٤۲ ، ۳۴۲ ، ۳۴۲

· 418 · 414 · 411 · 410

· ٣٩٢ · ٣٧٧ · ٣٦٩ · ٣٦٥

. 241

افغانستان : ۲۰

اذربيجان : ۲۰

. 449 : Imil

الكسندر درماس: ۱۱، ۳۰۳،

. TET (TE) (TTT ( FT)

المانا: ٢٩ : ١٦٦

الشزارات ( قبيلة ) : ٢٩٦ .

الصين : ۲۰ .

الشريف حسين : ٢٤٠ ، ٣٤٣ ،

. TOT ' TOO

. Ao. . Af . AL . AL . OL

. YE . Y. . Ad . AA . AA

· 4. · A4 · AA · A7 · A7

( 1-4 ( 1-4 ( 44 ( 41

· 174 · 110 · 117 · 117

\* 744 ( 175 ( 174 ( 104

\* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*

- TAT ' TA 1

الشريف عبد الرحمن: ۳۷۳٬۳۷۱. السند : ۲۰.

امقىلە: ١٨٤٠ .

ابن بطوطة : ٢١ ، ١٤١ .

از کی ( مدینة ) : ۳۹۰ .

اسبانيا : ۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۸۵ .

الرياض: ٢٤٥ ؛ ٢٥١ ، ٢٧٥ ،

. 411 . 4.4 . 4.0 . 4.5

. TT1 . TT.

الاسكندرية: ٢١ ، ٣٨ ، ٨٥ ،

. 744 , 444 , 44

القامرة: ٢١٠٦، ٣٧، ٣٠٠

, do , ho, 'Ah , fh , ff

(1.7'(1.Y 6 99 6 4X 69V

· \*\Y • \* 1 • 1 • A • 1 • Y

\* 414 \* 414 . 417 . 414

الحبشة : ۲۰، ۲۷، ۱۶، ۱۶، ۲۶،

( 71 ' 09 ' 07 ' 01 ' 11

· \*\*\* · 1 · 3 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 ·

\* #17 \* ## \* #TV \* #67 . 100 \* #49

( 144 ( 110 ( 114 ( 1 · d

\* 154 ( 154 ( 151 ( 150

17. (101 107 107 10F

\* 416 . 414 . 4.4 . 131

\* TYO \* YTA \* YTT \* TTO

• TY7 ( TT) ( TTA ( TTT

الأفلاج : ٢١١ .

الامم المتعدة: ٣٧٦.

امين بك : ٢٥٤ .

ايطاليا : ۲۷، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۵۰، ۱

- 717 ' 100 ' 117 ' AT

التفيقة : ٢٩٥ .

القدس: ۲۲ ، ۲۲ ، ۴۸۲ .

الحريبة : ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۴۹۰ . القطالانون : ۳۹ .

العربــــة البتراء: ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۱۰،

العربية القفراء : ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۱ .

(A ) A(1) bA( ) ( A)

الجزيرة العربية: ٢٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، ١٦٣ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٠ ، ٢٤٧ ، ٢٩٧ ،

الرولة (قبيلة ) : ۲۹۰ . البتراء : ۳۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۹۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

\* \*14 . \*14 . \*14 . \*1.

. 454 , 444

الكسندو فون هو مبولات ، ۳۹۸ . السلطان عمود : ۳۳۹ ·

السلطان عبد الجيد : ٢٣٩ .

اريتريا : ۲۳ ، ۲۴ .

القبطان اوين : ٢٨٥ .

الجرعاء ، ۲۹ ؛ ۲۰ .

البندقية ، ٢٦ ، ٣٨ ، ٢٩ ، ٢٥ ،

· 1 · 7 · 0V

٠ ٢٣٧ ، ١٥٤ : إيالا

البرازيل: ١١٥ -

الملك جان: ۲۲۷

ارنولد فون هارف : ۳۸ .

الترداة: ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٤ ، ١٢٣ ،

· T+7 6 100

الحسن بن علي : ۹۷ ، ۱۷۲ .

الرس": ۲٤١ ، ۲٤٥ ،

ابن جبير : ۲۳ .

السويس: ۸۰ ۸۱ ۹۳ ، ۱۱۴ ،

. TTO . TTE . TIT

الخليج العربي: ٢٥ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٢٢٧ ، ٢١٥ ، ٨٤ ، ٢٢٧ ،

. TTT

أيدومي : ۲۰۷ .

ايدومة : ۲۰۳ .

آدوم : ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ،

. T18

آدم: ۱۰۱ ؛ ۱۹۱ .

افريقية : ۲۵ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۸۰ ،

· 401 . 144 . 41

البرتفال ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۴۹ ، ۵۰ ،

· 78 · 71 · 7 · 69 · 04

الحيط المندي: ٢٥ ، ٣٤ ، ٧٤ ،

- Y - Y - 140 . OY

آسية الوسطى : ٢١١ .

اثيليوس غالوس : ٣٤ ، ٣٦٠ .

اوفير : ۲۸ ۰

آفينون : ۲۵ .

آديمتدور: ۳٤.

آغاتا رشيد : ۲۶.

ایزیلون جابر ( میناء) : ۲۸ .

ارسطو : ۲۹ ۰

ايراتوستين : ۳۲ ٬ ۳۲ .

اُلمعينيون : ٨ ، ٣١ ، ٢٠٧ .

الحريشة: ٣١٤، ٣١٥٠

الامپراطور اوغسطس : ۲۲ .

المقبة : ۳۱ · ابو القداء : ۱۳۸ / ۱۶۰ / ۱۶۱ ؟

ابو اطلانا ۱۲۸۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۱ ۰

الإدريس : ١٣٨ ، ١٣٩ ، ٢٥٢ ،

. 791

ابو بكر الصديق: ١٤٤ ، ٢٣٩ .

النبي أسحق: ١٢٣٠ ٤٦٠٢٥ - ١٢٣٠

النبي اسماعيــــل : ۱۲۲ ، ۱۲۳ ،

. 404 . 147 . 141 . 148

ابراهيم الخليل : ۲۶، ۸۹، ۹۶،

· 177 · 177 · 1 · 1 · 4V

· ٢٣٨ ' 19٣ ' 19 · ' 187

الحسين بن علي : ٨٣ .

استيفا دي کاما : ٥٩ .

آغا خان: ٥١.

الغونسو دي البوكرك: ٥٨.

الباطنية ( فرقة ) : ٥١ .

المعودي: ١٣٧ ، ٢٥٢ .

المقرئة : ١٥.

ایاز ( سوق ) : ۱ ه .

النبي أبرب : ٢٠٦ .

الكوليزيه : ١٥٠

الانباط: ٢١٠.

البنغال ; ١٠٢٤ و ١٠٠٠

النفرد (صحراء): ۲۱،۲۲،

· 740 ' 745 ' 747 ' 741

الشيخ ابراهيم المسلم : ٢١٧ .

ابن حوقل : ۱۳۸ .

بلبل الاخضر: ٣٨٨.

٠ ٩٨ ١ ٤٥ ١٤٠ ١ . . . قيم ال

1.1. 241. AV. 144. 2

· 194 · 141 · 14 · · 149.

. YTY . T..

البحرين : ٥٧ ، ١٦٤ ، ١٦٦ ،

. TAT . TT . . 14 .

الشحر: ٥٩ ، ٢٧ ، ٨٧ ، ٩٧ ،

. 12 · · A ·

انکاترة: ۲۹، ۵۹، ۲۷، ۲۷،

41.9 61.4 697 6 AA6AY

4 101 ( 188 6 177 6 17A

101 , LLA , LLA , 124 ,

· 444 , 444 , 450 , 454

4,40

· AA · AY · A7 · A1 · YY

1 101 110 117 119

. . LL. LOL , VLA , LL.

- 400

البصرة: ٢٦، ٢٢٨ ، ٢٢١، ١٦٤،

· 444 ( 144 ( 144

الحجر ( منطقة ) : ٢٨٥ .

العراق : ۲۷ ، ۲۰۱ ، ۲۷۳ .

القطيف: ٦٩ ، ١٨٣ ، ٢٠١٠ ، ٣٨٣٠ .

الإنباط: ١٩

ام سليف : ٢٩.

الحديدة ، ۲۲۰ ، ۱۵۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

.. YEE " YYA 4 Y. امستردام : ۲۰۷ ، ۱۹۴ . الصعود ( سفينة ) : ٧٣ . 6 TTV 6 TTT 6 TT1 6 TT+ الكسندر شاربيه: ٧٧: < YET ( YET ( YEI 6 YTT آب ( مدينة ) : ۲۰ ، ۸۴ . · YYT . YOO . YO! . YO. القسطنطينية : ٢٧ ، ١٨ ، ١٨ ، · TT+ ' YAY ' TAE ' TA+ 4117 41+7 4 47 4 4+ 4 AE · TAL ( TAT , TAT , TTS "Hund wash : YAY & WAY & 3AY . 1 . 1 . TA9 · 4747 الحجش : ١٣٨ . الشريف غالب: ١٩٨، ١٩٩٠. ازمير : ۹۲ . الجوف: ١٥٩ ، ١٨١ ، ٢٨٢. اميراورانج : ٧٨ . الاردن: ١١٧. الجر: ١٤ ، ٩٢ . الادريسي :١٣٧٠ الهايلندرز ( فرقة ) : ١٣ ، ١٣١ . الدييل: ٨٧ الكرنك: ٢١٤. افاویه : ۸۸ ۰ ان بطوطة : ٢٥٢ . الجزائر: ۸۹، ۹۴، ۹۷، ۱۱۹ استانبول : ۲٤٦، ۲٤٩، . 484 الانجيل: ٩٠. ابراهیم باشا المصری : ۲۶۲ ۲۴۶ ايليوت : ١٢٩ . - YTE " TEQ " TEQ " TEO الطونيو دي الميدا : ٩١ . الحجاز : ۱۳ ، ۱۶۰ ، ۲۲۲، ۲۵۱ الرلندا : ۹۷ ، ۱٤۳ . . TIE " TYT " TY . YOY الداغرك : ١٥٤ . السودان : ۲۹۱ . الخرطوم : ٢٥٦ .

امارة ابي شهر : ۱۷۰ . الوهابي ، وهابيون:۱۱ ، ۱۲، ۹۲، ۹۲، ۱۰۱ ، ۱۸۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۲ ،

الفرعة (عشيرة): ٢٤٢.

المفوف : ١٤٤ / ١٨٣ ، ١٠٠٥ - ٣٠٥

. 417 44.4

العينية : ١٧٤ .

ادوارد بوكوك : ١٤٣ .

النبي هود : ٣٩٥.

ابن خلدون : ۱٤۱ .

ادوارد نولد : ۳۰۸ .

الهولة (عشيرة): ١٦٨، ١٦٩،

- 14-

الاصطخري : ١٤١ .

المقدسي : ١٤١٠ .

ايراسم : ١٤١ -

الفحيلي (عشيرة ) : ٢١٩.

المجمع العلمي الفرنسي : ١٤٣ . الجمعية العلمية الفرنسية : ١٧٧ .

اللبعة : ١٥١.

الحدقة: ١٥٢.

آسيا الصفرى : ١٥٤ .

ابو علي (عشيرة ) : ٣٨٦.

ابو عریش : ۱۲ ، ۱۵۸ ، ۲۱۳ ،

. Y79 ' Y7A ' Y7Y ' Y0T

البادون كينفوس : ١٦٢ ، ١٦٣ .

امير ابي شهر : ١٦٣ .

الامير مهنا : ١٦٣ ، ١٨٢ .

الزبير : ١٦٤ .

الدويرة: ١٠١٠.٠

الملال الحصيب : ٢٠٥٠ . الكويت : ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٨٣ ،

اللورد بلونت : ۳۰۸ ، ۳۱۷ .

الليدي بلونت : ۱۶، ۲۰۹، ۳۰۸.

الزعة : ٢٥٧.

المذنب: ٢٤٢٠

اشيتر (عشيرة ) : ۲٤٢ ٠

الدهناء: ١٤٠٠ ع ن ٢٠٥٠ ٥٠٠٠)

. 414 . 414 . 4.4 . 4.4

اهرنبورغ: ۳۳۳٠

ابراهيم المسلم : ٢٤١ .

آل رشید: ۲۷۳ .

الحسا : ١٣٤، ١٦٥، ١٦٤ : اسكا

4.4

المبرا : ٢٨٧.

القصيم: ۲٤۱ ، ۲۶۹ م۲۲۰ ۲۹۵۰

الارخبيل : ٢٣٥ .

ابر نقطة : ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۱ ۲

. 707 ' 77. ' 7.7

اصلهان : ۲۹۱ .

الاناك : ٢٤٠٠

الطارنة ( عشيرة ) : ١٧٠ أين ( مدينة ) : ٠٠٤٠٠ (٠١٠.

114 + 147 . 25 121

أبها: ٢٩٤. الليما: ٢١٩٠. الليما: ٢١٩٠. الليما: ٢١٩٠. الليما: ٢١٩٠ الليمان (عشيرة): ٢٨١. الطفيلة (عشيرة): ٢٨١. الحويري: ٢٧٢. الممداني: ٣٠٠ الليمان اربي: ٢٢٧٠. الليمان اربي: ٣٨٧٠ الليمان اربي: ٣٨٧٠ الليمان اربي: ٣٨٧٠ الليمان (ونيون: ٣٨٧٠) ٣٨٧٠ الليمان (ونيون: ٣٨٧٠) ٣٨٧٠ الليمان (ونيون: ٣٨٧٠) ٣٨٨٠ الليمان (ونيون: ٣٨٧٠) ٣٨٨٠ الليمان (ونيون: ٣٨٧٠) ١٤٧٠ الليمان (ونيون: ٣٨٨٠) ١٤٧٠ الليمان (ونيون: ٣٨٨٠)

المزدلفة : ١٩٥٠

ردوان : ۲۲.

الصفا : ١٩٨٤ ١٩٤ ، ١٩٦ ؛ لقصا · 444 الحجر الاسود: ۱۸۲ ، ۱۹۱، ۲۰۰،۰۰۰ المازة : ٢٨٠ . الدرعة: ١٧٤، ١٧٦، ١٨٣، .717 . 717 السيل ( قرية ) : ١٣. الهجيلة ( قبيلة ) : ٢٨١ . د برس د برب د به و : الله عما . Y74 ' Y7A الطائف: ۳/۱،۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ · rov · ror · ror · TTV · +77 · +71 · +7. · 409

. 444 · 479

. 40. (4.7 (14)

بولونيا : ۲۸.

ېدرودي کوفيلها : ۲۷ -

بانتام : ۷۷ ، ۷۷ .

بيروت ، ۲۹ ، ۲۰۵ .

بلجح : ٥٠٠

ېو کوك : ۳۹۹ .

پور کهاردت : ۱۶ ، ۵۵ ، ۱۰۱ ،

· +++ · ++4 · ++4 · ++4

. LLY . LLA . LLL . LLE

( 70. ( 754 6 75 . ( 744

· 704 · 707 · 700 · 707

444 , 444 , 444 , 364 , 364 , 3

• ٢•٧

بكنفهام: ٢٥.

بيعا: ۲۵۳.

بابل: ۲۳.

باریس: ۲۷ ، ۱۰۶ ، ۱۰۸ ، ۱۱۴

· + + + · 1 + 0 · 1 + + · 1 + 1

. TA9 ' TAA ' TAA ' TOE

بادید : ۱۳۱ ، ۱۶۷ ، ۲۶۷ .

بيترز كوبين : ٨٠ .

باتافیا : ۱۰۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۹ . بیتر فورسکال : ۱۶۲ .

٠ ١٠٩ : ٤٠١

بير برجون : ۷۰ ، ۱۳۵ .

برج بلماف : ۲۵۳ .

بيت الفقيه : ١١٤ ، ١٥١ ، ١٥٢ ٠

4 400 ( Aff , LAf , L/A

بكين: ٢٠٦٠ ٢٠٠

بورنو : ۲۵۲ .

بانك ولغ : ۲۲۷ . بووتولان : ۱۳٤ .

باوجسشتان : ۳۸۳ ، ۳۹۱ .

بنو قحطان : ۲۹۲ ، ۲۹۵ .

بكيل: ١٥٩٠

بصری: ۲٤٥ .

بروسية : ۳۸ ، ۵۳ .

ب، سرجنت : ۷۹ .

بیتر فان دون برو که : ۷۷ ، ۷۹ ،

· 110 . YY . YA

برساباً : ۱۲۳ .

بانيانيوت : ۸۱ ، ۸۸ ، ۱۱۳ ،

· TAO ' TT9 ' TT+ ' 179

برينه: ۱۰۵.

بالينوروس ( سفينسة ) : ۳۲۰۰ ،

ېونديشيري ( سفينة ) : ۱۰۹ .

پروس : ۱۳۲۰ ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،

بندر عباس : ۱۲۹ ، ۲۸۹، ۲۸۹ .

بلایستد : ۱۲۸ ، ۱۲۹ .

بئر البرود : ۱۳ ، ۲۵۷ .

بومباي : ۱٤٥ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،

. PTT . T+{ F Y T

بحر الصافي ، ٣٩٦ ، ٣٩٨ ، ٠٠٠ .

بو شهر : ۱۲۹ ، ۱۷۲ .

بول امیسل بوتا : ۳۲۱. بو خمن ، ۱۶۳.

بريدة: ۲۶۲، ۲۲۱، ۲۱۱.

بني خالد ( عشيرة ) : ١٦٥ ،٢٤٢٠.

بني صقر ( عشيرة ) : ٢٨٩ .

بحرة : ١٣ ، ٢٥٧ .

بلغريف : ۲۲۷ ، ۲۸۸ ، ۲۹۷ ،

پو مبيوس : ۲۰۷ .

بندر نخيلو: ١٦٩.

بغداد : ۱۲۵ ، ۱۷۳ .

بطرسبرج: ۲۸۸، ۲۸۹.

بندوبك : ۱۷۰ : ۱۷۲ .

بلانات ، ۲۲۹ .

بلي : ۳۰۱ ، ۳۰۵ ، ۳۰۲ ، ۳۰۸

ېنو کعب : ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ .

باب السلام: ١٨٩ ، ١٩٩٠ ، ٢٠٠ .

باب السعادة : ١٨٩ .

· 149 · 177 · 171 · .119

· 140 · 144 · 141 · 14+

· 191 · 19+ · 109 · 11V

· TA9 ( TYT

غنة ( مدينة ) : ٣١ .

شرکة: ۹، ۲۰٬۲۰٬۹۰۰ ترکتة: ۹، ۲۱٬۲۰٬۹۰۰ ۲۰٬۲۰٬۹۰۰ ترکتة: ۹، ۲۱٬۲۰٬۰۹۰ ترکتة: ۹، ۲۱٬۲۰۰ ترکتة: ۹، ۲۱٬۲۰۰ ترکتة:

· 40 · 41 · 47 · 44 · 45

. 74 . 71 . 64 . 64 . 64

11-711-1 AA AY AY

· 110 · 112 · 117 : 110

. 471

تریم : ۲۱۰

تو احان : ۲۷ .

تونس : ۱۲۹

ترية : ۲۲۳ .

تعز : ۱۰ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۲۸ 101 171 1-9 AY

تدمر ۱۰۲ ، ۲۰۱ ،

تهر: ۲۳۹ .

تىالة ؛ ٣٣٣ .

توركجه بيامز : ۲۵۲ .

عم : ١٤٠ .

ــ ث ــ

-5-

**ئىر**فراست : ٢٩ .

غود: ۹۹ ، ۱٤٠ ، ۲۸٤ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵

تود سيتيني : ۲٤۱ .

تبوك: ۲۸۷ ، ۲۸۷ ،

. ۲۹۶ ، ۲۲ ؛ دلي

تسانه : ۲۲۳ .

\* 45 x . 44. 44. 44. . 44.

توماس کیث : ۱۳ ، ۲۳۱ .

تاميزيه : ۱۲ ، ۱۲۶ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲

' TOT ' TOO ' TOE ' TOT

· YT. ' YOT ' TOX ' YOY

· ۲78 · 777 · 770 · 777

· 400 (444 , 444 , 444

حون جوردان : ۲۲ ، ۷۲ ، ۲۲ ،

- A7 6 AT

جوزجه : ۲۰ .

جبرائيل : ١٨٦ ، ٣٠٢ ، ٢٣٨ .

جزيرة كاندي : ٧٧ .

جزيرة (غراي ) : ۲۳

حِبال القسر: ٣٨.

( 4x ( 4 , ( 18 ; 5 ) 4 )

4 118 4 1-4 4 AT 4 VT

· YTA · YTT · TTO · YTT

' YOO ' YOT ' YET ' YEY

· 177 ( 47+ ( 414

جزيرة قران : ١٨ .

جيزان : ١٨ ، ٢٩ ، ٢٥٢ ، ٢٣٢ ،

جوزیف بکس دیکستر :. ۹۲ ،

حِيو فاسيوم ( الشيخ منصور ) : ۲۸۳ ·

> جنتیلی : ۲٤۱ · جبل ایی قبس : ۱۰۱ ·

جبل شمر : ۲۹۵ .

جاك ولنجه : ۳۰۲. جزيرة هيو : ۱۱۲.

جبل الكرمل: ١١٨٠

جوان دي لاکوزا : **١٣**٤ .

جازينيوس : ۳۵۷ · جيلديساتر : ۳۵۷ ·

جورج ـ نيل : ١٣٥.

جاكو بوغا ستالدي : ١٣٥ .

جزيرة ألب : ٢٤١ · جامعة غرتنجن : ٩ · ١٠ <sup>٢</sup> ١٤٤ <sup>٢</sup>

. 100

جوليف ۽ ۲۲۷ .

چوژف وولف : ۳۲۱ .

حاجي خليفة : ١٤١.

حصن الغراب : ۳۵۰ ٬ ۳۵۲ ٬

حاشد : ١٥٩ .

. ۱۳: عل<sup>ا</sup>له

جورح غیوم بورنفانیه : ۱۱۲ . جزارة ( مدینة ) : ۲۱۱ .

جودج سايا شبر : ۱۹۷ .

جبل عرفات : ۱۸۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۵۰

- TTX (Y+T (Y+Y (Y+)

جبل النور : ۲۰۳ .

جبل الطور : ٢٢٦ .

جان سترویس : ۳۸۱ · جیهان نامه: ۲۶۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۲ .

جومار : ۲۱۸ ، ۲۲۹ ، ۲۵۲ ،

· 74 · 4 40A

جِيَّة (قرية): ٢٨٤ ، ٢٨٥

· \*\* Y ( Y44 ...

جون جوردان : ۳۲۸ ۰

جوزيف هاليقي : ٣٦٠ .

جزیرة خوریا موریا : ۲۰ . جواوکاستر : ۹۹ .

.

- ۱۳ : ۲۲۸ ، ۲۲۸ .

حواء: ٢٥٥٠

- TIA ( TOV ( TOT : 190

حودان : ۲۰ ، ۲۱۱ ، ۲۹۲ .

. Ted , Loh , Loh

(YY)

- 7 -

حواد : ۱۵ ، ۲۱۹ .

٠ ٢١٣ : محمة

حضر موت : ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۰ ۱۲۶

11: ( ) \* ( ) 4 ( ) ( ) ( ) ( )

( 17. ( 109 ( 187 ( 181

· 404 . 414 , 440 . 4.4

۱۹۳٬ ۲۹۳٬ ۲۹۳٬ ۲۹۳٬ ۲۰۹٬ ۱۰۹٬ ۰ حلب : ۲۳٬ ۲۰۸٬ ۱۹۱۰، حیر، حیریة : ۸٬ ۲۰٬ ۱۶۸۲٬ ۲۰۲٬ ۲۰۳٬ ۲۰۳٬ ۲۰۳٬

-5-

خير: ۲۲ ، ۹۱ ، ۲۹۶ ،

خفوة زامل: ۳۰.

خوا: ۲٤١.

خنفر : ٦٤ .

خيس مشيط : ١٤ ، ٢٧٢ ، ٢٧٨ .

خرام شهر : ۱۷۲ -

خونوې ( جزيرة ) : ۱۲۳ · خارج ( جزيرة ) : ۲۲۲ ٬ ۱۲۳ ، ۱٦٤ ·

خور وردي : ۳۵ ،

خولان: ١٥٩ .

خط الاستواء ; 109 .

دمشق : ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۶ ،

· A. ' 7A ' 7V ' 77 ' EV

· 144 . 1 . 4 . 44 . 44

. 414 . 4.4 . 144 . 140

. 444 . 441 . 4.4 . 414

. YEA "YY1 "YY+

داوود عنري مار : ۳ .

ديودور ۽ ۲۰٠٠

داريوس: ۳۳٠

دي کوجه : ۲.

دي لا غرولودليير ؛ ١٠٩ ، ١١٠ ،

. 147 (117 (118 (114

دغتي (عشيرة ) : ۲۲، ۳۰۹،

. 404 . 4.A

دون مانو ئيل : ٥٦ .

داميار دي غريس : ٦٥ .

دي هيرس : ٦٥٠

دي لاروك : ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸

4 144 ( 114 ( 110 ( 1+4

714 , 150 , 144

دي غالتدا : ١٠٤ .

دوم استياهيو دي غاما : ٣٢٥ .

د کستیر : ۹ .

د ۱۲۸ : عمر

ديدان : ۲۱۰

دانفيل : ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

درفور : ۲۵۲ ،

دارفير : ۱۳۸، ۲۱۸ ، ۲۱۷ ،

· 444 . 41Y

دومنفو باديا اي بليخ : ١١ ، ١٤،

· IAE

دومينيك فيفان دينون : ۲٤۸ .

دهار باوت : ۱٤۱

دسكرة الزبير ؛ ١٧٧ .

ديوروس : ۲۰۳۰

. 707 : Ilis

دردش : ۲۷۸ -

- i -

ذمار : ۵۰ م ۲۰ ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۱۳۵ ، ۱۶۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۸ .

**- 1** -

روديجر : ۲۵۷ ، ۳۵۹ .

ريمي اوشر ايلوي : ۳۷۸ ، ۳۸۹ ،

. 791 6 T9+

رأس الحيمة : ٣٨٣ .

روما ... رومان : ۱۹ ٬ ۲۲ ٬ ۳۸٬

· 91 · 9 · 10 · 07 · 2 ·

ريكهانس: ۲۲۷ ، ۲۸۱ ، ۳۲۰

رانس: ۱۹.

ريتو : ۱۸۳ -

رينولد دي شاتيون : ۲۲ ، ۲۳ ،

- YEE - 11A

رأس الرجاء الصالح: ٤٧ ، ٥٧ ،

, 124 , 118 , A4 , A4

· \*\*\* ( \*\*\*

رأس غردوني : ٥٨ ، ٢٥ ٠

روتيرو (كتاب) : ٥٩ .

روي غونسلافر دي کاميرا : ٦٠ .

رأس الكتيب: ٦٩ .

ريولم : ۹۳ .

رابغ: ۹۳.

رىتشارد بوكوك : ۹۷ .

رأس شرمه: ۳۵۵.

رأس بردستان : ۱۲۹ .

دوسا : ۸۸۲ ، ۲۸۹ .

رأس حتي : ١٦٩ .

رينه ( مدينة ) : ٢٤٣ .

دويل: ۲۲۳ .

دوشه : ۲۲۲ .

**-**ز-

ذىزم: 10، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٩٠١

. TET ' TTA ' 197 ' 197.

ۇنوبىا : ٢٠٦ .

زېست : ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۸ ،

\* YIT ( 10A ( 10) 6 1TE

. YEE . TTE

زيلم: ٥٥.

زنجيار : ۲۲ ، ۳٤٧ .

زامل : ۲۹٤ ·

زومير: ۲۰۹.

سر"ة ( قبيلة ) : ۲۸۳ .

ستونهنج : ٣١٤.

مانتاغو : ٣٢٩.

ستبدوفو: ۲۳۷.

مهل الرستاك : ٣٨٥.

سورية : ۲۰ ، ۳۸ ، ۵۱ ، ۱۱۸ ،

· Y.Y . Y.O . 144 . 144

\* TIQ \* TIA \* TIV \* TII

\* YYY \* TTO \* YYY \* TT .

< \*\*\* ' \*\*\* ' \*\*\* ' \*\*\* ' \*\*\*

. YEQ " YEO " YE+ " TYA

سيتزن: ۱۰) ۲۱۰ ،۲۱۰ ۲۱۰)

' TIT ' TIO ' TIE ' TIT

. 414 6 YY.

سوقطرة: ۲۵، ۲۸، ۹۹، ۲۵،

. 47 6 09

٠ سلیان ( الملك ): ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، · YAE ' AY

ساحل شنا : ۲۸۶ .

( 71 ( 70 ( 79 ( 78 ( A : 1m 678 (74 (77 (40 CAL

\* Y · Y · 104 · A1 · 74

634 \$ 634 \$ • 64 \$ 464 \$ 374 \$ 644 •

سيرافان : ٣٤٢ .

سيلاس جايس : ۲۳۰ ، ۲۳۱ .

سرشيو : ۲٤۱ .

. سواكن : ٢٥٦ .

سيلان : ۳۸ .

٠ ٣٥٥ : شيمه

سادليير ، ۲۲۳ : ۲۲۴ ، ۲۲۵ ،

. 4.4

.ساکس غوتا : ۲۱۰ .

ستارك: ۲۲، ۹۲۲، ۹۲۹،

سفر الماوك : ۲۷ .

سقورزا : ۳۵ .

. YAY : - .....

سلطنة قشن : ٥٩ ، ٧٧ ، ٧٩ .

سوفرن : ۲۲۹ .

ستراه : ۲۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸۸ ،

. TA4 ' TYO

سعود بن عبد العزيز : ١٤ ، ١٨٣ ،

سلمان بن سلطان : ۱۷۳ .

سدوم: ۲۲ ، ۹۹ ، ۲۱۰ .

سکوتو :۲٤۳٠ .

سبيل علام : ٩٨ .

سدوس: ۵۰۵.

مفليجي : ۲۱۳ .

-KY: PF

سيباستيان : ١٠٤ .

سیلان ( عشیرة ) : ۲۹۲ .

سانت مالو : ۱۰۰ : ۱۱۹ .

سهل الحامض : ۲۲۹ .

ـ ش ــ

شبه الجزيرة المربيسة : ۲۲ ٬ ۲۳ ٬

44 . LY . LA . LA . LE

¿ 44 . 46 . 44 . 44 . 41

. 04 . 04 . 01 . FA . FI

· 4. ( 79 ( 77 ( 77 ( 7.

. WY . AY . AA . AA . AA

· 117 · 1 • 9 · 1 + A · 1 • %

· 114 . 114 . 114 . 119

· 140 · 14 · 144 · 119

· 181 . 144 . 144 . 141

· 101 · 184 · 188 · 187

\$ 17. ( 10x ( 10Y ( 10E

. 140 . 141 . 144 . 1AE

· 117 · 117 · 100 · 194

· Y19 · Y17 · Y11 · YTA

· \* . . · ۲44 · ۲47 · 744

· ++1 · + + . · + - + · + · +

· TAA 'TY. 'TT. 'TEY

شط ألعرب: ١٧٣ ، ٣٨٣. شيخ سار : ١٦٩ .

شقرا: ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۱ .

شيراز : ۱۰۰ ، ۱۷۲ ، ۲۹۱ ، ۳۹۱ .

شاتوبريان : ١٨٥ . شبام : ۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱٤٠ ، ۱٤١ ،

. TOT 6 18Y

شريف مكة : ١٤ .

- TY46 TYY 6 TYT6 TE4 : , maret : TAT ' TAO ' TAE ' TAT

. TIA ' T97 ' T91

شدوفو: ۲۵۲، ۲۷۰،

شعب مطروق : ۲۲۲ . شسیان: ۳۱۶.

شناص : ۳۸۸ .

صنعاء: ۹۱، ۵۹، ۵۹، ۹۱، ۶

· 44 . 44 . 45 . 44 . 04

. YO . YL . YL . YY

" ITO " ITE " AY " AT

4 109 4 104 4 107 4 181

· 400 . 411 . 415 . 414

. 479 6 474

صلاح الدين الايوبي : ٢٣ . صابئة ( فرقة ) ١٦٥ .

صقلية : ۲۹ ، ۱۳۷ .

صيداء: ١١٨٠

صور : ۲۰۷ .

صربيا: ۲۹.

ضهر عباس: ١٦٩.

طرابلس الغرب: ٢٠.

طرايلس: ۲۷۴ ۳۹ .

طليطة: ٢١.

طويق ( جيال ) ٣١١ .

طلال بن الرشيد: ٢٩٦ (٢٩٥ (٢٩٤) ٢٠٠٠ . ٣٠٢ (٣٠١ (٢٣٨) ٢٣٣) طوسن باشا : ٢٢٨ (٢٣١ (٢٣٢)

طهانه : ۲۹۰ . طهانه : ۹۹ . طهران : ۳۸۹ .

- ع -

عبلام: ۲۰. حورة: ٤١) ٤٢ / ٨٢) ٩٩-٢١٠٠ 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · 0+ . YA . AA . AA . AE . AL · 404 . 454 . 451 . 1.7 على بك العباسي : ١١ ، ١٤ ، ٩٤ ، ( 144 , 140 , 146 , 141 , · 194 · 190 · 19 · : 149 . Lot , Lot , LLd , LLL . TET عبران \_ عبري: ١٤ ، ١١٩ ، ١٤٢ ، . 104 100 عمر بن الخطاب: ٤٤ : ١١٠٠ ٢٤٠٠ عثمان بن عقان : ٤٤ . (177 177 108 ( oy : ile' · TAT . TA. . TOE . T.T

· ٣٩١ ' ٣٨٩ ' ٣٨٦ ' ٣٨٥

عبد العزيز بن سمود : ۱۸۲ ۱۸۳٬

. 4.4 . 448 . 401

علو ( قبيلة ) : ١٦٩ . عرعر (: ١٦٥٠ عنزه د : ۲۱۱. عسلا : ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۳۰ ' YTA ' YTY ' YOY ' YOI عد القادر الجزائري : ٣٤٨ . عت : ۲۲۳ . عبداللهن سعود: ۲۲۲ ،۲۲۳، ۲۹ . عبدالله بن فيصل : ۲۹۲ . عبد بن الرشيد: ٣٠٠٠ عبد الله بن الرشيد : ١٤ ، ٢٧٣ ، - 140 ' TA7 - TA0 عبد المود: ۲۹۲، ۲۹۵۰ عندزة ( قبلة ) ۲۶۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۶ ، .T11 6 790 ۱۲۱۳ ( ۲۵۸ ( ۲٤۲ ( ۱۳ : قبته - Y94 ' Y97 ' Y9. عايض : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، عمر أن الامير : ٣٠٧ . عسدة (عشيرة ) : ۲۲۱ .

غوارمائي : ۲۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۰۸ .

غيزو: ٢٣٩، ٢٠٠٠

غو کنز : ۳۷۲ .

غليوم آدم : ٢٥ -

غریفوریو / داسکواردا : ، که ۲ ه ۲۲ ٬ ۲۲ ۰ ۰ غریلیژ : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ . غزة : ۲۰۷ . غاسباریس : ۳۸۲ ۰

غالبنيه ، ۲۲۹ ، ۲۲۷ .

فاترول : ۳۵ .

فالأشين : ٢٩.

فاسکو دي غاما : ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۳۴

. 140 . 145

فورسكال : ۱۵۱ ، ۱۵۲ .

فارسیستان : ۲۰.

فنسات لبلان: ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸،

. Y . Y . 140 . A.

فون ورید : ۳۹۲ ، ۳۹۶ ، ۳۹۵

- 1-1 (1 - · · · · · · · · · · · · · · · · ·

فان عاوتنغ : ١٦٣ .

فاين : ٨٥ .

نون دون پرو که : ۹ .

فوزلييه : ١٠٥ .

فرنو: ۱۳۵،

فيلكه : (جزيرة ) ١٦٤ .

فيرساي : ۱۱۲ .

فلسطين : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

. 1.4 . 1.0 . 114 . 114

· ٣٨٩ ' ٢٨٩ ' ٢٢٦ ' ٢١٨

فاطمة بنت عمد : ٤٤ ، ٢٤٠٠ .

فارس ـ القرس : ١٠ ، ٣٠ ، ٢٤ ،

( A. ( Y9 ( 79 ( OF ( EA

· 101 · 94 · 49 · 44 · 48

· 174 . 124 . 124 . 108

· TA4 1 147 14 14 1 144

فرنسا \_ فرنسي: ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۰۴ ،

· 117 · 7 · 9 · 1 · A · 1 · Y

\* 147 ' 188 " 187 " 17A

· YOY ' YEX ' YYY ' Y-Y

. 440 . 461 . 450 . 444

144 ° 484 .

فر"ة : ۳۲۷ ، ۳۲۷ .

فروسو : ۱۵۰.

فرانسيسكو رودريغر : ١٣٥.

فيكشور عمانو ثيل : ٢٨٩ .

فرامورد: ۱۳۴ -

فايسيير: ۲٤١ ، ۲٤١ .

فاندر هولست : ۱۲۳

فون ویسیان : ۱۶۲ ، ۲۰۰ .

فونس ( الأخ) : ١٣١

فريدريك الحامس: ١٤٤٠

فریدریك فون هافن : ۱۵۳٬ ۱۶۳ فون زاخ : ۲۱۰ ° ۲۱۳ ، ۲۱۴ ·

فردنند وستثقل : ۲ .

نیلی : ۲۲۱٬ ۲۵۷٬ ۱۹۷٬ ۱۸۲ : فیلی ۲۳۱۲٬ ۳۱۱٬ ۲۸۱٬ ۲۸۷

· ++ · · + 1 / · + 1 0 · + 1 +

. 470 441

فولني : ۲۰۲ ، ۲۰۲ .

فورساتر : ۳۵۷ .

فيرجيل : ۲۰۲ .

فیصل بن سعود : ۲۷۲ ، ۲۹۲ ،

. Y9 £

فريسنـل: ۲۵۲ ، ۲۲۹ ، ۲۷۵ ،

e for chad chat chad

. 1.1

فرانسوا بالسان : ٣٦١ ،

فالانسيا: ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۳،

· 444

-- ق --

قوقاز : ۲۰

قلمة المقارنة : ٢٩.

قرطاحة : ٥٢٠ .

قرقاصون : ٥٢٠ .

قتبانيون : ۸ ، ۳۱ .

قربان : ۵۸ .

قنا : ۲۹ .

. كانا ( ميناء ) : ٧٠ .

قولي خان : ۹۹ .

قبالة : ١٠٩ .

قبرص: ١٥٤ ٠٠

قشم : ۳۸۲ .

قزوین ( یحو ) : ۱۰ ، ۲۲۸ ،

قادس : ۱۸۵

قسمة : ۲۱۳ ،

کردستان : ۲۰.

کجرات : ۲۲ ،

كوك: ٢٠٠

کولونیا : ۳۸ -

- ۱۲۳ : تامان · ۱۲۳ -

كلكوتا: ٢٥ ، ٧٥ .

کولونا : ۵۳ .

كارفاجال : ٥٣٠

كريلام: ٢٦ ، ١٨٣ ، ١٩١ .

کویب: ۳۲۲ ، ۳۳۷ ، ۳۵۰ ،

کریم خان : ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ .

کامر : ۱۵۲.

كامباي : ۱۱۲ .

كوموروس (جزيرة) : ٧٩٠

كانتينو : ١٣٤ .

کونشتان : ۲۱۶.

ك. ميار : ١٣٧ -

کو کبان : ۱۵۹ ·

كالب ( عشيرة ) : ١٦٥ .

كونك ( مدينة ) : ١٦٩ ·

کران : ۳٤٤ .

كشبر: ٩٩ .

كجرازة: ٢٠٦.

كبيرتان : ۲۵۰

کوکیل (شرکهٔ ) : ۲۸۹

كامبردج (جامعة ): ۲۰۹.

كولتيه سومرست : ٣١٤.

کیرلس : ۲۲۴ -

كادلوس : ١٣٥٠

کارتر: ۳۵۰.

کرونسته : ۳۵۰

کوتندن : ۳۵۳ ، ۳۵۲ ، ۲۵۲ -

-1-

لبيا: ٢٠.

لوبو صوارز دي البرغايا : ٣٠. لودفيكو دي فارتيا : ٣٦ ° ٣٧ °

6 17 6 11 6 17 6 11 6 TA

«176.104 . 44 . YA . AX . AX

- 791 . LI+ . 144 . 180

لويس فارتيا : ٨ ، ٣٨ .

لشبونه : ۲۵ ، ۵۸ .

لوفان ( جامعة ) : ۲۷۲ .

لمج : ٦٤ .

لوزان : ۲۱۲ -

ليل: ٣١٠.

لويس الخامس عشر : ١١٤ ١٣٦٠.

لويس الرابع عشر: ١١٨.

لویس دارفیو: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱،

لويس دي کوره : ۳٤٦ .

لندن: ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

ليوبولد فان بوخ : ۳۹۸. لورانس : ۲۵۲.

لورستان ، ۳۷۹ .

الويس فيليب: ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ،

. ሦኒአ

ليون لابورد ، ١٩٤٩.

لنجة : ١٧٩.

لويس دي كوريت: ۲۲۱

لويس دي فيل : ٣٤٥ .

عمد بن عبدالله : ۲۲ ، ۲۲ ، ۶۶ ،

4 77 ( {Y 601 ( {Y 6 }7

(1.1 ( 99 ( 9; ( V9 ( 7)

· 149:114:111:11.

( 198 ( 191 ( 1AF ( 1V7

· TT9 · TTA · T+T · 198

' TT1 ' YOA ' TCY ' TOO

· 44+

د ۱۵، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۵۷ ، ۵۷ ،

יררי יאן אל י פרו יסידי

. 44 . 6 46 . 6 444

ما بين النهرين: ٢٠ ، ١٥٤ ،١٧٦ .

ماكل ٢٥٦.

ملك تاجورة : ۲۲٤ .

مطرح: ۸۵ ، ۲۹۱ .

مصر - مصرى : ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ،

' OA ' OT ' {A ' T9 ' TT

4 112 4 1.7 4 94 491

· ۲.0 . ۲.8 . 141 . 144

· T1 . TTY . TTO . TT

· YEX . YEY . YEO . YEE

· YA4 ( YA . . . YYT . TO .

- YA4 4 YE1 4 YYY 4 YYY

مزيويب ١٤٠٠

مدغشقر : ۲۸ ، ۷۹ ،

مريابه : ۳۲ .

مغرب: ۲۰:

منى : ٥٠ .

· 44. 45 . 44 . 11 . 4 : 35.

( \$0 ( { { { { { { { { { { { { { { { { }} } } } } } } } } } } } } }

. YE . YI . AY . LO . EL

· 97 · 9 · 19 · 14 · 14 · 17

6 1.1 6 1.. 6 dy 6 d8

· 144 . 145 . 140 . 1 . 4

4 191 1 1AA 1 1AO 1 1VE

· 194 · 197 · 190 · 197

· +14 · + • £ · + • + • + • +

· TOV · TO1 · TE · · TTO

د ۱۹ د ۲۷ د ۲۷ د ۹ : منید

· 47 · 47 · 11 · 12 · 10 · 17

" 140 " 146 1-Y , 1-1

. LLO , LLT , LLL , LLL

. 441 , Lod , Ltd

عاليك: ١٤٠٠٠٠

مريم العذراء: ٥٧ .

مونصرات( الأب ): ۲۶٬۹۱٬۹۰. مارب : ۲۶٬۹۱٬۷۵ ، ۱۳۵

· ۲70 · 778 · 707 · 170

. 494

موتان : ۲۲۸ .

مونت كادلو : ٣١٠ .

مسقط : ۱۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۶۲ ،

Y.T. Y.T. Y.T. Y.T. Y.T.

· ٣٩ · ٢٨٦ · ٣٨٥

ممان: ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۹۲، ۲۹۲.

مانو ئيل دي آ لميدا : ٦٤ .

مطير ( عشيرة ) : ۲۶۱ ، ۲۹۵ .

مقديشو : ٦٥ .

مراکش: ۱۸۵، ۱۸۸۰ مارسیلیا: ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷۰

· TEE - 114 - 1 - A

مدائن صالح : ۱۳ ، ۲۸۰ .

ماتيو دي کاستوو : ۹۱،۹۰

مَوْزُع : ١٠٩ ، ٥٥٥ .

موديزي : ۳۸۲ . منزول : ۲۰۹ .

مانقاز : ۲۲۷ .

ميخا ٿياس : ١٤٤.

ملك الداغرك: ١٤٦.

مونتسكير: ١٥٠

ميناء الحديدة : ٢١٣ .

محمد بن عبد الوهاب : ١٧٤ ، ١٧٦ ،

144

محمد بن عبد الله الرشيد : ١٤ .

موسى ( النبي ) ۲۲۹ .

عمد بن سعود: ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۸۲ ۱۸۲

موشيج : ٢٣٧ .

مايلز : ۲۱۷ .

مهرة (عشيرة): ٣٥٠.

محمد علي باشا: ۱۲ ، ۲۴۹ ، ۲۴۳ ،

· Tot · TOT · TOT · TOI

· TTT · TAO · TYT · TY1

ተንነ ነ የተን እዋዋ ን ድሞን ን

مصوع: ۲۵۲ ، ۲۳۱ ،

ماليزيا : ٢٣٥ .

منقوحة : ٢٤٥ .

ماري : ۲۲۷ .

مصطفى بك : ٢٥٤ .

\_0\_

نورمبرغ : ۹۲ .

نزوى: ۲۸۷ ، ۲۸۷ .

نبند : ۱۲۹ .

نيبور: ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ،

431 721 Y21 A31 >

· 177 - 107 · 10 · 1 129

6 145-141 6 14+-175

" TIE " 1AT " 1A1 " 1YA

\* TEQ " TTT " TEQ " TEV

- TT1 ' TOO

نادرشاه : ۱۰ ، ۱۳۸ .

نافر .( امير بندر ) : ۱۹۲ .

١١٧٦ ، ١٧٤ ، ١٣٥ ، ١٤ : عبخ

· YEY . TEO . INT . INI

. TAE . LAL . LA. . LO!

· 74. ' 744 ' 748 ' 7AT

. T.O . LJL

نجد العارض : ۲۶۹.

٠ ١٥٩ : خايه

ناپولیون : ۱۷۸ ٔ ۱۸۱ ٬ ۱۸۵ ،

. YEA ' YEV ' YE1

نايوليون الثالث : ٣٠٣ ، ٣٠٣ ،

· ተ\$አ ና ተ\$ካ ና ተ•ሃ

نانت: ۳٤٨.

ناربون ، ۲۰ ، ۲۱ .

نيم : ۲۰

نهر مازتل : ۲۰.

نهر الوون ۽ ۲۰ •

نهر الاندوس : ١٠ ، ٢٠ ، ١٦٣

نهر النيل : ۲۸ .

نجران: ۵۱ ، ۱۳۵ ، ۲۲۹ ،۲۲۲

. 470 471 478

نهو القرات : ۱۰ ، ۱۶۳ ، ۱۷۳ ک

. T . 7 . 14E

ئقیل مماری : ۷۵ ، ۸۳ . کافر : ۱۷۰ .

نقب الحجر : ۳۵۳ ، ۳۹۵ ، ۲۰۱۰ نوح ( النبي ) ۸٤ .

-- A ---

هزغادت : ۲۰۰۰

هنري دی مونفریه : ۱۱۲ ·

هنیکر : ۲۲۷ .

هُجُر : ١٦٥ .

. هارون ( النبي ) ۲۲۲ .

هندیان : ۱۷۳ -

هاغارت : ۱۶۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ،

· 414 . 414 -

هويفة ( أمارة ) ۱۷۳ .

هاجر :۱۲۰ ، ۱۲۳ ، ۱۹۰ ، ۱۲۸،

. 49 : : 5 PA .

هنري برغوس : ۲۵۲ .

هلنغفورس ( حامعة ) ۲۷۳ ·

هلسنکی : ۲۸۸ .

منتم : ۲۹۲ ، ۲۹۲ .

ملتن : ۲۵۰ مود .

هاینز: ۲۲۵، ۳۳۴، ۳۵۰، ۲۵۳. هیر کور : ۳۲۲، ۳۳۸، ۳۴۰ ، ۳٤۱.

> هنري ووك : ۲۳۱ ، ۲۳۱ . هرمان فان جل : ۸٦ .

هنري ميدلتن : ۷۷ ، ۸۱ .

منيمل : ١٩ .

مرمز : ۲۵ ، ۲۸۲ .

ميرودوس : ۲۸ ،

هيرودوت ، ۳۳ ، ۱۵ .

هيېالوس : ۳۲ .

مُنِينَن : ۲۱ ، ۲۲ .

هولندا: ۹، ۷۷، ۹۳، ۷۷،

111 1 1 - 9 - 1 1 1 1 1 1 1 1

. 104 ( 141 , 144 , 110

. 178 · 174 · 174

- 5 -

وادي سدوم : ٤١ ، ٢٤ . وادي عمد : ١٩٥ .

ري سار در اور در

وليتد: ٠٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٥٥٠

وباد : ۳۸۰ ° ۳۸۰ ° ۳۸۲ ° ۳۸۷ ۳۸۸ -وایلیون : ۱۲۸ ۰

واتياوك : ٣٨٦ ، ٣٨٨ .

واحة غات : ٣١٠.

والدسيمولر : ١٣٤ .

وولفنبويل : ١٣٤ .

وادي بطحاء : ٣٨٦ .

وادي الشلي : ٣١٢ .

لاراك: ٢٨٢.

وادي الحمامة : ۲۲۵ . وادي دَوْعن:۳۹۵ ، ۲۰۲٬٤۰۰ .

وادي السرحان : ۸۱ ، ۸۲ ، ۳۸،

وادي حنيفة : ١٧٤، ٢٠٥، ٢٤٥

· \*• V · Y94 · Y97 · YA7

وادي فاطمة : ۱۳ ، ۲۵۷ .

وادي المكتب : ٢٤٩ .

وادي الليمون : ٢٥٧ . وادي در"ة : ٢٦٢ .

وادي دنية : ۲۲۳ (۲۲۳ .

وادي هرجاب : ۱۶ ۶ ۲۲۵ .

وادي شهران : ۱۳۲ ، ۲۲۵ .

-7-

لاغرو لوديير : ٢٤١.

**– &** –

يعقوب ( النبي ) : ٨٤ -

يونان ـــ يوناني : ٧٠ ، ٧٤ ، ١٠٠٠) ٣٨٢.

چود ــ چودي : ۱۲ ٬۳۲ ٬۱۲ ٬

. 100 . 111 . YE . YL

071 ) 077 ) 177 ) 177 ) 777 ) YXY ·

ینیع : ۸۱ ، ۱۸۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ بندرا (قریة ) : ۲۲۵

ينفورا ( قرية ) : ٢٦٥ ياقوت الحوي : ٥٦ .

يوحمنا الثالث : ٢٥ .

#### فہوس

| ٥   |   | • |     | ٠     | •     | •    |      | ٠,      | ، الجاس | خ حمل        | لم الشي | دمة بقا                 | ž.    |
|-----|---|---|-----|-------|-------|------|------|---------|---------|--------------|---------|-------------------------|-------|
|     |   |   |     |       | فع    |      |      |         |         |              |         |                         | ı     |
| 19  |   |   | •   |       |       |      |      | لمقو دة | ارة الم | بية الق      | ة المر  | . الجزيو<br>خلال        | شبه   |
| 44  | • | • | •   | •     | •     | •    | •    | ٠       | . *     | AMU          | سب      | UNI                     | ص     |
| ۳۷  | • | • |     |       | •     |      | •    |         | •       | يتيا         | دي فار  | فيكو د                  | لود   |
|     |   |   |     |       |       |      |      |         | الجزء   |              |         | •                       |       |
| ٧٥  | • |   |     | •     | •     |      | •    |         |         | •            | •       | ىر ى                    | וצי   |
| 44  | • | • | •   | •     |       | ٠    | •    | •       | المند   | <u>ت</u> ه ت | بان سر  | رس<br>نسة ما<br>بام الم | الناا |
| ٧٩  | • |   | •   | •     | •     | •    | •    | •       | •       | •            |         | 9                       | 1     |
| ۱۰۳ |   |   | •   |       |       | •    | •    | •       | •       | •            | •       | اليهن                   | نهرد  |
| 117 |   | • | ٠   | ٠     | •     |      |      | ٠       | 9       | ، البد       | ي لدى   | ل فرنس                  | فنص   |
|     |   |   | . 2 | ريادة | لد ال | : مو | لث ا | الثا    | الجزء   |              |         |                         |       |
| ۱۳۳ |   |   | •   |       |       |      |      | •       | •       |              |         | العلم                   | فجر   |
| 154 |   |   | 4   |       |       |      |      |         |         |              | ېود     | ۔ بن نہ                 | کار.  |

### الجزء الرابع: العربية القفراء والعربية البتراء

| 141 | ٠  | • | •    |      | •    | ٠    | اول    | رن ال  | وهابيو |       | علي بك في مكما                      |
|-----|----|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------|
| 7+0 | •  |   | •    |      |      |      | البترا | لعربية | ني اا  |       | ستیزن وبورکها<br>البدو والمدن المنة |
|     |    |   |      |      |      |      |        | -      |        |       | في او اسط شبه اج                    |
| 14. | •  | • | •    | •    | •    | •    | •      | صرية   | 11 —   | کیة ر | خلف الجيوش التر                     |
| 701 | •  |   | •    | •    | •    | •    | •      | •      |        |       | اكتشاف عسير                         |
| *** |    |   |      |      |      |      |        |        |        |       | وآلان وغوارما                       |
| 444 |    |   |      |      |      |      |        |        |        |       | قضية بلغريف                         |
|     |    |   | ييدة | السه | ربية | الع, | ، س    | الخام  | زء     | الج   |                                     |
| 440 |    |   | •    | ٠    | •    |      | •      | •      | •      | •     | البعر الأحر                         |
| 459 | ٠, | • | •    | •    |      |      |        |        | •      |       | سر آثاو سبأ                         |
| ۳۸+ | •  |   |      |      | •    |      | •      |        | •      |       | عمان وحضر مود                       |

# فنالكناك

الرحالة الفربيون الذين حاولوا اكتشاف جزيرة العرب في القرون الخمسة الاخيرة ، واعطاء فكرة واضحة عنها لاوروبة ، التسي كانت تجهل عن بلادنا كل شيء ، سواء منهم المفامرون الذين قدموا الى البلاد العربية حيا بالمخاطرة وبحثا عن المجهول ، أو العلماء الرواد الذين خاطروا بحياتهم في سبيل الكشف العلمي والبحث عن الحقيقة . .

جميع هؤلاء الرحالة ، من مفامرين افاقين وعلماء مخلصين ، جمعتهم البحاثة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هذا الكتاب الرائع ، لتسروي قصصهم الشيقة ، وتسجل ما قدموه من خدمات في حقل المعرفة البشرية ، واكتشاف المناطق المجهولة والإقوام التي تقطنها ، منتقلة معهم في المكان والزمان ، مبينة الدوافع الحقيقية لرحلاتهم ، والنتائج العملية التي افضت اليها ، دون ان تتردد في هتك الستار عصن كذب المفترين وخداع اللجالين ، او في الانحناء امام الرواد الصادقين الذين تكبدوا المشقات وجابهوا الاخطار في سبيل رسالتهم العلمية النبيلة .

وهكذا جاء هذا الكتاب المتع ، مرجعا فريدا في الجفرافية البشرية لمنطقة ما تزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب ، وتاريخا حيا ينتقل بالقارىء عبر خمسة قرون ، من بلاد اليمن وعسير وحضرموت ، الى عنمان ومسقط ، الى نجد ومعان وبلاد الشام ، ومن آثار سبأ ذات الاسرار الى آثار بترا الخبيئة في قلب الجبال ،

ويزيد في قيمة الكتاب المقدمة القيمة التي وضعها للترجمة العربية العلامة الشيخ حمد الجاسر ومساهمت في ضبط أعلامه وكتابة هوامشه .